

المنابع المالح

دار إحياء التراث العزيي دسيروت-بسينان

حقوق الطبع محفوظة للناشر

طبعة اولى: ١٣٥٦ هـ ١٩٣٧ م

طبعة ثانية : ١٤٠١ هـ ١٩٨١م

## بني الني المنظمة المنظ

## كِتَابُ لِي السَّهِ السَّالَةِ السَّلَّالَةِ السَّلِقَ السَّلِيَّةِ السَّلِيِّةِ السَّلِيِّيِّةِ السَّلِيِّةِ السَّلِيقِيلِيِّيِّ السَّلِيقِيلِيِّةِ السَّلِيقِيلِيِّةِ السَّلِيقِيلِيِّ السَّلِيقِيلِيِّ السَّلِيقِيلِيِّ السَّلِيقِيلِيِّ السَّلِيقِيلِيِّ السَّلِيقِيلِيِّ السَّلِيقِيلِيِّ السَّلِيقِيلِيِّ السَّلِيقِيلِيقِيلِيِّ السَّلِيقِيلِيقِيلِيِّ السَّلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِي

الإيران بالمبين عَبَّسَ حَدْثَنَى أَوْضَتِ الصَّلَاةُ فِي الْإِسْرَاءِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّسَ حَدَّثَنَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَالصَّدْقِ وَالصَّدْقِ وَالْعَفَافِ صَرَّمُنَا يَعْنَى بْنُ بُكِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَنْ عَنْ اللهَ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

## بِنِمُ النَّا الْحُجُّ الْحُمْرِيُّ

اللهم صل على مدنا محمد وعلى آله وصبه وسلم اللهم صل على مدنا محمد وعلى المسلاة

﴿ باب كيف فرضت الصلوات فى الاسراء ﴾ أى إسراء رسول الله صلى الله عليه وسدلم الى السماء فوله ﴿ وقال ابن عباس ﴾ ذكره البخارى هنا تعليقاً لكن القصة بطولها ذكرها فى أول الصحيح مسندة وفى سين سفيان الأوجه الثلاثة وفى هرقل وجهان . قوله ﴿ الذي ﴾ بالنصب مفه ول يعنى وبالرفع فاعل يأمرنا والصلاة هى العبادة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم ﴿ والصدق ﴾ هو القول المطابق للواقع ﴿ والعفاف ﴾ الانكفاف عن المحرمات وخوارم المروءات . قوله ﴿ يحيى بن بكير ﴾ مصغرا مخففا

يُونُسَ عَنِ ابْنِ شَهَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالَكَ قَالَ كَانَ أَبُو ذَرَّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُرِجَ عَنْ سَقْفَ بَيْتِي وَأَنَا بَهِكَةَ فَنَزَلَ جَبْرِيلُ فَفَرَجَ مَنْ سَقْفَ بَيْتِي وَأَنَا بَهِكَةَ فَنزَلَ جَبْرِيلُ فَفَرَجَ مَدُرى ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاء زَمْزَمَ ثُمَّ جَاء بِطَسْتِ مِنْ ذَهَبِ ثُمْتَاعٍ حَكْمَةً وَإِيمَانًا صَدْرى ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاء زَمْزَمَ ثُمَّ جَاء بِطَسْتِ مِنْ ذَهَبِ ثُمْتًا عِ حَكْمَةً وَإِيمَانًا فَلَتَا فَافَرَ عَهُ فَى صَدْرى ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيدِى فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاء الدُّنْيَا فَلَتَ

و ﴿ يُونَسَ ﴾ فيه سنة أوجه و ﴿ أَبُو ذُر ﴾ بتشديد الراء والصحابيان تقدما في أول كتاب الإيمــان والباقون في الوحي . اعلم أنهم اتفقوا على أن الصلوات الخس إنمافرضت ليلة الاسراء لكي اختلفوا في وقت الاسراء . قال القاضي عياض : اختلفوا فيه فقيل إنمــاكان ذلك في المنام والحق الذي عليه الاكثرومعظم السلف أنه أسرى بجسده والآثار تدل عليه ولا يعدل عن الظاهر إلا لضرورةولا ضرورة هنا وأما وقته فقيلكان ليلة سبع وعشرين من ربيع الآخر قبل الهجرةبسنة . وقال الزهرى كان بعد مبعثه بخمس سنين وهو الأشبه إذلم يختلفوا أن خديجة صلت معه بعد فرض الصــلاة عليه ولا خلاف أنها توفيت قبل الهجرة إما بثلاث سنين أو يخمس سنين . قوله ﴿ فَرَجَ ﴾ بضم الفاء وخفة الراء المكسورة وأضاف البيت الىنفسه بأدنى ملابسة إذ ثبت أنه كان حينئذ في بيت أم هاني. فان قلت قد روى أيضا أنه كان في الحطيم فكيف الجمع بينهما . قلت ان كان العروج مرتين كما قيــل انه كان مرة فىالنوم وأخرى فىاليقظة فظاهر . وان قلنا انه مرة واحدة فلعله صلىالله عليه وسلم بعد غسل الصدر دخل بيت أمهاني. ومن ثمة عرج به الىالسماء. قوله ﴿ زَوْرُمْ ﴾ بفتح الزايين غير منصرف اسم للبتر الذي في المسجد الحرام و ﴿ الطست ﴾ بفتح الطاء وسكون السين المهملتين الاناء المعروف وقد تكسرالطاء وقد تدغم السين في التاء بعد قلبه وهومؤنث وليس فيه ما يوهم جواز استعمال إناء الذهب لنا فاله فعل الملائكة ولا يلزم أن يكون حكمنا حكمهم أو أنه كان قبل تحريم أوالىالذهب وإنمــا ذكر هنا نظرا إلى معناها وهو الاناء وأما جعلالايمان والحكمةفي الاناء وافراغهما معأنهمامعنيان وهذه صفة الاجسام فمناه أن الطست كان فيه شيء يحصل به كمال الايمــان والحكمة وزيادتهما فسمى حكمة و إيمانا لكونه سببالها وهذا من أحسن المجازات أو أنه من باب التمثيل أو تمثل له صلى الله عليــه وسلم المعانى كما تمثلله أرواح الانبياء الدارجة بالصورالتي كانواعليها . قوله ﴿ أَطْبَقُهُ ﴾ يقال أطبقت الشيء

جَمْتُ إِلَى السَّمَا وَ الدُّنْيَا قَالَ جَبْرِيلُ لَحَازِنِ السَّمَاءِ افْتَحْ قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا جَبْرِيلُ وَالَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعْم فَلَكَ أَحْدُ قَالَ نَعْم فَلَكَ أَحْدُ قَالَ نَعْم فَلَكَ أَحْدُ قَالَ أَرْسَلَ السَّمَاءَ الدَّنْيَ فَاذَا رَجُدَلَ قَاعِدَ عَلَى يَمينه أَسُودَةً وَعَلَى يَمينه أَسُودَةً وَعَلَى يَسِنّه فَعَلَى وَإِذَا نَظَرَ قَبَلَ يَسَاره بَكَى وَعَلَى يَسَاره أَسُودَةً إِذَا نَظَرَ قَبَلَ يَمينه فَعَلَى وَإِذَا نَظَرَ قَبَلَ يَسَاره بَكَى وَعَلَى يَسَاره أَسُودَةً إِذَا نَظَرَ قَبَلَ يَمينه فَعَلَى وَإِذَا نَظَرَ قَبَلَ يَسَاره بَكَى وَعَلَى يَسَاره أَسُودَةً عَنْ يَسَلّه وَشَهَا لَم فَالله فَا الْمَالِي فَالله اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ ال

إذا عطيته وجملته مطبقاً و لفظ (بي) هو على ظاهره وفي بعضها به فهو إما لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرد من نفسه شخصاً فأشار إليه وإما لأن الراوى نقل كلامه بالمعنى لا بلفظه بعينه . قوله (أرسل إليه) ظاهره السؤال عن أصل رسالته لكن قبل أمر نبوته كان مشهور آفي الملكوت لا يكاد يخفى على خزان السهرات وحراسها فالمراد أرسل إليه للمروج والاسراء وكان سؤالم للاستعجاب ما أنم الشعليه أو الإستبشار بعروجه إذكان من البين عندهم ان احدالا يترقى إلى اسباب السهاء من غير أن يأذن الله له ويأمر ملائك مه بإصعاده . قوله (أسودة) جمع السواد كالازمنة والزمان والسواد الشخص وقيل الجاعات وسواد الناس عوامهم وكل عظد كبير . و (مرحبا) منصوب بأنه مفعول مطلق أى أصبت رحبالا صيفا و (القبل) بكسر القاف الجهة (والنسم) بالنون و بالمهملة المفتوحة ين جمع نسمة وهي نفس الإنسان والمرادمنها همنا أرواح بني آدم . قال القاضي عياض المفتوحة ين جمع من أهل الجنة والنار وقد جاء أن أرواح الكفار في سجين قيل في الأرض السابعة فيه أنه وجدهم من أهل الجنة والنار وقد عالم أو أن كونهم في الجنة والنار إنما هوفي أو قات فوانق وقت عرضها مرور النبي صلى الله عليه وسلم أو أن كونهم في الجنة والنار إنما هوفي أو قات

شَهَالهُ بَكَى حَتَى عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيةَ فَقَالَ لَخَازِنَهَا افْتَحْ فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَقْلُ فَفَتَحَ قَالَ أَنَسُ فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمْوَاتِ آدَمَ وَإِدْرِيسَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُشْبِتْ كَيْفَ مَنَازَلُهُمْ غَيْرَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُشْبِتْ كَيْفَ مَنَازَلُهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدَّنيَا وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قَالَ أَنْسَ فَلَا مَنَّ جَبْرِيلُ بِالنَّيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِدْرِيسَ قَالَ مَرْجَبًا بِالنَّيِّ اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَإِدْرِيسَ قَالَ مَرْجَبًا بِالنَّيِ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ قَلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَرَاتُ بِعَيسَى فَقَالَ مَرْجَبًا بِالنَّيِ الصَّالِحِ وَالنَّيِ الصَّالِحِ وَالنَّيِ الصَّالِحِ وَالنَّيِ الصَّالِحِ وَالنَّيِ الصَّالِحِ وَالنَّيِ الصَّالِحِ قَلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ مَنْ هَالَا قَالَ مَنْ هَمَا قَالَ مَنْ هَا قَالَ مَنْ عَلَيْهُ وَالنَّيِ الصَّالِحِ وَالنَّيِ الصَّالِحِ قَلْتُ مَنْ هَالَا قَالَ مَنْ هَا قَالَ هَا فَالَ مَنْ هَا قَالَ هَالَا قَالَ مَنْ هَا قَالَ هَا قَالَ مَنْ هَا قَالَ مَنْ هَا قَالَ هَا فَيَا فَيَا اللَّهُ الْعَلَى مَنْ هَا قَالَ مَنْ هَا قَالَ مَنْ عَلَيْهِ الْعَلَاقِ قَالَ مَنْ هَا قَالَ هَا الْعَلَاقُ فَالَ مَنْ هَا قَالَ هَا فَالَ عَلْقُ وَالْعَلَاقُ الْعَلَى مَنْ عَلَى الْعَلَاقِ فَا فَا فَالَ هَا فَالَ عَلَا الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ فَا فَالَ عَلَا فَالَ عَلَا فَالَ عَلَا الْعَلَالَ عَلَى مُنْ عَلَالَ عَلَا فَالَ عَلَا الْعَلَاقُ فَا فَا فَا فَالَ عَلَا الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ فَا فَا فَا فَالَاقُ فَا فَالَالَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَا الْعَلَاقُ الْعَا

دون أوقات بدليل ه النار يعرضون عليه اغدوا وعشيا » أو أن الجنة كانت في جهة يمين آدم والنار في جهة شياله وكلاهما حيث شاه الله تعالى . قوله ﴿ لَم يَثبت ﴾ أى أبوذر أى لم يعين لكل نبى سباء معينا ولفظ بادريس متعلق بمر كلفظ بالنبى . فان قلت النحاة قالوا لا يجوز تعلق حرفين من جنس واحد بمتعلق واحد . قلت ليسا من جنس واحد لأن الباء الأولى للمصاحبة والثانية للالصاق . فان قلت لم ما قال والابن الصالح كما قال آدم . قلت لأن إدريس لم يكن من آباء الرسول صلى الله عليه وسلم وبه استدل قائله عليه وان صح أنه من آبائه فيحتمل أن يكون قاله تلطفا وتأدبا وتواضعا وهو أخ وان كان أبا والانبياء اخوة والمؤمنون اخوة . فان قلت لم اتفقوا على لفظ الصالح . قلت لأنه لفظ عام لجميع الخصال المحمودة فأرادوا وصفه بما يعم كل الفضائل . فان قلت عمل من لفظ ثم الترتيب بين منازلهم في وجه التلفيق بينه و بين ما قال ولم يثبت أبو ذركيف منازلهم . قلت إما أن أنسا لم يرو هذا عن أبي ذرواما أن يقال لم يلزم منه تعيين منازلهم لبقاء الابهام فيه لأن بين آدم

هٰذَاعِيسَى ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبَرَاهِيمَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِّ الصَّالِجِ وَالْإِبْنِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ شَهَابِ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَرْمٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا حَبَّةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُولَانِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَشَمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ قَالَ

وابراهيم ثلاثة من الانبياء وأربعة من السموات أو خمسة إذ جاءفى بعض إلروايات وابراهيم فىالسماء السابعة · فان قلت ما التوفيق بينهما · قلت لعله وجده في السادسة ثم ارتقي ابراهيم أيضا الى السابعة وان كان الاسراء مرتين فلا اشكال فيه . فان قلت كيف قال ثم مروت بعد أن قال فلما مرجبريل بالنبي . قلت إما أن تقدر قبل ثم مررت لفظ قال النبي واما أن يكون الأول نقلا بالمعنى وثانيا نقلا باللفظ بعينه . قوله ﴿ ابن حرم ﴾ بفتح المهملة وسكون الزاى هو أبو بكر بن محمـد بن عمرو بن حزم الأنصارىالبخارىالمدنى تقدم فى باب كيف يقبض العلم ﴿ أَبُو محمد ﴾ ولد فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكنيه بأبى عبد الملك وكان فقيها فاضلا قتل يوم الحرة وهو ابن ثلاث وخمسين سـنة وهو تابعي وذكره ابن الأثير في الصحابة قوله ﴿ أَبَا حَبَّهُ ﴾ يفتح المهملة وسكون الموحدة على الصحيح وقيل بالمناة التحتانية وقيــل بالنون واختلفوا في اسمه فقيل عامر ومالك والبت وهوأ نصارى بدرى استشهد يوم أحد قالوا في هذا الاسناد وهم لانالمرادبابن حزماما أبوبكر فهو لم يدرك أباحبة وامامحمد فلم يدركه الزهري والجواب عنه أن ابن حزم روى مرسلا حيث نقل بكلمة أن عنهما ولم يقل نحو سمعت وأخبرنى فلا وهم فيه وهكذا أيضافي صحيح مسلم. قوله ﴿ ظهرت ﴾ أي علوت ﴿ لِستَوَى ﴾ بفتح الواووالمرادبه المصعد. وقال النضر بنشميل أتيت أباربيعة الاعرابي وهو علىسطح فقال استو أىاصعد وقيل هوالمكان المستوى وقيل اللام فيه للعلة أي علوت لاستملاء مستوى أولرؤيته أو لمطالعته أو بمعنى الى قال تعالى «أوحى لها» أى اليها والمعنيان أى الانتها. والاختصاص كل واحدمنهما ملائم للغرض. و ﴿ صريف الأفلام ﴾ بالصاد المهملة المفتوحة تصويتها حالالكتابة . الخطابي : هو صوت ما يكتبه الملائكة منأقضية الله ووحَّيه وما ينسخونه مناللوح المحفوظ أو ما شاء الله من ذلك أن يكتب ويرفع لمــا أراده من أمره ابْنُ حَزْمَ وَأَنَسُ بِنُ مَالِكَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَفَرَضَ اللهُ عَلَى أُمِّي خَسينَ صَلَاةً فَرَخَعْتُ بِذَٰلِكَ حَتَّى مَرَدْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ مَا فَرَضَ اللهُ لَكَ عَلَى أُمَّتَكَ قُلْتُ فَرَضَ خَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطيقُ ذَلِكَ فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى قُلْتُ وَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطيقُ ذَلِكَ مَواسَى فَقَالَ هَى خَمْسُ وَهِى فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطيقُ ذَلِكَ مَوسَى فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطيقُ ذَلِكَ مَوسَى فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطيقُ ذَلِكَ مُوسَى فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَقُلْتُ خَمْسُ وَهِى خَمْسُ وَهِى خَمْسُ وَهِى خَمْسُ وَهَى خَمْسُ وَهَى خَمْسُ وَهَى خَمْسُ وَهَى مَوْسَى فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَقُلْتُ مَا لَا يُعْتَلِكُ لَا تُطيقُ ذَلِكَ مُوسَى فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَقُلْتُ خَمْسُ وَهَى فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَقُلْتُ مَا لَا يَعْمَلُ وَلَا لَا يُكَنَّ فَقُلْتُ مُوسَى فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَقُلْتُ لَا يُعْتِعُ لَى اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ لَا يُعْتَلُ لَا يُعْرَبُهُ فَقُلْتُ مَا لَا يَعْلَى لَا يُعْرَبُهُ فَقُلْتُ لَا يُعْتَعَلَ لَا لَا يَعْمُونَ لَا يُعْرَبُهُ فَلْ لَا يَعْمُونَ لَا يُعْرَفِقَ لَا لَا يَعْمُ لَا يُعْتَلَى لَا عَلَى اللَّهُ وَلَا لَا يَعْقَلُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْفَلُ لَا يَعْلَى لَا يَعْلَى لَا يَعْقَلُ لَا يَعْلَى لَا يُعْلِلَ لَا يُعْلِقُ لَا يَعْمُ لَلْ وَهُ عَلَى لَا يَعْقَلُ لَا يَعْفَالَ لَا يُعْمَلُكُ لَا يُعْلَى لَا يُعْلَى اللَّهُ عَلَا لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا لَا يَعْقَالَ لَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَا يُعْلَى اللَّهُ عَلَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

وتدبيره في خلقه سبحانه وتعالى لا يعلم الغيب الا هو الغنى عن الاستذكار بتدوين السكتب والاستثبات بالصحف أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا . قوله (قال ابن حرم وأنس) الظاهر أنه من جملة مقول ابن شهاب و يحتمل أن يكون تعليقا من البخارى وليس بين أنس و بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أبى ذر و لابين ابن حرم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ابن عباس وأبى حبة فهو إما من قبيل المرسل واما أنه ترك الواسطة اعتمادا على ما تقدم آنفا مع أن الظاهر من حال الصحابى أنه إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بدون الواسطة فلعل أنسا سمع هذا البعض من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والباقي سمه من أبي ذر . قوله (إلى ربك) أى الى الموضع الذى ناجيت من رسول الله منى لوضع بعض صلاة وفي الثالثة سبعة وقديقال المراد به البعض وهو ظاهر . قوله (هي خمس) أى يحسب الفعل (وهي خمسون) أى بحسب الثواب كاقال تعالى ه من جاه بالحسنة فله عشر أمن الحسنة فله عشر أمنا الما الهوب في المرابط المناب المنابط المنت المنسين في الثواب ، فان قلت لم يكون ممناه لا تنقص عن الجنس و لا تبدل الحنس الما قل من ذلك . قلت لا يناسب لفظ استحييت من المنابط المنسب الغط استحييت من المنابط المنسب الغط استحييت من المنابط المنسب الغط استحييت من المنابط المنس الما قل من ذلك . قلت لا يناسب لفظ استحييت من المنسب الغط استحييت من المنس الما قل من ذلك . قلت لا يناسب لفظ استحييت من المنس الما قل من ذلك . قلت لا يناسب لفظ استحييت من المنس الما قل من ذلك . قلت لا يناسب لفط استحييت من المنسب المنابط المنسل الما قل من ذلك . قلت لا يناسب لفط المتحيت من المنسل المنسل المنابط المنس المنابط المنسل المنسلة المنسلة المنسبة و قله على المنسبة و قله المنسبة و ال

اَسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى انْتَهَى بِي إِلَى السَّدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَغَشِيهَا أَنْوَانْ لَا أَدْرِى مَا هِيَ ثُمَّ أَدْخِلْتُ الْجَنَّهَ فَإِذَا فِيهَا حَبَايِلُ اللَّوْلُوْ وَإِذَا تُرَابُهَا

ربى . فإن قلت ألم يبدل القول لديه حيث جعل الخسين خمسا . قات معناه لاتبدل الاخبارات مشل أن ثواب الخسخسون لاالتكليفات أولابيدل القضاء المبرم لاالقضاء المعلق الذي يمحوالته مايشاء ويثبت منه أو معناه لا يبدل القول بعد ذلك . فإن قلت كيف كانت مراجعة الرسولين إلى الرب . قلت الما أنهما عرفا أن الامرالاول غير واجب على سبيل القطع والابرام واما أنهما طلبا ترحمه على عباده بنسخها . قوله ﴿ السدرة ﴾ أى الشجرة التي في أعلى السموات وسميت بالمنتهى لأن علم الملائكة ينتهى البها ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قيل ان لنبينا صلى الله عليه وسلم مقامين لم يعطاهما الخلائقكلهم أحداهما فى الدنيا ليلة المعراج وثانيهما فى العقبى وهو المقام المحمود وحكى ابن مسعود أنهاسميت بها لكونهاينتهي اليها ما يهبط من فوقها وما يصعدمن تحتها من أمر الله تعالى فان قلت في صحيح مسلم أمها في السهاء السادسة فلا تكون في أعلى السموات كلها . قلت يمكن أن يكون أصلها فى السادسة ومعظمها فى السابعة فوق الكل . قوله ﴿ لا أدرى ما هي ﴾ هو كقوله تعــالى « إذ يغشى السدرة ما يغشى » فى أن الابهام للتفخيم والتهويل وان كان معلوما . قوله ﴿حبايل﴾ جمع الحبالة بالحاء المهملة وبالموحدة أي عقود اللؤلؤ · قال الخطابي وغيره : إنه تصحيف والصواب جنابذ جمع الجنبذ بضم الجيم وسكون النون وبالموحدة المضمومة وبالمنقطة ما ارتفع من الشيء واستدار كالقبة والعاَّمة تقول بفتح الموحدة والظاهر أنه فارسى معرب. قال ابن بطال : أجمعوا على أن فرض الصلاة كان فى الاسراء. وقال ابن إسحق: ثم ان جبريل أتى فهمز بعقبه فى ناحية ً الوادى فانفجرت عين ماء فتوضأ جبريل ومحمد ينظر فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخسذ بيد خديجة ثم أتى بها العين فتوصّاً كما توصّاً جبريل ثم صلى هو وخديجة ركعتين كماصلى جبريل. وقال نافع ابن جبير أصبح النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الاسرا. فعرل جبريل حين زاغتالشمس فصلى به . وقال جماعة لم تكن صلاة مفروضة قبله إلا ماكان أمر به من قيام الليل مر. غير تحديد ركمات ووقت محصور وكان يقوم أدنىمن ثلثيه ونصفه وثلثه . وقال وفيه منالفقه أنأمورالله تعالى المعظمة لابأس بتحليتها واستعال الذهب فيها ألاترى أنه أبيح تحلية المصحف والسيف الذيبه إعلاء الكلمة والحاتم الذي يه تطبع عبود الله ورسله النافذة إلى أقطار الأرض وفيــه أن أرواح المؤمنين يصعد بها الي (١)صوابه ﴿جنابذُ ﴾ كماقاله الخطابي وهو الموافق لنسختي المخطوطة . كتبه احمد محمد شاكر

الْمَسْكُ صَرَّتُ عَبُدُ اللهِ بَنْ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ ٢٤٤ عَنْ عَالِمَ اللهُ الصَّلَاةَ حِينَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ حِينَ

السياء وأن أعمال بنيآدم الصالحة تسرآدم عليه السلام وأعمالهم السبنة تسوؤه وفيه أبه يجب أنبرحب بكل أحد من الناس في حسن لقائه بأكرم المنازل و أقرب القرابة ولهذا لماكان محمد من ذربة آ دم قال مرحبا بالابن ومن لم يكن من ذريته قال مرحبًا بالآخ وكذلك يجب أن يلاقى المر. بأحسن صفاته وأعمها بجميلاالثناء عليه ألا ترى أن كلهم قالوا له الصالح لشمولاالصلاح على الخلال المحمودة ولمبقل أحد مرحبا بالنبي الصادق أو الامين وفيه أن أوامر الله تكتب بأقلام شتى وفيه أن العلم ينبغى أن يكتب باقلام كثيرة تلك سنة الله تعالى في مواته فكيف فأرضه وفيه أنماقضاه وأحكمه منآثار معلومة وآجالمكتوبة وشبه ذلك بما لايبدل لديه وأما مانسخه رفقا بعباده فهوالذي قال فيه ﴿ يُمحواللهُ مَا يَشَاء ويثبت، وفيه جواز النسخ قبل الفعل وفيه جواز الاستشفاع والمراجعة فىالشفاعة مرة بعد أخرى وفيه الاستحياء من التكثير في الحوائج خشية الضعف عن القيام بشكرها وفيه دليل على أن الجنة في السماء. قال والحبائل تصحيف والصواب الجنابذ وبهذا يصح المعنى لأنه إنمــا وصَّف أرض الجنة و بنيانها فقال ترابها مسك وبنيانها لؤلؤ . أفول وفيه إثبات الاستئذان وبيان الأدب فيمن استأذن بعقالباب ونحوه فقيلله منأنت فقال زيد مثلا ولايقول أنا إذ لا فائدة فيه لبقاء الابهام وأن للسماء أبواباحقيقة وحفظة موكلين بها وأن رسولالله صلىاللهعليهوسلم مننسل إبراهيم عليهالسلام وجواز مدح الانسان في وجهه إذا أمن عليه الاعجاب وغيره من أسباب الفتن وفيه شفقة الو الدعلي ولده وسروره بحسن حاله وعدم وجوب صلاة الوتر حيث عين الخس وقيد بعدم التبديل سوا. كان بالزيادة أو بالنقصان وعلو منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم وبلوغه ملكوتالسموات وأن الجنة والنار مخلوقتان وفيه حجة لمذهب أهل السنة في الايمــان بصحة كتابة الوحي وغيره حقيقة إذ هو من الممكنات والله على كل شيء قدير . قوله ﴿ صَالَحُ بن كَيْسَانَ ﴾ بفتح الكاف وسكون المئناة التحتانية تقـدم في آخر قصة هرقل. قوله ﴿ الصلاة ﴾ أي الرباعية وذلك لأن الثلاثيــة وتر صلاة النهـــار وكرر لفظ الركذتين ليفيد عموم التثنية لكل صلاة لأن قاعدة كلام العرب أن يكرر الاسم المراد تقسيم الشيء عليه ولولاه لكان فيه ابهام أنالفريضة فيالسفر والحضر ماكانت الا فرد ركمتين فقط. فانقلت ىم انتصب ركعتين . قلت بالحالية . فان قلت ما حكم لفظ ركعتين الثاني . قلت هو تكرار اللفظ

فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَصَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلَاهُ السَّفَرِ وَزِيدَ في صَلَاة الْحَصَر

و الملان المحت و بحوب الصَّلاة في الثَّيَاب وَقَوْلُ الله تعَالَى (خُذُوا زينَتَكُمْ عَنْدَكُلَّ مَسْجِد)وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحَفًّا فَي تَوْبِ وَاحِد وَيُذْكِّرُ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَكُوعِ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَرُرُّهُ وَلَوْ بِشَوْكَة « وَ فِي إِسْنَاده نَظْرٌ » وَمَنْ صَلَّى في الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ مَا لَمْ يَرَ أَدَّى وَأَمَرَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ

الإول وهما بالحقيقة عبارة عن كلمة واحدة نحو مثنى وذلك نحو المز القائم مقامالحلو الحامض .قوله ﴿ فأقرت صلاة السفر ﴾ أي على ركعتين على قرارها . فان قلت فلا يجوز الاتمام فيه ويجب القصر كما هو مذهب أبى حنيفة . قلت هذا كلام عائشة رضى الله عنها وقد تقول عن اجتهادهاوبنا. على ظنها ثم انهمعار ضبفعلها حيث أنها أتمتالصلاة فى السفر وبافتائها الاتمـام فيه وبمـاروىعنابنعباس أنها فرضت الصلاة فى الحضر أربعا أربعا وفىالسفر ركعتين ركعتين وأنجبريل صبيحة ليلةالاسراء جاء الى رسول الله صنى الله عليه وسلم فصلى به الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا . فان قلت لم استدللت بقوله تعالى « فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة » على أن صـلاة السفر كانت كاملة إذ لا يؤمر بالقصر إلا من شيء تام. قلت لجواز أن يقال فرض الصلاة كان ركعتين ركعتين ولما زيد في الحضر قيل لهم إذا ضربتم في الأرض فصلوا ركعتين مثل الفريضية الأولى ولا جناح عليكم في ذلك ﴿ باب وجوب الصلاة في الثياب ﴾ ذكره بلفظ الجمع بحو قولهم فلان يركب الخيول و ِبابس البرود. قوله ﴿ ويذكر ﴾ هذا تعليق بصبعة التمريض ولذلك قال في اسناده نظر ﴿ وسلمة ﴾ بالمهملة واللام المفتوحتين ابن الأكوع بفتح الهمزة وسكون الكاف وفتح لواو وبالمهملة تقدم فى بابإثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كابه الذئب. قوله ﴿ يزره ﴾ بضم الزاي وتشديد الراء أي يشد أزراره تقول زررت القميص أزره بالضم زرا إذا شددت أزراره عليك ، قوله ﴿ وَمَنْ صَلَّى ﴾

لَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرِيَانُ صَرَبُنَا مُوسَى بِنُ إِسْمَعِيلَ قَالَ حَدْثَنَا يَزِيدُ بِنُ وَ الْمُعِيلَ قَالَ حَدْثَنَا يَزِيدُ بِنَ وَالْمَعِيمَ عَنْ مُحَمَّدُ عَنْ أُمِّ عَطَيْةً قَالَتْ أُمْرِنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحُيْضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْحُدُورِ فَيَشْهَدُنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعُوتَهُمْ وَيَعْتَزِلُ الْحُيْضَ عَنْ مُصَلَّاهُنَ قَالَتِ امْرَأَةٌ يَارَسُولَ اللهِ إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابُ قَالَ لِتَلْبِسُهَا مُصَلَّاهُنَ قَالَتِ امْرَأَةٌ يَارَسُولَ اللهِ إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابُ قَالَ لِتَلْبِسُهَا صَاحِبُهُا مِنْ جَلْبَابُ عَرَانُ حَدَّيْنَا عُمْرَانُ حَدَّيْنَا أُمْ عَطِيَّةً سَمِعْتُ اللهِ بِنْ رَجَاء حَدَّثَنَا عَمْرَانُ حَدَّثَنَا مُحَدِّبِنَ وَعَلَى عَبْدُ اللهِ بِنْ رَجَاء حَدَّثَنَا عَمْرَانُ حَدَّثَنَا مُحَدِّبِنَ اللهُ عَبْدُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَهُذَا

هومن تتمة الترجمة و (أذى بجاسة (وأن لا يطوف) بنصب الفاء و فان قلت البحث في الصلاة في وجه ذكر الطواف قلت من حيث أن الطواف صلاة . قوله (موسى بن اسمعيل) أى التبوذكى (ويا يد) من الزيادة ابنابر الهيم التسترى أبو سعيد المصرى مات سنة إحدى وسنين وما ته (ومحد) أى ابن سيرين من في باب اتباع الجنائز من الايمان (وأم عطية) بفتح المهملة في باب التيمن في الوضوه . قوله (أمرنا) بضم الهمزة و (نخرج) بكسر الراه (والحدور) الستور (ومصلاهن) أى مكان صلاتين وفي بعضها مصلاهم . قوله (إحداما) مبتدأ ومعناه بعضنا (لاجلباب له فكيف تشهد بدون الجلباب وكي هذا بعد نول آية الحجاب (لتلبسها) بالجزم وهو محتمل لمنيين أن تشركها في جلبابها أو تمطيها جلبابا أو تمطيها مستقلا من جلابيها و تقدم معنى الحديث في كتاب الحيض . فان قلت كيف دلالة الحديث على الترجمة قلت حيث وجب اللبس للخروج الى جماعة المسلمين فللخروج الى الصلاة بالطريق الأولى واذا وجب للخروج الى الصلاة فلنفس الصلاة أيضا بالطريق الأولى . فان قلت كم يلزم اللبس منه إلا عورة سواه . قوله (عبد الله بن رجاه) بفتح الراه وخفة الجيم و بالمد أبو عمر و الفيداني بضم عورة سواه . قوله (عبد الله بن رجاه) بفتح الراه وخفة الجيم و بالمد أبو عمر و الفيداني بضم المنقطة وخفة المهملة والواد و بالراه نحوطابق (أبوالهوام) بفتح المهملة وشدة الواو القطان البصرى داور بفتح المهملة والواد و بالراه نحوطابق (أبوالهوام) بفتح المهملة وشدة الواو القطان البصرى داور بفتح المهملة والواد و بالراء نحوطابق (أبوالهوام) بفتح المهملة وشدة الواو القطان البصرى

الله: المَّالِيَّةِ عَفْد الْإِزَارِ عَلَى الْقَفَا فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ اللهِ اللهِ عَلَى عَوْا تَقِهِمْ حَرَثُنَا أَحَدُ اللهِ عَلَى عَوَا تَقِهِمْ حَرَثُنَا أَحَدُد اللهِ اللهِ عَلَى عَوَا تَقِهِمْ حَرَثُنَا أَحَدُد اللهِ اللهِ عَلَى عَوَا تَقِهِمْ حَرَثُنَا أَحَدُد اللهِ اللهِ عَلَى عَوَا تَقَهُمْ حَرَثُنَا أَحَدُد اللهِ اللهِ عَلَى عَوَا تَقِهُمْ حَرَثُوا اللهِ اللهُ عَلَى عَوَا تَقِهُمْ حَرَثُوا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَوَا تَقِهُمْ حَرَثُوا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

العمى بفتح العين وتشديد الميم. قال الغساني استشهد البخاري به في موضعين في كتابه في الصلاة ومحمد وأم عطية بصريان أيضا فالرواة بصريون. قال ابن بطال: الواجب من اللباس في الصلاة ما يستر به المورة وأماغير ذلكمن الثياب فالتجمل بها في الصـلاة حسن والله أحق من يتجمل له واختلفوا فقيل سترالعورة من سنن الصلاة وقيل هو فرض في الجملة وعلى الانسان أن يسترها عن أعينُ المُجلوقين في الصلاة وغيرها والصلاة أوكد من غيرها وقال الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهما انه من فرض الصلاة احتج الأولون بأنه لو كان فرضا لمـا صح الاتيان به الا بنية كالطهارة ولكان العريان لا يجوز له أن يصلي لأن فرض الصلاة يجب الاتيان به مع القدرة و ببدله مع عدمها كالماجز عنالقيام يصلىقاعدا ولميفعل العريان فعلايقوم مقاماللبس مععدمه والجواب عنالاول بالنقض باستقبال القبلة وعن الثانى بأنا لا نسلم وجوب البدل لانالقراءة واجبةعلى المنفرد وتسقط عنه خلف الامام لا إلى بدل . قال وحديث سلمة أصل في المسئلة ولوكان سنة لم يقل له ذلك وإنما قال البخاري فيه نظر لأن روايته عن الدراوردي عن موسى بن محمد عن ابراهيم عن أبيه عن سلمة بن الأكوع قال قلت يارسولالله إنى أعالج الصيدفاصلي فىالقميص الواحد. قال نعم وزره ولوبشوكة وموسى بن محمدفي حديثه مناكير . قاله البخاري في كتاب الضعفاء ﴿ أَقُولُ الشَّافِعِي بِقُولُ بَفُرُ ضَةُ السَّمْ خارجالصلاة أيضا ولايةول بسقوطالقراءةخلفالامام والأصلأنالمسثلةعندهخذوا زينتكمونحوه ﴿ بَابِ عَقْدَالازَارَ عَلَى الْقَفَا ﴾ وهو مقصه رمؤخر العنق يذكر ويؤنث والجمع قني مثل عصا وعصي وأقفاء مثل رحى وأرحا. وقدجاء أقفية على غير قياس . قوله ﴿ أبوحازم ﴾ بالمهملةوبالزاى ﴿ سلة ﴾ بالمهملة واللام المفتوحتين ابن دينار الأعرج الزاهد المدنى و ﴿ سَهِلَ ﴾ بن سعد الساعدى هو أبو العباس الانصاري الخزرجي كان اسمه حزنا فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤلا مات سنة إحدى وتسمين وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة . قوله ﴿ صلوا ﴾ بلفظ الماضي و ﴿ عاقدي ﴾ جمع حذف منه النون للإضافة و ﴿ الْأَرْرِ ﴾ بضم الزأى صع الازاريذكر و يؤنث وهو جمع الكثرة وأما جمع القلة منه غازرة مثل خمار وأخمرة و ﴿ النمو النَّقِ ﴾ عنع النائق وهو موضع الرداء من المنكب يؤنث ويذكر

اَبْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بِنُ مُحَدَّ قَالَ حَدَّثَنِي وَاقِدُ بِنُ مُحَدَّ عَنْ مُحَدَّ بِنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ صَلَّى جَابِرٌ فِي إِزَارِ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قَبَلِ قَفَاهُ وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمُنْكَدِرِ قَالَ صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِي الْمُشْجَبِ قَالَ لَهُ قَائِلَ تُصَلِّى فِي إِزَارِ وَاحد فَقَالَ إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِي الْمُشْجَبِ قَالَ لَهُ قَائِلَ تُصَلِّى فِي إِزَارِ وَاحد فَقَالَ إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِي الْمُشْجَبِ قَالَ لَهُ قَائِلَ تُصَلِّى فِي إِزَارِ وَاحد فَقَالَ إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِي الْمُشْجَبِ قَالَ لَهُ قَائِلَ تُصَلِّى فِي إِزَارِ وَاحد فَقَالَ إِنَّهَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِي الْمُشْجَبِ قَالَ لَهُ قَائُلُ تُصَلِّى عَلَى عَهْدِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَثُنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بِنُ أَبِي الْمُوالِي عَنْ مُحَمَّدٌ بْنِ مُطَرِّفُ أَبُو مُصَعَبِ قَالَ جَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بِنُ أَبِي الْمُوالِي عَنْ مُحَمَّدٌ بْنِ

قوله (احمدبن يونس) تقدم في باب منقال ان الايمان هوالعمل و ﴿عاصم بن محمد ﴾ بنزيدبن عبدالله ابن عمر بن الخطاب يروى عن أخيه واقد بالواو والقاف و ﴿ محمد بنالمنكدر ﴾ بضم الميم وسكون النون وفتح الكاف وكسر الدال المهملة و بالراء التابعي المشهور تقدم في باب صب النبي صلى الله عليه وسلموضو.. قوله ﴿قبل﴾ بكسرالقافالجهة و ﴿المشجب﴾ بكسر الميم وسكرن المعجمة وفتح الجيم و بالموحدة الخشبة ألتي يلقي عليها الثياب. قوله ﴿ ذَاكُ ﴾ وفي بعضها هذا ﴿ وَأَحْقَ ﴾ غير منصرف ومعناه الجاهل ﴿ ومثلك ﴾ صفته . فان قلت هو نكرة والمثل مضاف الى المعرفة فيكيف وقع صفة له. قلت لفظ المثل بما توغل في التنكير و بالاضافة لا يتمرف إلا إذا أضيف بما اشتهر بالمهائلة وهمنا ليس كذلك . فان قلت كيف وجه جعل إراءة الاحمق غرضا . قلت الغرض بيان جواز ذلك الفعل فكمأنه قال صنعته ليراني الجاهل فينكر لجهله على فأظهر له جواز، ولمــا كان في لفظ يصلي إنكار على فعله لأن همزة الانكار فيه مقدرة وفيـه اشعار بتركه آلسـنة لا جرم زجره في الجواب وغلظ عليـه بالنسبة الى الحانة . قوله ﴿وأينا﴾ استفهام يفيد النفي ومقصوده بيان اسـناد فعله الى ما تقرر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . أوله ﴿ مطرف ﴾ بضم الميم وفتح المهملة وكسر الراء المشددة وبالفاءابن عبد الله (أبو مصعب) بالميم المضمومة وبالمهملة الساكنة ثم المفتوحة وبالموحدة الأصم المدنى وولى ميمونة أم المزمنين وهوصاحب مالكمات سنة عشرين ومائتين و (عبد الرحس) هو ابنزید ﴿ ابن أبیالموالی بفتح المیم نحو الجواری وفی بعضها بدونالیا. أبو محمدمولی علی بن أبی طالب رضىالله عنه مات عام ثلاث وسبعينومائة والرجال كلهم مدنيون . فان قلت كيف دلالة هذا أَلْمُنْكَدِرِ قَالَ رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي ثَوْبِ

الملان في حديثه المُلتَحفُ الْمُتَوَسِّحُ وَهُوَ الْخُالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتقَيْهِ وَهُوَ الاشْمَالُ عَلَى الْمُلتَحَفُ الْمُتَوَسِّحُ وَهُوَ الْخُالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتقَيْهِ وَهُوَ الاشْمَالُ عَلَى مَنْكَبَيْهِ وَقَالَتُ أُمُّ هَانِي الْتَحَفَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَوْب وَخَالَفَ مَنْكَبَيْه وَقَالَتُ أُمُّ هَانِي الْتَحَفَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بَوْب وَخَالَفَ مَنْكَبَيْه وَقَالَتُ أُمُّ هَانِي الْتَحَفَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ بَوْب وَخَالَفَ عَرَفُ مَن طَرَفَيْه عَلَى عَاتقَيْه مَرَثُن عَبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هَشَامُ بْنُ عُرُونَة عَنْ أَيه عَنْ عَمَر بْن أَبِي سَلَمَة أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْه وَسَلَّمَ صَلَّى فَلَى عَرْوَة عَنْ أَيه عَنْ عَمْر بْن أَبِي سَلَمَة أَنَّ النَّيَّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ صَلَّى فَى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ صَلَّى فَلَى الله عَنْ عَمْر بْن أَبِي سَلَمَة أَنَّ النَّيَّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَّى فَى الله عَنْ عَمْر أَن أَبِي سَلَمَة أَنَّ النَّيَّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمْ صَلَى فَى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَمْ وَسُلَمْ عَمْ أَنْ الْنَى عَلَيْه وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ عَلَيْه وَسَلَمْ وَسَلَيْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسُلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَاللَّهُ وَسَلَمْ وَسَلَمُ وَسُلُوهُ وَاللَّهُ وَسَلَمْ وَسُلُهُ وَاللَّهُ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسُلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمَ

الحديث على الترجمة. قلت إما أنه مخروم من الحديث السابق و إما أنه يدل عليه بحسب الغالب إذ لو لا عقده على القفا لما ستر العورة غالبا قال ابن بطال عقد الازار على الففا في الصلاة هو إذا لم يكن مع الازار سراويل وهذا كله لتأكيد ستر العورة لانه إذا عقد إزاره في قفاه وركع لم تبد عورته وفي الحديث أزالعالم قدياً خذ بأيسرالشي، وهو يقدر على أكثر منه توسعة على العامة وليقتدى به ولذلك صلى جابر في ثوب واحد وثيابه على المشجب وهو عود ينصب في البيوت لتعاتى به الثياب وفيه أنه لا بأس للعالم أن يصف بالحق من جهل دينه وأنكر على العلماء ماغاب عنه علمه من السنة وقد قال في حديث آخر أحببت أن يراني الجهال مثلكم فجعل الحق كناية عن الجهل والله أعلم والما الستر والالتحاف لفة التعلى واله أعلى الستر والالتحاف لفة التعلى وكل شيء تفطيت به فقد التحفت به و يقال وشحها توشيحا فتوشحت هي أي لبسته والضمير في طرفيه راجع إلى الثوب وفي عانقيه الى الملتحف و (هو ) أي التوشيح على العالقين قوله (أم هاني، كم بالنون و بالهمز هي فاختة بنت أبي طالب تقدمت في باب الستر في الغسل عند الناس والنحف في قولها هو بمعني اشتمل. قوله (عبيد الله بن موسي) مر في باب دعاؤكم إيمانكم الناس والنحف في قولها هو بمعني اشتمل. قوله (عبيد الله بن موسي) مر في باب دعاؤكم إيمانكم

تُوْبِ وَاحِد قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ صَرَتْنَا مُعَدَّدُ بْنُ الْمُشَقَّةُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَاتَقَيْهِ عَلَى اللهُ عَنْ هَشَامِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَر ٢٥١ عَنْ أَبِهِ أَنَّ عُمَر ٢٥١ الله عَنْ هَشَامِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَر ٢٥١ ابْنَ أَبِي سَلَمَةً أَخْبَرَهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَضَلَى فَيْ وَبُوبِ وَاحِد مُشْتَمِلًا بِهِ فَى بَيْتَ أُمِّ سَلَمَةً وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتَقَيْهِ صَرَبُنَا وَاحْد مُشْتَمِلًا بِهِ فَى بَيْتَ أُمِّ سَلَمَةً وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتَقَيْهِ صَرَبُنَا أَمِّ سَلَمَةً وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتَقَيْهِ صَرَبُنَا أَمِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَصَلَى فَى تَوْبِ

و (عمر) بضم العين (إبن أبي سلمة ) بالمهملة واللام المعتوحتين عبدالله المخزومي أبو حفص ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد بأرض الحبشة في السنة الثانية من الهجرة وقبض زمان عبد الملك بن مر وان بالمدينة سنة ثلاث و تمانين . قوله (عمد بن المثنى) بضم الميم وفتح المئلة وشدة النون المفتوحة مر في باب حلاوة الايمان (ويحيي) أى القطان في باب من الايمان أن يحب لاخيه (وأم سلمة ) بفتح بالمهملة واللام حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم عمر المذكور آنفا في باب العلم والعظة بالليل . قوله (عميد) مصفرا (إبن أسماعيل) و يقال اسمه عبد الله و يعرف بعبيد أبو محمد الهباري بفتح الها وشدة الموحدة الدكوفي مات سنة خمس و ثمانين و (أبوأ سامة ) بضم الهمزة حاد بن أسامة تقدم في باب فضل من علم . قوله (فيبيت) إما ظرف ليصلى وإما للاشتمال وإما لهما قال ابن بطال التوشح هو نوع من الاشتمال تجوز الصلاة به لان فيه مخالفة طرفي الثوب على عانقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه واشتمال الصماء المنهي عنه مخلاف ذلك وقال ابن السكميت التوشح هو أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الايمن من تحت يده العيني ثم يعقد طرفيهما على صدره ومعني مخالفته بين طرفيه المثل بلغي ثم يعقد طرفيهما على صدره ومعني مخالفته بين طرفيه المثل بن أبي أله وين ورة نفسه اذا ركع والفقهاء مجمعون على جواز الصلاة في ثوب واحد وقد روى عن ابن مسعود خلاف ذلك . قوله (اسماعيل بن أبي أو يس) الصلاة في ثوب واحد وقد روى عن ابن مسعود خلاف ذلك . قوله (اسماعيل بن أبي أو يس)

إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُو يُسِ قَالَ حَدَّتَى مَالِكُ بْنُ أَسَى عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمْرَ ابْنِ عُينَدُ الله أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِي بِنْتَ أَبِي طَالِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِي بِنْتَ أَبِي طَالِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِي بِنْتَ أَبِي طَالِبِ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الله عَوْ جَدْتُهُ يَغْتَسُلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهُ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقَالَ مَنْ هُذَهِ فَقَالَ مَنْ عُسْلِه فَقَالًى مَنْ عَلَيْهِ فَلَكَ أَنَّ أُمَّ هَانِي بِنْتَ أَبِي طَالِبِ فَقَالَ مَنْ حَبًا بِأُمِّ هَانِي فَلَكَ فَرَغَ مِنْ غُسْلِه فَقُلْتُ أَنَا أُمَّ هَانِي بِنْتَ أَبِي طَالِبِ فَقَالَ مَرْ حَبًا بِأُمِّ هَانِي فَلَكَ فَرَغُ مِنْ غُسْلِهِ فَقَالَ مَنْ عُسْلِهُ فَقَالَ مَنْ عَنْ الله وَعَلَى مَنْ عَنْ الله وَاحِدُ فَلَتَ انْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُولَ الله قَالَ رَسُولُ الله وَاحْدُ فَلَانَ بَنَ هَبَيْرَةً فَقَالَ رَسُولُ الله وَالله وَعَمَ ابْنَ أُمِّ الله وَقَالَ رَسُولُ الله وَالله وَعَلَى الله وَاحْدُ فَلَانَ بَنَ هُبَيْرَةً فَقَالَ رَسُولُ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله فَقَالَ رَسُولُ الله وَلَا الله وَعَمَا أَنْ أَنَّ أَنَّ أَنَّ الله وَقَالَ رَسُولُ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَهُولُ الله وَالله وَلَا الله وَاللّهُ وَعَمَ ابْنَ أُمِّ اللّه وَاللّه وَلَا لَا لَهُ اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا الله وَلَا الله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا الله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا الله وَلَا الله وَاللّه وَلَا الله وَاللّه وَلَا الله وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه

باله ورة المضموءة والو او المفتوحة وسكون التحتانية و باهمال السين مر فى باب تفاصل أهل الايمان ورأبو النضر ﴾ بفتح النون وسكون المنقطة كنية سالم بن أبى أمية مولى عمر بن عبيد الله بن معمر القرشى التيمى مات سنة تسع و عشرين ومائة ﴿ وأبو مرة ﴾ بضم الميم وشدة الراء سبق فى باب من قعد حيث ينتهى به المجلس وقد نسب و لاؤه المى عقيل ثمة الكثرة ملازمته له ﴿ وأم هانى ، ﴾ بهمر الآخر اتفاقا بلاخلاف . قوله ﴿ الفتح ﴾ أى فتحمكة و ﴿ مرحبا ﴾ أى أتيت سعة و ﴿ بأم هانى ، ﴾ بحرف الجروف بعضها يام هانى ، بصيغة النداء محذوفا من الأم همرتها تخفيفا قوله ﴿ ثمان ﴾ بفتح النون وفى بعضها بالنون فهو ثمنها ثم فتحوا أوله لائم من عيرون فى النسب و حذفوا منه إحدى يا ما النسب و عوضوا منها الألف فهو ثمنها أثم فتحوا أوله لائم من فترون فى النسب و حذفوا منه إحدى يا ما النسب وعوضوا منها الألف مع التنوين عند الرفع و الجروت ثبت عند النصب لأنه ليس بجمع . قوله ﴿ فلما انصرف ﴾ أى من الصلاة ﴿ وزعم ﴾ هنا تستعمل بمعنى ادعال ﴿ ابن أى ﴾ يعنى عليا رضى الله عنه و فى بعضها ابن أى ولا تفاوت فى المقصود إذهى أخت على من الأب والأم رضى الله عنه ما و ﴿ قاتل ﴾ اسم فاعل لافعراما ض

عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتَ يَا أُمَّ هَانِيَ قَالَتْ أُمُّ هَانِي وَذَاكَ عَن سَعيد عَدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالكُ عَن ابْنِ شَهَابِ عَنْ سَعيد اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ سَعيد اللهِ ابْنِ الْلُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَائلًا سَألَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُولَكُلُمُ وَ بَانِ عَن الصَّلَة فَ قَدْ وَسَلَّمَ أُولَكُمُ مَوْ بَانِ عَن الصَّلَة فَى تَوْبِ وَاحِد فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُولَكُمُ مَوْ بَانِ عَن الصَّلَة فَى ثَوْبِ وَاحِد فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُولَكُمُ مَوْ بَانِ

قوله ﴿ أَجَرَتُه ﴾ بفتح الهمزة بدون المد من الأفعال أمنته وأجزت لهبالدخول في دار الاسلام وكأنه مشتق من الجور والهمزة فيه للسلب والازالة أو من الجوار بمعنى المجاورة ولا يحوز فينه آجرت عدودًا . قوله ﴿ فَلَانَ ﴾ مرفوع بأنه خبر المبتدأ المحذوف ومنصوبًا بأنه بدل رجلًا أو بدل الضمبر المنصوب و ﴿هبيرة﴾ بضم الها. وفتح الموحدة وسكون التحتانية وبالراء ابن عمرو المخزومي وكات أم هاني. قبل اسلامها وقد أسلمت عام الفتح تحت هبيرة وولدت له أولادا منهم هاني. الذي كنيت هي به ولملها أرادت ابنها من هبيرة أو ربيبها كما أن الابهامفيه يحتمل أن يكون من أمهاني. وأن يكون الراوى نسى اسمه فذكره بلفظ فلان. قال المزبير بن بكار: فلان بن هبيرة هو الحارث بن هشام المخزر مي والله أعلم . قوله ﴿ قد أجرنا ﴾ بالهمزة أي أمنا من أمنته أو بمعنى أن أمانك لذلك الرجل كا ماننا له فلا يصح لعلى قتله وفيه أن لكل فرد منأفراد المسلمين ذكرا أو أنثى أمان الكافر و إجارته لكن بالشروط المذكورة في الفقهيات وفيه ستر الرجال بالنساء وفيه حج الرجل مع ولده وجراز السلام من ورا. حجاب وعدم الاكتفاء بأنا في الجواب بل يوضح غاية التوضيح كما في ذكر الـكمنية والنسب هنا وفيه الترحيب بالزائر وذكر كنيته وفيه صلاة الضحى . قوله ﴿ أُولَكُلُّكُمْ ﴾ هو جمزة الاستفهام . فإن قلت ما المعطوف عليه . قلت مقدر أي أأنت سائل عن مثل هـذا الظاهر ومعناه لا سؤال عن أمثاله ولا ثوبين لكلكم إذ الاستفهام مفيد لمعنى النني بقرينة المفام وهـذا التقدير على سبيل التمثيل. الخطابي: لفظه استخبار ومعناه الاخبار عن الحالة التي كانوا عليها من ضيق الثياب والتقرير لها عندهم وقد وقعت في ضمنه الفتوى من طريق النجوى ثم استقصار فهمهم باسترادة علمهم كأنه قال إذا كان ستر العورة واجبا على كل أحد منكم وكانت الصلاة لازمة له وليس لكل واحدمنكم ثوبان فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة . قال الطحاوى : معناه لو كانت الصلاة

ه ۳ \_ کرمانی \_ 3 که

مكروهة في الثوب الواحد لكرهت لمن لا يجد إلا ثوبا واحداً لأن حكم الصلاة في الثوب الواحد لمن يجد ثو بين كهوفي الصلاة لمن لم يجد غيره ﴿ باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقه ﴾ وفي بعضها على عاتقيه : قوله ﴿ أَبُو عَاصِم ﴾ أى الضحاك ابن مخلَّد بفتح الميم وسكون المنقطة وفتح اللام البصري المشهوربالنبيل بفتحالنون وكسر الموحدة تقدم فىبابالقراءة والعرض علىالمحدث و ﴿أَبُو الزناد ﴾ بكسر الزاي وخفة النون . قوله ﴿ لا يصلي ﴾ بلفظ نهى الغائب وفي بعضها بلفظ النهي ومعناه النهي قوله (ليس على عاتمه شيء) جملة حالية بدون الواو وجاز في مثله الواو وتركه . فان قلت هذا النهي للتحريم أملاً . قلت ظاهر النهي يقتضي التحريم لكن الاجماع على جواز تركه إذ المقصود ستر العورة فبأى وجه حصل جاز . الخطابي : هذا نهى استحباب وليس على سبيل الايجاب فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب كان أحــد طرفيه على بعض نسأته وهي نائمة ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لان يتزر به ويفضل منه ما يكون لعاتقه إذ كان لا بدأن بهق من الطرف الآخر منه القدر الذي يسترها وفيحديث جابر الذي يتلوهذا الحديث أيضا جواز الصلاة من غير شيء على العاتق. قوله ﴿ يحيي بن أبي كشير ﴾ بفتح الكاف وكسر المناثة تقدم في باب كتابة العلم و﴿ عكرمة ﴾ في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب • قوله ﴿ سمعته ﴾ أى قال يحبي سمعت عكرمة والشك المستفاد من كلمة أو إنما هو منه يعني سمعت منه إمابسؤالي عنه أو بغير سؤالي لا أحفظ كيفية الحـال . قوله ﴿أَشْهِدَ ﴾ بافظ المضارع الثلاثي لا بلفظ الأمر ولا منالافعال وذكره تأكيدا للقصة وتحقيقا لصدقه ومبالغة فيه . فانقلت كيف دلالته علىالترجمة رُسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِد فَلْيُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفْيه.

إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَى الصَّلَاةِ فَى النَّولَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَى الصَّلَاةِ فَى النَّولَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَى الصَّلَاةِ فَى النَّولَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَى النَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَى النَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَى النَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَى بَعْضِ أَسْفَارِهِ النَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَى بَعْضَ أَسْفَارِهِ النَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَى بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَجَدْتُهُ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَى بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَجَدْتُهُ يُصَلِّى وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَى بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَجَدْتُهُ يُصَلِّى وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَى بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَجَدْتُهُ يُصَلِّى وَعَلَى قَوْبُ وَاحِدٌ فَاشْتَمَلْتُ بِهِ فَجَدْتُهُ يُصَلِّى وَعَلَى قَوْبُ وَاحِدٌ فَاشْتَمَلْتُ بِهِ

قلت من جهة أن المخالفة بين الطرفين لا تتيسر إلا بجعل شيء من الثوب على العاتق وقال العلماء حكته أنه إذا اتزربه فلم يكن على عاتقه شيء منه لم يؤمن أن تنكشف عورته بخلاف ما إذا جعل بعضه عليه ولانه قد يحتاج الى إمساكه بيده فيشتغل بذلك و تفوته سنة وضع اليني على اليسرى تحت صدره ورفعها حيث شرع الرفع وغير ذلك ولان فيه سترأعالى البدن وموضع الزينة وقال تعالى «خذوا زينتكم عند كل مسجده النووى: الجهور على أن هذا النهى للننزيه لا للنحريم . وقال أحمد لا تصح صلانه إذا قدو على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه لظاهر الحديث وعن أحمد رواية أنه تصح صلاته ولكن يأثم بتركه (باب إذا كان الثوب ضيقا) بتشديد الياء وجاز تخفيفها ومعناهما واحد والفرق بينه و بين ضائق أنه صفة مشبهة تدل على ثبوت الضيق وضائق اسم فاعل يدل على حدوثه قوله (يحيى بن صالح) أبو ذكريا الوحاظي بضم الواو وخفة المهملة و بالظاء الممجمة الحمى الحافظ الفقيه مات سنة اثنتين وعشرين وماتتين و (فليح) بضم الفاء وفتح اللام وسكون التحتانية وبالمهملة تقدم في أول كتاب العلم و (سعيد بن الحارث) بالمثانة الانصاري قاضي المدينة . قوله (لجنت) أبى إلى رسول إلله صلى الله عليه وسلم لاجل بعض حوائجي والامر هو واحد الامور لا واحد أبى إلى رسول إلله صلى الله عليه وسلم لاجل بعض حوائجي والامر هو واحد الامور لا واحد أبى إلى بانبه على في لان حروف الحر بقوم بعضها مقام البعض وإما أن يقال فيسه تضمين معنى أن يكون الى بمنى في لان حروف الحر بقوم بعضها مقام البعض وإما أن يقال فيسه تضمين معنى من

وَصَلَّيْتُ إِلَى جَانِبِهِ فَلَمَّ انْصَرَفَ قَالَ مَا السُّرَى يَاجَابِرُ فَأَخْبَرْتُهُ بِحَاجِي فَلَتَّ فَلَتُ فَالَ مَا السُّرَى يَاجَابِرُ فَأَخْبَرْتُهُ بِحَاجِي فَلَتَ فَلَتُ فَاتُ فَانْ فَوْتُ يَعْنِي ضَاقَ قَالَ فَإِنْ فَرَغْتُ قَلْتُ كَانَ ثَوْبٌ يَعْنِي ضَاقَ قَالَ فَإِنْ فَلْتُ كَانَ ثَوْبٌ يَعْنِي ضَاقَ قَالَ فَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ صَرَّتُنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّتَنَا كَانَ وَاسِمًا فَالْتَحِفْ بِهِ وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ صَرَّتُنا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّتَنَا

الانضمام أي صليت منضما إلى جانبه أو معناه صايت منتهيا الى جانبه . قوله ﴿ فلما انصرف ﴾ أي من الصلاة واستقبال القبلة و ﴿ السرى ﴾ مقصورا هوالسير بالليل والسؤال ليس عَن نفسه بل عنسبيه . قوله ﴿ كَانَ ثُوبٍ ﴾ وفي بعضها ثوبا فكان على الأول تامة وعلى الثاني ناقصة يعني ماكان لي إلا هذا الثوب الذي لا يستر لابسه إلا بهذا الوجه من الاشتمال والسيأق يدل عليه وفي بعضها بعمد لفظ كان ثوب يعنىضاق . قوله ﴿ فاتزر ﴾ بادغام الهمزة المقلوبة تاء في الناء فقول الصرفيين : اتزرخطأ هو الخطا · قال ابن بطال : حديث جابر هذا تفسير حديث أبي هريرة الذي في الباب المتقدم وهو لا يصاين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شي. في أنه أراد الثوب الواسع الذي يمكن أن يشتمله وأما إذا كان ضيقا فلم يمكنه أن يشتمل فليتزر به . فان قيل الحديث السابق فيـه نهى عن الصلاة في الثوب الواحد متزراً به ظاهره يعارض وانكان ضيقاً أفأتزربه. قلنا قالالطحاويالنهي عنه للواجد لغيره وأما من لم يجد غيره فلا بأس بالصلاة فيه كما لا بأس بالصلاة في الثوب الضيق متزرا ويشهد له أن الذين كانوا يعقدون أزرهم على أعناقهم لوكان لهم غيرها للبسوها فى الصلاة وما احتيج أن ينهى النساء عن رفع رؤوسهن حتى يستوى الرجال جلوسا وتختلف أحكامهم في الصلاة وذلك مخالف لقوله صلىالله عليه وسلم فى الامام فلا تختافو اعليه ولقوله عليه السلام فاذا رفع فارفعوا وفي الحديث أن الثوب إذا أمكن أن يشتمل به فالاشتمال به أولى من الاتزار لأن الاشتمال أستر للعورة منه ولذلك لم يؤمر الذين عقدوا بالاتزار . قال والاشتمال الذي أنكره الرسول صلى الله عايه وسلم هو اشتمال الصماء وهو أن يجلل نفسه بثوبه ولا يرفع شيئًا من جوانبه ولا يمكنه إخراج يديه الا من أسفله فيخاف أن تبدو عورته عند ذلك قال وإنمــا سأله عن سراه إذ علم أنه لا يأتيه أحد لبلا إلا لحاجة وفيه طاب الحوائج بالليل من السلطان لخلا. موضعه وسره . الخطابي : الاشتمال المنكر فيه هو أن يدير الثوب على بدنه كله لا يخرج منه يده والالتحاف فيه بمعنى الارتداء وهوأن يتزر أحد طرفى الثوب ويرتدى بالطرف الآخرمنه فان كانضيقا لايتسع لأنيرتدي بالطرف يَحْتَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ قَالَ كَانَ رِجَالَ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاقدى أُزْرَهُمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ وَيُقَالُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ الصِّبْيَانِ وَيُقَالُ للنَّيَاءَ لَا تَرْفَعْنَ رُوْسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِى الرِّجَالُ جُلُوسًا

الصلافي الصَّلَاة في الْجُبَّة الشَّأْمِيَّة وَقَالَ الْحَسَنُ فِي النِّيَابِ يَنْسُجُهَا الصلافي المَّلَاة في الْجُلامة في الْجُلامة في النِّيَابِ النَّيْنِ الْجُوسُ لَمْ يَرَ بَهَا بَأْسًا وَقَالَ مَعْمَرُ وَأَيْتُ الزُّهْرِيَّ يَلْبُسُ مِنْ ثِيَابِ الْبَيَنِ

الآخر منه اتزر به وأجزأته الصلاة ولا أعلم خلافا فى أنه إذا غطى ما بين سرته الى ركبتيه كانت صلاته جائزة . قوله (يحيى) أى القطان و (سفيان) أى الثورى و يحتمل ابن عيينة لانهما يرويان عن أبى حازم بالمهملة و بالزاى سلمة بندينار و (سهل) أى ابن سعد الساعدى تقدم كلهم . قوله (رجال) التنكير فيه للتنويع أو للتبعيض أى بعض الرجال ولو عرفه لأفاد الاستغراق وهو خلاف المقصود و (يصلون) خبر كان و (عاقدى) حالو يحتمل العكس . قوله (ويقال) و في بعضها وقال أى رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يرفعن) أى من السجود و (الجلوس) جمع الجالس أو مصدر بمعنى جالسين و إنما نهين عن الرفع خشية أن يلمحن شيئا من عورات الرجال عند الرفع (باب الصلاة فى الجبة الشامية) والشأم بالهمز و الإلف و بهما لغات و هو الاقليم المعروف دار لأنبياء عليهم السلام . قوله (الحدن) أى البصرى و (الجوس) جمع الجوس وهو معرفة سواء كان محلى بالألف واللام أم لا و الاكثر على أن قلت الجمل نكرات فكيف توصف المعرف بها وفي بعضها المجوسي بالياء والمحرفة بلام الجنس قصيرة كا وصف اللئيم بقوله يسبني فيما قال الشاعر : قلت المسافة بين النكرة والمعرفة بلام الجنس قصيرة كا وصف اللئيم بقوله يسبنى فيما قال الشاعر : قلت المسافة بين النكرة والمعرفة بلام الجنس قصيرة كا وصف اللئيم بقوله يسبنى فيما قال الشاعر :

## ولقد أمر على اللئيم يسبنى

قوله ﴿ لَمْ يَرَ ﴾ بلفظ الحجهول أى القوم أو بلفظ المعروف أى نفسه وكا نه جردعن نفسه شخصا فأسند اليه . قوله ﴿معمر ﴾ بفتح الميمين ابن راشد و ﴿ الزهرى ﴾ بضم الزاى وسكون الهاء تقدما و ﴿ الْيمن ﴾ بلاد للعرب مشهورة و﴿ البول ﴾ امابول ما يؤكل لحمه و يكون على مذهبه طاهرا و إما أن ٣٥٨ مَا صُبِغَ بِالْبُولِ وَصَلَّى عَلَيْ فِي ثُوبِ غَيْرِ مَقْصُورِ صَرَّتُ يَحْيَى قَالَ حَدَّيَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ مُسْلَمٍ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ مُغيرَةً بْنِ شُعْبَةً قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ فَقَالَ يَا مُغيرَةٌ خُذِ الْإِدَاوَةَ فَأَخَذَتُهَا فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تُوارَى عَنَى فَقَضَى حَاجَتَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَأْمِيَّةٌ فَذَهَبَ لِيُخْرِجِ يَدَهُ مِنْ كُمِّا فَضَاقَتْ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلَهَا وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسُومَ وَهُ لِلصَّلَاةِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسُومَ وَهُ لِلصَّلَاةِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَسَعَ عَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمُسَعَ عَلَى خُفَيْهِ ثُمَ عَلَيْهُ وَمُسَعَ عَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ صَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسُومَ وَهُ لِلْصَلَاةِ وَمُسَعَ عَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ صَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُسَعَ عَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ صَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ الْعَلَقَ وَالْمَ عَلَيْهُ وَمُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَالْمَا قُولُومَ وَهُ لِلْعَلَى اللهُ وَمُسَعَ عَلَى خُفَيْهُ وَالْمَرَاقِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمْ الْعَلَقَ الْعَلَقُ وَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَو عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَلَوْمَ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَمْ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَا عَلَمْ

براد بعد غسله و إزالة ما يمكن إزالته منه . قوله ﴿ يحيى ﴾ قال الغسانى فى التقييد : قال البخارى فى باب السكن الذى فى الجنا أبر بأنه يحيى بن موسى أى ابن عبد ربه أبو زكريا البلخى يعرف بخت بفتح المنقطة وشدة المثناة الفوقانية الكوفى واهمل الموضعين الآخرين ولم أجدهما منسوبين لاحد من شيوخنا أقول وأنا وجدته فى بعض النسخ منسوبا المي جعفر أى أبو زكريا البخارى البيكندى ويحتمل أن يكون يحيى بن معين لانه روى عن آبى معاوية والبخارى يروى عنه والله أعلم . قوله ﴿ أبو معاوية كان يكون يحيى بن معين لانه روى عن آبى معاوية والبخارى يروى عنه والله أعلم . قوله ﴿ أبو معاوية ﴾ هو محمد بن خازم بالمنقطة وبالزاى الضرير مر مرارا و يحتمل أن يراد به أبو معاوية شيبان النحوى ومر أيضا و ﴿ مسلم ﴾ بلفظ الفاعل من الاسلام ابن عمران أبو عبدالله البطين بفتح الموحدة وكسر الطاء المهملة الكوفى أو مسلم بن صبيح بضم المهملة و فتح الموحدة و سكون التحتانية وبالمهملة أبو الضحى العطار وأمثال هذه الترددات لا تقدح في صحة الحديث ولا في استاده لان أياكان منهم فهو عدل ضابط بشرط البخارى بدليل أنه قد روى فى الجامع عن كل منهم . قوله ﴿ مسروق ﴾ سمى به لانه سرق في صعره و ﴿ المغيرة ﴾ بضم المي وكسرها وباللام وبدونه و بكسر الفين المعجمة و تقدم كلاهما . قوله ﴿ الاداوة ﴾ بكسر الهمزة المطهرة و ﴿ فضاقت ﴾ أى الجبة وفى الحديث جواز أمر الرئيس غيره ﴿ الاداوة ﴾ بكسر المهزة المطارة و ﴿ فضاقت ﴾ أى الجبة وفى الحديث جواز أمر الرئيس غيره ﴿ الاداوة ﴾ بكسر المهزة المطارة و ﴿ فضافت ﴾ أى الجبة وفى الحديث جواز أمر الرئيس غيره بالخذمة و التستر عن أعين الناس عند قضاء الحاجة والاعانة على الوضوء والمسح على الخف . قال ابن بالمحدة و المحدة و المحدود و المحدود و المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود و المحدود الم

۲۵۹ کراهیة کراهیة التري ق المیلاة

ا حَدَّمَنَا رَوْحَ قَالَ حَدَّمَنَا زَكَرِيَّا أُنْ إِسْحَقَ حَدَّمَنَا عَمْرُو بَنُ دِينَارِ قَالَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ كَانَ يَنْقُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ كَانَ يَنْقُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ كَانَ يَنْقُلُ مَعْهُمُ الْحَجَارَةَ لَلْكُعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمَّهُ يَا ابْنَ أَخِي لَوْ حَلَلْتِ فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ فَسَلَمَ كَانَ يَنْقُلُ فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ فَكَ مُنْكَبِيْكَ دُونَ الْحَجَارَةِ قَالَ كَفَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكَبِيهِ فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ فَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمَ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَالْعَلَا عَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَاهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ

بطال: اختلفوا في الصلاة في ثياب الكفار فأجاز الشافعي والكوفيون لباسها وان لم تغسل حتى تغبين فيها النجاسة وفيه خدمة العالم في السفر و إخراج اليد من أسفل الثوب إذا احتيج اليه وفيه لباس الثياب الضيقة الأكام والثياب القصار كالافيية وغيرها وأما صلاة الزهرى فيها صبغ بالبول فملوم أنه لم يصل فيه إلا بعد غسله ، قال التيمي فيه إباحة لبس ثياب المشركين لأن الشام كانت في ذلك الوقت دار كفر وكان ذلك في غزوة تبوك سنة تسع وكانت ثيابهم ضيفة الأكام ﴿ باب كراهية التعرى ﴾ وله (مطر ﴾ بالميم والمهملة المفتوحتين ﴿ ابن الفضل ﴾ بفتح الفاء وسكون المفقطة المروزي و و و و و و و بالمهملة ابن عبادة القيسي مر في باب اتباع الجنائز من الايمان ﴿ و زكريا ﴾ مقصور او معدود ﴿ ابن السحق ﴾ الممكي ﴿ و عمر و بن دينار ﴾ الجمحي بضم الجيم وفتح و سميت كدمة لارتفاعها ﴿ و إزاره ﴾ وفي بعضها إزار ﴿ دون الحجارة ﴾ أي لبناء الكعبة لو محذوف أي لكان أسهل عليك ونحوه أو لو تكون بمعني النمني فلا يحتاج الى الجواب لو محذوف أي لكان أسهل عليك ونحوه أو لو تكون بمعني النمني فلا يحتاج الى الجواب قوله ﴿ وسقط ﴾ أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ منشيا عليه ﴾ بفتح الميم أي مغمي عليمه وذلك لأن عورته انكشفت و تتمة القصة ستأتي في كتاب بنيان الكمبة وغيره وجاء في رواية غير الصحيحين أن الملك نزل عليه فشد إزاره ، فان قلت كيف دل ذلك الحديث على كراهية التعرى في الصحيحين أن الملك نزل عليه فشد إزاره ، فان قلت كيف دل ذلك الحديث على كراهية التعرى في

إِنْ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَدَّدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ابْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَدَّدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاة في التَّهُ فَأَوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ سَأَلَ رَجُلْ عُمَرَ فَقَالَ إِذَا وَسَّعَ اللهُ فَأَوْسِعُوا جَمَعَ وَعَلَا عَمَرَ فَقَالَ إِذَا وَسَّعَ اللهُ فَأَوْسِعُوا جَمَعَ رَجُلْ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَرَدًا فِي إِزَارٍ وَقَيْصِ في إِزَارٍ وَقَيَعِ فَي إِزَارٍ وَقَيَامِ فَي إِزَارٍ وَقَيَامِ فَي إِذَارٍ وَقَيَامِ فَي سَرَاوِيلَ وَقَيَامٍ فَي سَرَاوِيلَ وَقَبَاء في شَرَاوِيلَ وَقَبَاء في سَرَاوِيلَ وَقَبَاء في اللهُ وَقَبَاء في اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَاوِيلَ وَقَبَاء في اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

الصلاة . قلت منجهة عوم لفظ مارؤى بعدذلك وهذا الحديث مرسل صحابي واتفقوا على الاجتجاج بمراسيل الصحابة الاما انفرد به الاستاذ أبو اسحق الاسفراييي وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في صغره مصونا محميا عن القبائح وأخلاق الجاهلية قال ابن بطال قبل كان بنيان الكمجة والذي صلى الله عليه وسلم غلام قبل المبعث بمدة خمس عشرة سنة وقد بعثه الله بالرسالة الميخلقه وعلمه مالم يكن يعلم وأنزل عليه أن يأمر أن لا يطوف بالبيت عريان ونسخ بذلك ما كانوا عليه من جاهلية أنه لا ينبغي النظر الى العورات وكان قد جبله الله تعالى على جميل الاخلاق وشريف الطباع وفيه أنه لا ينبغي التعرى للمرء بحيث تبدو عورته لعين الناظر اليها إلا ما رخص فيه من رؤية الحلائل سروال صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة فقط يكون مع الملاحين (والقباء) ممدود . توله (سليمان بن حرب) بفتح المهملة وسكون الراء و بالموحدة (وحاد) باهمال المفتوحة وتشديد الميم (وأيوب) هو السختيان (ومحمد) أي ابن سيرين تقدموا في كتاب الايمان . قوله (أو كالم) بهمزة الاستفهام وواو العطف أي لا يجد كل واحد ثوبين فلهذا صح الصلاة في الثوب الواحد . بوله عمر وكذا صلى وضعير (عايه) عائد الى رجل أي جمع رجل على نفسه ثيابه وجمع ماض معنى قوله طروحه ماض معنى عروكذا صلى وضعير (عايه) عائد الى رجل أي جمع رجل على نفسه ثيابه وجمع ماض معنى عمر وكذا صلى وضعير (عايه) عائد الى رجل أي جمع رجل على نفسه ثيابه وجمع ماض معنى

رُبَانَ وَقَمِيصَ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِي تُبَانَ وَرِداً وَ صَرَّنَا عَاصِمُ بِنُ عَلَيْ قَالَ ٢٦٦ خُدَّ رَبَا اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَلْبَسُ الْحُرْمُ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَلْبَسُ الْحُرْمُ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْنِ السَّرَاوِيلَ وَلَا اللهِ نَسَ وَلَا تَوْ بَا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا وَرْشَ فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ

الأهر وكذا صلى ﴿وأحسبه ﴾ هو مقول قال وفاعله أبو هريرة َودخـل الواو بين قال ومقوله لانه عطف على مقدر هو أيضا مقوله والضمير فيأحسبه راجع الى عمر وكذا في قال الذي بعده والفرق بين الرداء والازار بحسب العرف أن الرداء للنصف الأعلى والازار للنصف الأسفل. فإن قلت مقصو دعمر رضي الله عنه أمر الرجل بالصلاة في حال لبسه ثوبين بأحد هذه الوجو والثمانية أو التسعة على تقدير اضافةماحسبه اليها فكان المناسب أن يقول أوكذا أوكذا فلم ذكره بدون حرف العطف. قات هو من باب الابدال أو هو مذكور على سبيل التعـداد فلا حاجة الى أو ونحوها أو محمول على حذف حرف العطف على قول بعض النحاة في جوازه قال ابن بطــال اللازم من الثياب في الصلاة ثوب واحد ساتر للعورة وقول عمر إذا وسع الله يدل عليه وجمع الثياب فيها اختيار واستحسان وأما لفظ عمر رضى الله عنه جمع وصلى فهما وان كانا بلفظ المــاضي لــكن المراد بهما المستقبل أي ليجمع عليه ثيابه وليصل فيها ومثله كثير . قوله ﴿ عاصم ﴾ بالمهملنين ا ابن على بن عاصم أبو الحسين الواسطى وقيل ليحى بن معين أصبحت سيد الناس فقال أصبح سيد النآس عاصم بن على ومجلسه ثلاثون ألف رجل ووجه المعتصم يوما من يحزر من فى مجلس عاصم فى جامع الرصافة وكان عاصم يجلس على سطح وينشر الناس فى الرحبة وما يليها فحزروا المجلس عشرين ومائة ألف مات سنة إحدى وعشرين وماثتين بواسط . قوله ﴿ فقالَ ﴾ الفاء فيه تفسيرية إذ هو نفس سأل ﴿ وَلَا يَلْبُسُ ﴾ بفتح الموحدة بلفظ النهىواانني و﴿ البُّرنْسُ ﴾ بضم الموحدة والنون وسكون الراء ثوب خاص أو قلنسوة ﴿ والورسُ ﴾ نبت أصفر باليمن ﴿ ولا ثوبا ﴾ روى بالنصب وبالرفع وتقدم فى أواخر كتناب العـلم بيانه وبقية المباحث التى فى الحديث من الفقه وخواص التراكيب وغير ذلك من أحوال الرجال ونحوُّه. فإن قلت ماوجه المناسبة للترجمة. قلت: هو ما يعلم

عاصم ابن علی فَلْيَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعُهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَشْفَلَ مِنَ الْـكَعْبَيْنِ. وَعَنْ نَافع عَن

أَبِن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْلُهُ وَ

ما من المورة من المعورة مركز من العورة مركز العورة العو

عَن أَبِن شَهَابَ عَنْ عُبِيدُ اللهِ بْن عَبْد اللهِ بْن عُتْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدَ الْخُدْرِيّ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اشْتَهَالِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبَي الرَّجُلُ

من جواز الصلاة بدون القميص والسراويل . قوله ﴿ وعن نافع ﴾ تعليق من البخاري ويحتمل أن يكون عطفا على سالم فيكون متصلا والله أعلم ﴿ باب مَا يَسْتَر مِنَ الْعُورَةِ ﴾ وهو سوأة الانسان وكل ما يستحيًّا منه قال ابن بطال اختالهوا في حد العورة فقال أهل الظاهر لا عورة من الرجل إلا القبل والدبر وقال الشافعي ومالك حدها ما بين السرة والركبة وقال أبو حنيفة وأحمد الركبة أيضًا عُورةً . قوله ﴿ الصَّمَاءُ ﴾ بفتح المملة وشدة الميم وبالمد وذكر في كتاب اللباس هو أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحـد شقيه ليس عايه ثوب. الجوهرى : اشتمال الصماء هو أن تجلل جسدك بثوبك نحو شملة الاعراب بأكسيتهم وهو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الإيسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمني وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا وذكر أبو عبيد أن الفقهاء يقولون هو أن يشتمل بثوب واحــد ليس عايه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجـه فاذا قات اشتمل فلان الصاء كأنك قلت اشتمل الشملة التي تعرف بهذا الاسم لأن الصاء ضرب من الاشتمال. قوله ﴿ يحتى ﴾ بالحاء المهملة من الافتصال. النووي: أما اشتمال الصماء فقال الأصمعي هو أن يشتمل بالثوب حتى يجال به جسده لا يرفع منه جانبا فلا يبقى ما يخرج منه يده وقال أبو قتيبة سميت صماء لانها تسد المنافذ كلها كالصخرة الصهاء التي ليس فيها خرق وأما الفقهاء فقالوا هو أن يشتمل بثوب ايس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه علىأحد منكبيه قال العلماء فعلى تفسير أهــل اللغة يكره الإشتمال المذكور ائلا يعرض له حاجة من دفع بعض الهوام ونحوها أو غير ذلك فيعسر أو يتعذر عليه فيلجقه الضرر وعلى تفسير الفقها. يحرم الاشتهال المذكور ان انكشف به بعض العورة والا

فَي ثَوْبِ وَاحد لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْ مَرْسُ فَيْسَةُ بِنُ عُقْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا ٢٦٣ فَيْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ نَهَى النَّيِّ صَلَّى الله الله عَنْ الله عَا

فيكره . وأما الاحتباء فهو أن يقعد الانسان على البيه وبنصب سافيه ويحتوى عليهًا بثوب أو نحوه أوبيده وهذه القعدة يقال لهـــا الحبوة بضم الحاء وكسرها وكان هذا الاحتماء عادة العرب في مجالسهم وان انكشف معه شي. منعورته فهوحرام . الخطابي : الاحتباء هو أن يحتبي الرجل بالثوب ورجلاه متجافيتان عن بطنه فيبقى هناك إذا لم يكن الئوب واسعا قد أسبل شيئا منه على فرجه فرجة تبدو منها عورته قال وهو منهى عنه إذا كانكاشفا عن فرجه وقال في موضع آخر الاحتباء أن يجمع ظهره ورجليه بثوب. قوله ﴿ فبيصة ﴾ بفتح القاف ابن عقبة بضم المهملة وسكون القاف تقدم في باب علامات المنافق ورواة الباب تقدموا كلهم مرارا . قوله ﴿ بِيعتينَ ﴾ بفتح الموحدة وجاز كدرها ﴿ واللَّمَاسُ ﴾ بكسر اللام هو لمس الثوب لا ينظر اليه ﴿ والنَّبَاذَ ﴾ بكسر النون وهو طرح الرجل ثِوبِه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر اليه فسرهما في كناب البيع بذلك وقال النووي إن لأصحابنا في الملامسة تأو يلات أحدها أرب يأتى بثوب مطوى فيلمسم المستام فيقول صاحبه بعتكم بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته الثانى أن يجملا نفس اللمس بيعا فيقول إذا لمسته فهو بيسع لك والثالث أن يبيعه شيئا على أنه متى لمسه انقطع خيـار المجلس وفي المنابدة أيضا ثلاثة أوجه أن يجعل نفس النبذ بيعا وأن يقول إذا نبذته إليكانقطع الخيار وأن يراد به نبذ الحصا وله أيضا تاو يلات أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليـه الحصاة التي أرميها وأن يقول لك الخيار الى أن أرمى بهذه الحصاة وأن يجعلا نفس الرمى بالحصاة بيعا فيقول إذا رميت هـذا الثوب بالحصاة فهو بيع بكذا . قوله ﴿ اسحاق ﴾ أى ابن ابراهيم المشهور براهويه مر في آخر باب فضل من علم قال الفساني ذكر أبو نصر أي الكلاباذي أن اسحاقين راهويه واسحاق بن منصور يرويان عن يعقوب المذكور ويعقوب هو سبط عبدالرحمن

حَدَّثَنَا أَبْنُ أَخِي اَبْنِ شَهَابِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي مَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰ بْنِ عَوْفَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعْشَى أَبُو بَكْرِ فِي تَلْكَ الْحَجَّة فِي مُؤَدِّنِينَ يَوْمَ النَّحْرِ فَي تَلْكَ الْحَجَّة فِي مُؤُدِّنِينَ يَوْمَ النَّحْرِ فَوْدَنَّ بَمِنَى أَنْ لَا يَحُبَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكُ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانُ قَالَ مُمَيْدُ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانُ قَالَ مُمَيْدُ الْعَامِ مُشْرِكُ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانُ قَالَ مُمَيْدُ الْوَرْقِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا أَبُو هُرَيْرَةً فَأَذَنَ مَعْنَا عَلَيْ فَى أَهْلِ مِنْيَ يَوْمَ النَّهُ وَلَا يَعْمُ لَوْ مَ النَّهُ وَلَا يَعْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ يَوْمَ النَّهُ وَلَا أَبُو هُرَيْرَةً فَأَذَنَ مَعْمَا عَلَيْ فَى أَهْلِ مِنْيَ يَوْمَ النَّهُ وَلَا يَعْمُ لَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا أَبُو هُو رَيْوَةً فَأَذَى مَعْمَا عَلَيْ فَى أَهْلِ مِنْيَ يُومَ النَّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ وَلَا يَعْمُ وَلِلْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ فَا أَلْهُ لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

ابنءوف وتقدم في باب ماذكر في ذهاب موسى في كناب العلم ﴿ وَابْنَأْحَيَابُنْ شَهَابٌ ﴾ هو محمد بن عبد اللهبن أحىالزهرى قتله غلمانه بأمر ابنه فو ثب غلمانه بعد سنين عليه فقتلوه أيضا مر فى باب إذا لم يكن الاسلام على الحقيقة ﴿وعمه﴾ هو الزهرىالمشهور ﴿وحميد﴾ بضم الحاء وسكون التحتانية ابن عبد الرحمن بن عوف سبق في باب تطوع قيام رمضان من الايمان . قوله ﴿ تَلْكُ الْحَجَّةُ ﴾ أى التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه على الحاج وهي قبل حجة الوداع يسنة . قوله ﴿ في مؤذنين ﴾ أي في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر كأنه مقتبس بمـا قال تعالى ـ هِ وأذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الأكبر » قوله ﴿ أَلَا يَحْجُ ﴾ بادغام النون في لا وهو موافق لقوله تعالى ه إنمــا المشركون نجس فلا يقربرا المسجد الحرام بعــدعامهم هذا ي فان قلت هل يكون ذلك المام داخلا في هذا الحكم أم لا . قلت لا إذ الظاهر أن المراد بعد خروج هذا العام لا بعد دخوله . قوله ﴿ وَلا يَطُوفَ ﴾ هذا إبطال لمـاكانت الجاهلية عليه من الطواف عراة واستدل به على أن الطواف يشترط له ستر العورة . قوله ﴿ببراءةَ ۖ بالجر والتنوين أَى بسورة براءة وفى نعضها بالرفع حكاية عمـا فى القرآن وفى بعضها بالفتح بأنها علم السورة فلا ينصرف. قوله ﴿معنا﴾ بجوز فبه فتح العين واسكانها والفظ. قال حميد وقال أبو هريرة بحتمل أن يكون كل منهما تعليقاً من البخاري وأن يكونا داخلين تحت الإسنباد لكن ظاهر أن مَسَأَلُةُ الارداف لم يسندها حميد وليس بصحابي حتى يقال آنه شاهده بالهسه فهو من قبيل مراسيل التابعي . فان قلت على رضيالله عنه كان مأمورا بتأذين براءة فكنف قال فأذن معنا بأنه لايحج . قلت

بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكُ وَلَا يَطُوفُ بِالْبِيَتِ عُرْيَانُ ۗ

۵۲۳ الصلان بنیر رداء إِنْ أَبِي الْمُوَالِي عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ دَجَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّتَنِي الْمُوَالِي عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ دَجَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ الْبُنَ أَبِي الْمُوَالِي عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ دَجَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَرِدَاؤُهُ مُوضُوعٌ فَلَتَ انْصَرَفَ قُلْناً يَاأَباً عَبْدِ اللهِ يُصَلِّى فِي ثَوْبِ مُلْتَحِفًا بِهِ وَرِدَاؤُهُ مُوضُوعٌ فَلَتَ انْصَرَفَ قُلْناً يَاأَباً عَبْدِ اللهِ تُصَلِّى فَي ثَوْبِ مُلْتَحِفًا بِهِ وَرِدَاؤُهُ مُوضُوعٌ فَلَتَ انْصَرَفَ قُلْناً يَاأَباً عَبْدِ اللهِ تَصَلِّى فَي ثَوْبِ مُلْتَحِفًا بِهِ وَرِدَاؤُهُ مُوضُوعٌ قَالَ نَعَمْ أَحْبَدْتُ أَنْ يَرَانِي الْجُهَالُ مِثْلُكُمْ رَأَيْتُ النّبِي تَصَلِّى وَرَدَاؤُكُ مَوْضُوعٌ قَالَ نَعَمْ أَحْبَدْتُ أَنْ يَرَانِي الْجُهَالُ مِثْلُكُمْ رَأَيْتُ النّبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُصَلِّى كَبِذَا

ا اللَّهُ مَا يُذْكُرُ فِي الْفَخِذِ وَيُرْوَى عَنِّ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَرْهَدَ وَتُحْمَدُّ بِنِ فَ الْنَظَةُ

إما لآن ذلك داخل في سورة براءة و إما أن معناه أنه أذن فيه أيضا معنا بَعَد تأذينه ببراءة رالله تعالى أعلم ﴿ باب الصلاة بغير رداء ﴾ قوله ﴿ عبد العزيز بن عبدالله ﴾ أى الأويسى بضم الهمزة وفتح المواو وسكون التحتانية وبالمهملة مر في باب الحرص على الحديث و ﴿ ابن أبي الموالى ﴾ بفتح الميم هو عبد الرحمن ابن زبد بن أبي الموالى و ﴿ عمد بن المنكدر ﴾ بضم الميم وسكون النون وكسر الدال المهملة تقدما في باب عقد الازار على القفا . قوله ﴿ ملتحفا ﴾ وفي بعضها ملتحف أى هو ملتحف المهملة تقدما في باب عقد الازار على القفا . قوله ﴿ ملتحف و ﴿ انصرف ﴾ أى من الصلاة و ﴿ يابا عبد الله ﴾ كنية جابر وحذف منه الهمزة تخفيفا . قوله ﴿ مثلكم ﴾ بالرفع صفة للجهال . فان قلت المثل لا يتعرف وههنا كذلك أو أن التعريف في الجهال للجنس فهو في حكم النكرة . فان قلت بالمائلة يتعرف وههنا كذلك أو أن التعريف في الجهال للجنس فهو في حكم النكرة . فان قلت المثل هو بمعني المثيل يستوى فيه المفاخ والمؤنث والمفرد والجمع أو اكتبى الجمعية من المضاف إليه أو هو جنس يطلق على المفرد والمئني والجمع . فان قلت لم غلظ القول فيه . قلت لانه فهم من كلام السائل انكارا على فعله المفرد والمئني والجمع . فان قلت لم ناه الهرد والمئني والجمع . فان قلت لم غلظ القول فيه . قلت لانه فهم من كلام السائل انكارا على فعله المفرد والمئني والجمع . فان قلت لم غلط القول فيه . قلت لانه فهم من كلام السائل انكارا على فعله

جَحْش عَن النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ الْفَحِذُ عَوْرَةُ وَقَالَ أَنُّسُ حَسَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَخذهِ وَحَديثُ أَنَسَ أَسْنَدُ وَحَديثُ جَرْهَد أَحْوَطُ حَتَّى يُخْرَجَ مِنِ اخْتِلَافِهِمْ وَقَالَ أَبُو مُوسَى غَطَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهُ وَسَلَّمَ رَكْبَتَيهُ حينَ دَخَلَ عُثْمَانُ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِت أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ

فان قلت ما الغرض في محبته لرؤية الجمال ذلك. قلت ليقع السؤال والجواب فيستفاد منه بيان جرمد ان خوالد الجواز ﴿ باب ما يذكر في الفخذ﴾ قوله ﴿ جرهد﴾ بفتح لجيم والهـا. وسكون الراء وبالدال المهملة هو أبو عبـد الرحمن بن خويلد الاسلمي المدنى وكان من أهل الصفة مات سينة احدى وستين . قوله ﴿ محمد ﴾ هوا بن عبد الله بن جحش بفتح الجيم واسكان المهملةو بالمنقطة القرشىالمكنى مأتى عبد الله الصحابي صاحب الهجرتين إبن أخي زينب أم المؤمنين ولفظ بروى تعليق بصيغة التمريض . قوله ﴿ حَسَرَكِم بِالمُمَلَاتِ المُفتُوجَاتِ أَى كَشَفَ وَ﴿ أَسَنَدَ ﴾ أَى أَحْسَنَ سَنَدا منحديث جرهد ولهذا عِلق ذلك بمرضا و ﴿ أُحوط ﴾ أي أقرب إلى التقوي وهكذا الأحوط في كل مسئلة هي مثلها الآخذ فيها بالواجب . فانقلت حديث أنس حجة على الشافعية فماجو ابك عنه · قلت ذلك محمول على غير اختيار الرسول فيه بسبب ازدحام الناس يدل عليه مس ركبة أنس فخذه صلى الله عليه وسلم كما بسيجي. أو أنهم أخذوا فيه بالاحوط. قوله ﴿ أبو موسى ﴾ أى الاشعرى. فان قلت الترجمة في حكم الفخذ لا الركبة فمنا دخلها في الباب. قلت إذا كانت الركبة عورة فالفخذ بالطريق الأولى لأنه أقرب الى الفرج الذي هو عورة اجماعاً . فان قلت الركبة لاتخلو إما أن تكون عورة أم لا فان كانت فلم كشفها قبل دخول عثمان وان لم تكن فلم غطاها عند دخوله . قلت الشق الثاني هو المختار وأما التعطية فكانت للا دب والاستحياء منه قال ابن بطال. فان قلت لم غطى حين دخوله. قلت قد بين صلى الله عليه وسلم معناه بقوله ألا أستحيى من رجل تستحي منه ملائكة السها. و إنما كان يصف كل واحد من أصحابه بما هو الغالب عليه من أخلاقه وهو مشهور فيه فلما كان الحياء الغالب على عثمان استحيا منه وذكر أن الملك يستحيي منه فكانت المجازاة له من جنس فعله . قوله ﴿ زيد بن ثابت ﴾ أبو سعيد الأنصاري كاتب الوحي أحدفهاء الصحابة العالم بالفرائض أحد من نقل القرآن

وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِى فَثَقُلَتْ عَلَى ّحَقْ خَفْتُ أَنَّ تَرَضَ فَخِذِى صَرَّعْ لَيَعْقُوبُ ٢٦٦ الْنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّتَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بِنُ صَهَيْبِ عَنْ أَنْسَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عَنْدَهَا صَلَاةً الْعَنَدَاة بَعْلَس فَرَكَ بَنِي الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَرَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عَنْدَهَا صَلَاة رَدِيفُ أَبِي طَلَحْةً وَأَنَا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَرَكِ أَبُو طَلْحَةً وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلَحْةً وَأَنَا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكَ أَبُو طَلْحَةً وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلَحْةً وَأَنَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكِ أَبُو طَلْحَةً وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلَحْةً وَأَنَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّا إِلَا وَكَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَ وَكَلَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا وَكَلَ الْقُرَادَ عَنْ فَخَذَه وَ وَإِنَّ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَ دَخَلَ الْقُرَقِ فَغَذِه وَتَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَ دَخَلَ الْقُرْيَةَ قَالَ إِنِّي أَنْظُولُ إِلَى بَيَاضٍ فَخِذِ نَيِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَكَ دَخَلَ الْقُرْيَةَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَكَ دَخَلَ الْقُرْيَة قَالَ

من الصحف في زمن عثمان روى له اثنان وتسعون حديثا للبخارى تسعة منها مات بالمدينة سنة خمس وأربعين. توله ﴿ أنزلالله ﴾ أى قوله تعالى «لايستوى القاعدون من المؤمنين » و﴿ تُرضَ ﴾ بضم الراء وتشديد المنقطة والرض الدق وكل شيء كسرته فقد رضضته. فان قلت مامدلوله أن الفخد عورة أم لا. قلت إنه ليس عورة . فان قلت ما وجه دلالته عليه . قلت لما مس فخذه فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس بعورة إذ مس العورة بدون الحائل كالنظر اليها حرام . قوله إسمعيل بن علية ﴾ بضم المهملة وقتح اللام وهذا الاسناد بعينه تقدم فى باب حب الرسول من الايمان . قوله ﴿ الغلس ﴾ بفتح المعجمة واللام ظلمة آخر الليل و﴿ أبو طلحة ﴾ هو زبد بن سهل الانصارى شهد العقبة والمشاهد كلها وهو نقيب روى له اثنان وتسعون حديثا للبخارى منها المانية مات سنة اثنتين أو أربع وثلاثين بالمدينة أو بالشام أو فى البحر وكان أنس ربيبه . قوله ﴿ فأجرى ﴾ أى مركو به و﴿ الزقاق ﴾ بضم الزاى و بالقافين السكة يذكر و يؤنث و الجمع أزقة وزقان بالنون . قوله ﴿ عن فخذه ﴾ وفى بعضها على فخذه أى الاز ارالكائن على فخذه فلا يتعلق بحسر الا أن بالنون . قوله ﴿ عن فخذه ﴾ وفى بعضها على فخذه أى الاز ارالكائن على فخذه فلا يتعلق بحسر الا أن يقال حروف الجرية وهذاه هو بالقافين السكة يذكر و يؤنث و الجمع أرقة و نقان بالنون . قوله ﴿ عن فحذه فلا يتعلق بعسر الا أن يقال حروف الجرية وهذاه المربعة المؤلة ﴾ أى خيبر وهذاه شعر بأنذلك الزقاق كان خار ج

ژید بز سهل الله أكبرُ حَرِبَتْ خَيبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَة قَوْمِ فَسَاء صَبَاحُ الْمُنْدَرِينَ قَالَمَا فَلَا ثَا فَالَ وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالُمْ فَقَالُوا مُحَدَّدُ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ ثَلَاثًا قَالَ وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالُمْ فَقَالُوا مُحَدَّدُ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ أَضَّا الله وَ الْحَيْسُ يَعْنِي الْجَيْشَ قَالَ فَأَصَبْنَاهَا عَنُوةً فَجُمِعَ السَّبِي فَجَاء دَحِيةً فَقَالُ يَا نَبِيَّ الله أَعْطَيْقَ فَقَالُ يَا نَبِيَّ الله أَعْطَيْتَ بِنْتَ حُي فَجَاء رَجُلْ إِلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم فَقَالَ يَا نَبِيَّ الله أَعْطَيْتَ وَمَنَ السَّي قَالَ اذْهَبُ وَسَلَّم فَقَالَ يَا نَبِيَّ الله أَعْطَيْتَ دُعَيَ فَجَاء رَجُلْ إِلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم فَقَالَ يَا نَبِيَّ الله أَعْطَيْتَ دُعَيَ فَجَاء رَجُلْ إِلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم فَقَالَ يَا نَبِيَّ الله أَعْطَيْتَ دُعَيَ فَجَاء رَجُلْ إِلَى النَّهِ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم فَقَالَ يَا نَبِيَّ الله أَعْطَيْتَ دُعَيْ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم فَقَالَ يَا نَبِيَّ الله أَعْطَيْتَ وَسَلَّم فَقَالَ الله عَلَيْه وَسَلَّم فَقَالَ يَا نَبِيَّ الله أَعْطَيْتَ وَمُ مَنَ السَّي الله عَلَيْه وَسَلَم قَالَ خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّي فَجَاء مَا وَلَا الله عَلَيْه وَسَلَم قَالَ خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّي فَجَاء مِهَا فَلَمَا الله عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّي

القرية . قوله (إلى أعمالهم) أى مواضع أعمالهم و (محمد) أى جاء محمد أو هذا محمد و عبد العزيز) أى ابن صهيب و (الحنيس) بفتح المعجمة أى قال بعض أصحابه هذا اللفظ أيضا فهقولهم على هذا التقدير محمد والحنيس كلاهما وهذا رواية عن المجهول إذ بعض الإصحاب غير معلوم وسمى الجيش خميسا الآنه خمسة أقسام قلب الجيش وميمنته وميسرته ومقدمته وساقته . قوله (عنوة) بفتح المهملة وسكون النون أى قهرا وإذلالا لا صلحا و (دحية) بفتح الدال وكسرها تقد مفى قصة هرقل و (صفية) بفتح الصاد (بنت حيى) بضم المهملة و بكسرها وفتح النحتانية الأولى المحقفة و تشديد الثانية من منات هارون النبي عليه السلام كانت تحت كنانة بن أبى الحقيق بضم المهملة وفتح القاف الأولى وخفة التحتانية فقتل يوم خيبر سنة سبع وروى لهما عشرة أحاديث للبخارى واحد منها ما تت سنة خمس ودفنت بالبقيع . قوله (قريظة) بعنم القاف وفتح الراء وسكون التحتانية وبالمنقطة و (النصير) مفتح النون وكسر المعجمة اشارة الى قبيلتين عظيمتين من يهود خيبر التحتانية وبالمنقطة و (النصير) مفتح النون وكسر المعجمة اشارة الى قبيلتين عظيمتين من يهود خيبر وقد دخلوا في العرب على نسبهم الى هرون عليه السلام . فان قلت كيف جاز للرسول صلى الله عليه وسلم المدحية قبل القسمة . قامت صلى الله عليه وسلم المدحية قبل الدحية قبل القسمة . قامت صلى الله عليه وسلم فله أن يعطيه لمن يشاء . فان قلت كيف جاز للرسول صلى الله عليه وسلم المدحية قبل القسمة . قامت صلى الله عليه وسلم فله أن يعطيه لمن يشاء . فان قلت كيف جاز للرسول على الله عليه وسلم المن عليه وسلم فله أن يعطيه المن يشاء . فان قلت كيف جاز للرسول على الله عليه وسلم فله أن يعطيه على فله أن يعطيه على المنه عليه وسلم المنه عليه وسلم فله أن يعطيه المن يشاء . فان قلت كيف جاز المن النه عليه وسلم فله أن يعطيه المن يشاء . فان قلت كيف جاز للرسول على المن عشاء . فان قلت كيف جاز للرسول على النه عليه وسلم فله أن يعطيه و سلم المنه عليه و سلم فله أن يعطيه المنازية عليه و سلم فله أن يعطيه المنازية عليه و سلم المنه عليه و سلم المنازية المنازية عليه و سلم المنازية علي

سفیــة بنت حی غَيْرَهَا قَالَ فَأَعْتَهَا النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتْ يَا أَبَا حَمْزَةً مُما أَصْدَقَهَا قَالَ نَفْحَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا حَتَى إِذَا كَانَ بِالطِّرِيقِ جَهَّزَتُهَا لَهُ مُا أَصْدَقَهَا قَالَ نَفْحَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا حَتَى إِذَا كَانَ بِالطِّرِيقِ جَهَّزَتُهَا لَهُ مُنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا فَقَالَ مَنْ أَمَّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتُهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا فَقَالَ مَن كَانَ عَنْدَهُ شَيْءٌ فَلَيْجِيءٌ بِهِ وَبَسَطَ نَطَعًا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالنَّمْ وَجَعَلَ كَانَ عَنْدَهُ شَيْءً فَاللَّهُ مَن اللَّيْفِ وَبَسَلُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّوِيقَ قَالَ فَحَاسُوا حَيْسًا فَكَانَتُ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ قَالَ فَكَاسُوا حَيْسًا فَكَانَتُ

قلت لمـا وهبها لدحية فكيف رجع فيها . قلت إما لأنه لم يتم عقد الهبة بعد وإما لأنه أبو المؤمنين ـ وللوالد أن يرجع عن هية الولد و إما أنه اشتراهامنه . قوله ﴿ ثابت ﴾ هوالبنانى بضم الموحدةوالنون المخففة من أصحاب أنس و ﴿ أَبُو حَرَثُ ﴾ بالمهملة وبالزاى كنية أنس. قوله ﴿ نفسها ﴾ بالنصب. فان قلت كيف صح النكاح بجعل نفسها صداقها . قلت إما أن يكون ذلك من خصائصه عليه السلام وإما أنه كناية عنالاعتاق ثممالتزوج بلا مهر وبيانه بقوله أعتقها وتزوجها يدل على أنه لايريد به حقيقة جعل نفسها صداقها . وقال الامام أحمـد بظاهرٌ ، فجوز أن يعتقها على أن تتزوج به ويكون عتقها صداقها . قوله ﴿أمسليم ﴾ بضم السين وسكون التحتانية الانصارية أم أنس تقدمت في باب الحيــا. فى العلم قوله ﴿ فأهدتها ﴾ أى أهدت أم سليم صفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه زفتها و في بعضاء فهيأتها له قبل وهذا هوالصواب. الجوهري : الهدتي كغنيّ ــ عصدر قولك هديت أناالمرأة الى زوجها . والعروس يستوى فيـه الرجل والمرأة ما داما فى إعراسهما يقــال رجل عروس وامرأة عروس ﴿والنطع﴾ فيــه أربع لغات فتحالنون وكسرها وسكون الطا. وفتحها والجمع نطوع وأنطاع. فان قلت كيف قال فأعتقها وتزوجها ولا تعقيب فيه إذ لابد من الاستبرا. قلت الذي دخل عليه الفاء هو الاعتاق فقط وهو لايحتاج الى الاستبراء أو المراد به التعقيبالذي جوزه الشرع . قوله ﴿قَالَ ﴾ أي عبد العزيز وأحسب أنسا ذكر السويق أيضا أي قال وجعل الرجل يجىء بالسويق ويحتمل أن يكون فاعل قال هو البخارى ويكون مقو لا للفربرى ومفعول أحسب يعقوب والأول هوالظاهر. قوله ﴿حيسا﴾ بفتح المهملة والحيس الحاط ومنه سمى الحيس وهو تمر

وَلَيْمَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَوْ مِنَ النَّيَابِ وَقَالَ عَكْرِمَةً لَوْ وَارَتْ جَسَدَهِا وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَوْ وَارَتْ جَسَدَهِا

٣٦٧ فِي ثَوْبِ جَازِ صَرَبُنَا أَبُو الْمَيَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ

يخلط بسمن وأقط تقول حاس الحيس يحيس أي اتخذه. قوله ﴿ وَلِمِّهَ ﴾ بالنصب واسم كانت المذكورات الثلاث التي اتخذ منها الحيس أو أنث باعتبار الخبركا ذكر باعتباره في قوله هذا رو. و ﴿ الوَّلِيمَةُ ﴾ عبارةعن الطعام المتخذ للقرس مشتقة من الولم وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان . النووى: في الحديث دليل على أنه لا كراهة في تسميتها صلاة الغداة وعلى جواز الارداف إذا كانت الدابة مطيقة واستحباب التكبير عندالحرب وذكروا في حديث خيبر وجهين أحدهما أنه دعأ. نقديره أسأل الله خرابها والثانى أنه إخبار بخرابها على الكفار وفتحها للمسلمين وأما صفية والصحيح أنه كان اسمها قبل السي وقيل كان اسمها زينب فسميت بعد السي للاصطفاء صفية وأما ما جرى مع دحية فله وجهان إما أنه رد الجارية برضاه و إما أنه أذن له في جارية من حشو السبي لا أفضلهن فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ أنفسهن وأجودهن نسبا وشرفا في ةومها وجمالها استرجعها لأنه لم يأذن فيها ورأى في إبقائها له مفسدة لتميزه بمثلها على باق الجيش **ولمـــا** فيه من انتها كما مع مرتبتها وربمــا ترتب على ذلك شقاق أو غيره فكان أخذه صلى الله عليه وســـلم إياها لنفسهااشريفة قاطعا لهذهالمفاسدالمتخوفة وأما إعطاؤها لدحية فمحمول علىالتنفيل فعلىقول من يقول إنالتنفيل من أصل الغنيمة فلا إشكال وعلى قول أنه من خمس الخمس فهو كان بعدأن ميز أوقبله ويحسب منه وأما إصداقها نفسها فمعناه أنه أعتقها تبرعا ثم تزوجها برضاها بلا صداق لا في الحالولا فيهابعد أوأنه شرطعليها أن يعتقماو يتزوجها فقبلت فازمها الوفا. بهأو أنه أعتقها وتزوجها على قيمتها وكانت بمجهولة وهو من خصائصه صلىالله عليه وسلم وفيه أنالوليمة مستحبة بعدالدخول وفيه ادلال الكبير على أصحابه وطلب طعامهم في نخوة وأنه يستحب لاصحابه مساعدته في وليمته وأن السنة فيها تقوم بغير اللحم والله أعلم ﴿ باب في كم تصلي المرأة من الثياب ﴾. فان قلت لفظ كم استفهامية أو خبرية له صدر الكلام فأين صدارته . قلت الجار والمجرور في حكم كلية واحيدة . فان قلت أبن مميزه ومأ هور قلت عذوف وتقديره كم أوبا. قوله ﴿عَكُرُهُمْ ﴾ بكسر المهملة والراه دولي ابن عباس أحد فقها. مك

أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائَشَةً قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْفَجْرَ فَيَشْهَد مَعَهُ نَسَاءُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعاتُ فِي مُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى رو مَن مَا يَعْرِفُهِنَ أَحَد

إِنَّا صَلَّى إِذَا صَلَّى فِي تَوْبِ لَهُ أَعْلَامٌ وَنَظَرَ إِلَى عَلَمَا صَرَّنَ أَحْمَدُ بِن اللهِ اللهِ وَرَبُهُ أَعْلَامٌ وَنَظَرَ إِلَى عَلَمَا حَرَّنَا أَجْمَدُ بَنُ اللهِ وَرَبُهُ أَعْلَامٌ وَنَظَرَ إِلَى عَلَمُ عَرْوَةً عَن عُرُوةً عَن عَرُوةً عَن عَرُوةً عَن عَائِشَةً أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةً لَهَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَمَهَا عَلَامٌ فَلَا أَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةً لَهَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَمَهَا فَعَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَلَّى فَي خَمِيصَةً لَهَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَمَهَا فَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَلَّى فَي خَمِيصَةً لَهَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَمُهَا أَعْلَامٌ فَلَطُورًا إِلَى أَعْلَمُهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَمْ مَا عَلَمُ وَاللهُ فَي خَمِيصَةً هَا أَعْلَامٌ فَلَا أَنْ فَرَقَ فَالَ اذْهَبُوا بِخَمِيصَةً هَا أَعْلَامٌ فَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا الْمُعَلّمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَمْ عَلَا عَلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ وَال

تقدم فى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليه الكتاب قوله (لقد كان) اللام جواب قسم عذوف و رمتلفعات بالرفع والنصب والتلفع التلحف والاشتهال والتغطية والمروط أكسية من صوف أو حزكان يؤتز بها واحده المرط بكسرالميم وقيل هى أردية واسعة . فان قلت ما المستفاد منه فلت صلاتهن فى ثوب واحد وفيه جواز حضور النساء الجماعة وأداء الصلاة مع الرجال والتركيب بدل على ذلك . فان قلت عدم معرفتهن أكان لبقاء ظلمة من الليل حتى يعلم منه استحباب الصلاة قبل الاسفار واداؤها أول الوقت أو لتلفعهن و تغطيتهن بالمروط غاية التغطى . قلت الكلام يحتمل الأمرين في النب بطال : اختلفوا فى عدد ما تصلى فيه المرأة من الثياب فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي تصلى في درع وخمار . وقال عطاء فى ثلاثة دروع وإزاد وخمار وابن سيرين فى أربعة والشافعي تصلى وملحفة . وقال ابن المنذر : عليها أن تستر جميع بدنها إلا وجهها وكفيها سواء سترته بثوب واحد أو أكثر وقوظم فيه من الامر بثلاثة أو أربعة من طريق الاستحباب والمرأة كلها عورة إلا ما يجوز لها كشفه فى الصلاة والحج وذلك كفاها ووجهها . وقال أبو حنيفة : قدمها أيضا ليست بدورة وروى عن الامام أحد أن كل شي منها عورة حتى ظفرها (باب إذا صلى فى ثوب له أعلام ونظر الى علمها ولق يعضها الى علمها والتأنيث فيه باعتبار الحبصة "قوله (خميصة ) بفتح المنقطة وكسر الميم والصاد وقي يعضها الى علمها والتأنيث فيه باعتبار الحبصة "قوله (خميصة ) بفتح المنقطة وكسر الميم والصاد

أَبِي جَهْمِ فَانَّهَا أَلْهَ مِي آنَفًا عَنْ صَلَاتِي . وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالَمَ عَنْ عَالَمَ اللهِ عَلَيْهَ وَسَلَمَ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمَهَا وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمَهَا وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأَخُافُ أَنْ تَفْتَهِي

المهملة كساء أسود مربع له علمان و ﴿ أَبُو جَهُم ﴾ بفتح الجيم وسكون الهاء عامر بن حــذيفة العدوي. القرشي المدنى الصحاق و (الانجانية ) بسكون النون التي بعد الحمزة و بكسر النون التي بعد الألف وعفة الجيم. وقال ثعلب بفتح الهمزة وكسرها وبفتح الباء وكسرها أيضاً • وقال هو كل ما كنف . وقال غيره هو كساء غليظ لا علم له فاذا كان للكساء علم فهو خميصة وان لم يكن فهو انبجانية. وقالالقاضي عياض : رويناه بتشديداليا. في آخره وتخفيفها . قالة الأصمعي يقال كساء منبجاني منسوب الي منبيج بكسر الباء اسم موضع بالشام ولا يقال انتجاني . قال أبو حاتم : قلت لم فتحت الباء . قال خرج مخرج الغالب محبراني ألاتري أن الزيادة فيه والنسب مما يتغير. له البناء. قوله ﴿ الْهُمْنِي ﴾ أي شفلتني ويقال لهي الرجل بكمر الها، عن الشيء يلهي عنه إذا غفل عنه ولها يلهو من اللهو إذا لعب. قوله ﴿ عَنْ صَلَّاتَى ﴾ أي عَنْ كَالَ الحَصُورِ فَهَا وَتَدْبُرُ أَذْكَارُهَا وَالْاسْتَقْصَاءُ فِي التَّوْجُهُ الى جناب الجبروت • قوله ﴿وقال هشام﴾ هو عطف على قال ابن شهابُوهو من جملةشيوخ ابراهيم ويحتمل أن يكون تعليقاً و ﴿ يَفْتَنَى ﴾ بفتح الياء وذلك بأن يشتغل قليه بها فيفوت منــه ما هو المقصود من الصلاة · قال النووي فيه الحث على حضور القلب في الصلاة ومنع النظر من الامتداد الى ما يشغل و از الة مايخاف اشتعاله بهوكر اهةتزويق مجراب المسجدوحا ئطهونقشهوغيرذلكمن الشاغلات وفيهأن الصلاة تصح وان حصلفيها فكر مما ايسمتعلقا بالصلاةوأما بعثه صلى الله عليه وسلم بالخيصة الى أبى جهم مع أنه كان أهداهاله صلى الله عليه وسلم وطلب انبجانيته هو من باب الادلال عليه بعلمه أنه يفرح به . وقال ابن بطال النظر في الصلاة الى الشي ، لا يفسد الصلاة و أن كان ، كروها لأن ذلك يلم به عن الخشوع. وقال ابن عيينة إنما رد الخيصة الى أبى جهم لأنهاكانت سبب غفلته وشغله عنذكرالله تعالىكما قال اخرجوا عن هذا الوادى الذي أصانتكم فيه الغفلة فانه واد به شيطان ولم يكن عليه السلام يبعث الى غيره بشيء يكرهه لنفسه. ألا ترى قولة صلى الله عليه وسلم لعائشة فى الضب إنا لا نتصـدق بمــا لا نأكل وكان هو أقرى خلق الله تعالى على دفع الوسوسةولكن كرهما لدفع الوسوسة وفى رده عليه السلام الجيصة

الصلاة في النوب ذي التصاوير والصلبان

إِنْ صَلَّى فِي ثَوْبِ مُصَلَّبِ أَوْ تَصَاوِيرَ هَلْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَمَا

479

يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ حَرْثُنَا أَبُو مَعْمَر عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِ وَقَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنْسَ كَانَ قَرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ يُنِيهَا فَقَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِيطِي عَنَّا قَرَامَكِ هَذَا فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ في صَلَاتي

تنبيه منه أنه يجب على أبي جهم من اجتنابها في الصلاة مثل ما وجب عليه صلى الله عليه وسلم لأن أباجهمأحرى أن يعرضاه بها مزالشغل أكثر بمساخشي النبي صليالة عليه وسلم ولم يرد برده الخيصة عايه منعه من تملكها ولباسها في غير الصلاة وإنمها معناها معنى الحلة التي أهداها العمر وحرم عليه لباسها وأباح له الانتفاع بها وبيعها وفيه دليل على أن الواهب إذا ردت عليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع فيها فله أن يقبلها إذ لا عار عليه في قبرلها وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جبر ردها عليه بأن سأله ثوبا مكانها لعلمه أنه لم يرد عليمه هديته استخفافا به ولا كراهة لكسبه وفيه تكنية العالم لمن هو دونه ﴿ باب ان صلى في ثوب مصلب ﴾ بفتح اللام المشددة أي ثوب عليه لقش كالصليب. قوله ﴿ أَو تَصَاوِرِ ﴾ عطف على ثوب لا على مصلبُ والمصدر بمعنى المفعول أو على مصلب بتقدير أنه في معنى ثوب مصور بالصليب فكاأنه قال مصور بالصليب أو بتصاوير غيره و في بمضها أو فيه تصاوير وهو ظاهر . قوله ﴿ أبو معمر ﴾ بفتح الميمين وسكون المهملة بينهما عبد الله ابن عمرو بالواو و ﴿ عبد الوَّارِثُ ﴾ أي الثوري تقدما في قول الني صلى الله عايه وسلم اللهم علمه الكتاب و ﴿عبد العزيز﴾ فيأوائل كتابالايمان والرجال بصريون. قوله ﴿ قرام ﴾ بكسرالقاف وخفة الراءستر فيه رقم ونقوش وتصاوير جمع التصوير بمعنى الصورة وفى بعضهاتصاو يرمبالإضافة وعلى النسخة الأولى الصمير في فانه للشأن. الحطابي: القرام ستر رقيق وفيه دليل على أن الصور كلمامنهي عنه سواءكانت أشخاصا ماثلة أو غير ماثلةكانت فى سترأو بساط وفى وجه جدار أو غير ظلك فال ابن بطال: القرام نوب صوف ملون. قال وعلم من الحديث النهي عن اللباس الذي فيه التصاوير بالطريق

إَنْ عَنْ صَلَّى فَى فَرُّوجِ حَرِيرٍ ثُمَّ نَزَعَهُ صَرَّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِ قَالَ أُهْدَى إِلَى النَّيِ صَلَّى اللهِ عَلْهُ وَسَلَّمَ فَرُّوجُ حَرِيرَ فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ لَنَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّوجُ حَرِيرَ فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ فَرَعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ وَقَالَ لَا يَنْبَغِي هُذَا لِلْهُ تَقْيَنَ

الأولى وهذا كله على الكراهة وأن من صلى فيه فصلاته مجزئة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة ﴿ باب من صلى في فروج الحرير ﴾ الفروج بفتح الفاء وتشديد الراءالمضمومة وبالجيم هوالقياء الذي فيه فرج أي شق من خلفه . قوله ﴿ اللَّيْثُ ﴾ أي ابن سعد عرض عليه المنصور ولاية مصر فاستعفاه تقدم أول الكتاب و ﴿ يَزِيدٌ ﴾ من الزيادة هو ابن أبي حبيب بفتح الحــا. المهملة و ﴿ أَبُو الحَيْرِ ﴾ بالخاء المنقطة المفتوحة وسكون التحتانية هو مرثد بفتح الميم وبالمثلثة تقدما فى باب اطعام الطعام من الاسلام و ﴿ عَقَبَة ﴾ بضم المهملة وسكون القاف أبو حماد روى له خمسة وخمسون حديثا للبخاري منها ثمانية كان والبا على مصر لمعاوية ومات بها سنة ثمــان وخمسين . قوله ﴿ أهدى ﴾ بلفظ بجهول ماضي الأفعال و﴿ للسَّقِينَ ﴾ عن الكفر أي المؤمنين أو عن المعاصي كلها أي الصالحين ومنه يستفاد الحرمة . فان قلت القاعدة الاصولية تقتضي اشتراك المتقيات لهم في هذا الحكم لكن الحرير حلال لهن . قلت المسئلة مختلف فيها والاصح أن جمع المذكر السالم لاتدخل فيهالنسا. فلا يقتضي الاشتراك واثن سلمنا فذلكعلم من دليل آخر . فان قلت كيف لبس رسول الله صلىالله عليه وسلم وهو حرام على الرجال. قلتَ كان ذلك قبل التحريم . فان قلت فمثله يقال نسخ حيث جوز رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسه ثم حرمه . قلت لا لأن الاباحة كانت بالأصل وشرط النسخ أن يكون المنسوخ حكما صحيحا شرعيا وأن سلم أنه شرعي فالنسخ هو رفع الحكم عن كل المكلفين وَهـذا عن البعض فمُو تخصيص. قال ابن بطال : الفروج القباء الذي فيه شق من خلفه وهو من لباس الأعاجم واختلفوا فيمن صلى فى ثوب حرير فقال الشافعي تجزئه . وقال مالك يعيد فى الوقت إن وجدُّ ثوبًا غيره واستحب ابن الماجشون لبسه فىالصلاة للمباهاة به واحتج بأنه لم يرد عنالنبي صلى الله عليه وسلم أنه أعاد الصلاة التي صلى قيه ومن لم يجوز الصلاة فيه أخذ بعموم تحريمه عليه السلام ابسه على الرجال **۲۷۱** السلاة ق التوب الاحو

الصَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْبِ الْأَحْرِ صَرَّنَا مُحَدَّدُ بِنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّنَيَ عَمْرُ بِنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَوْنَ بِنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّة حَمْرًا مَنْ أَدَم وَرَأَيْتُ بِلَالاً أَخَذَ وَضُومَ رَسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّة حَمْرًا مَنْ أَدَم وَرَأَيْتُ بِلَالاً أَخَذَ وَضُومَ فَمَنْ أَصَابَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدَرُونَ ذَاكَ الْوَضُومَ فَمَنْ أَصَابَ مَنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلَ يَدَ صَاحِبِهِ ثُمَّ رَأَيْتُ مَنْهُ شَيْئًا تَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَي حُلَّة حَمْرًا وَمُنْ لَمْ يَعْدَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي حُلَة حَمْرًا وَمَنْ لَمْ يَعْدَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا لَدُوابَ مَرُونَ مِنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا لَدُوابَّ مَرُونَ مِنْ مَنْ مَنْ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا لَدَوابَ مَرُونَ مِنْ مَنْ مَنْ مَا لَكُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالدَّوابَ مَرُونَ مِنْ مَنْ يَكَى الْعَنَزَة بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَ مَرُونَ مِنْ مَنْ يَدَى الْعَنَزَة فِي الْعَنَزَة فِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَا عَنْ يَدَى الْعَنَزَة فَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَلَهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَا اللهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا وَعَرَجُ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا وَمَنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا وَعَلَيْمَ وَاللَّهُ مَلْ مَنْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللَّهُ مَلَكُونَ مَنْ مَا عَنْ مَا وَاللَّهُ مَنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ

والله سبحانه وتعالى أعلم إباب الصلاة فى الثوب الاحرى قوله و محمد بن عرعة كالمهملتين المفتوحتين وسكون الوا. الاولى مرفى باب خوف المؤمن أن يحبط عمله و وعرك بدون الواو أبن أبى زائدة فاعلة من الزيادة أخو زكريا بن أبى زائدة الهمدانى الكوفى و وعون بفتح المهملة وسكون الواو وبالنون و أبوجعيفة كا بضم الجيم وفتح المهملة وسكون التحتانية وبالفاء هو وهب بن عبدالله السوائى بضم المهملة وقتح المهملة وتقدم فى كتاب العلم . قوله (أدم) بفتح الهمزة والدال بعم الاديم و (بلال) هو ابن رباح بفتح الراء وخفة الموحدة سبق فى باب عظة الامام النساء و الوضوء كالمناف قضل الوضوء أنهم كانوا يقتلون على وضوئه و (العنزة كالمهملة وبالنون وبالزاى فى باب استعالى قضل الوضوء أنهم كانوا يقتلون على وضوئه و (العنزة كالمهملة وبالنون وبالزاى المفتوحات أطول من العصا وأقصر من الرمح و (الحلة كابضم المهملة إزار ورداء ولا تسمى حلة المفتوحات أطول من العصا وأقصر من الرمح و (الحلة كابضم المهملة إزار ورداء ولا تسمى حلة حتى تمكون ثوبين والحلل برود المين. قوله (مشمراً كاكسر الميم الثانية يقال شمر إزاره تشميرا أى رفعه وشمر عن ساقه وشمر فى أمره أى خف وفيه جواز ضرب الحيام والقباب والتبرك بآثارة أى رفعه وشمر عن ساقه وشمر فى أمره أى خف وفيه جواز ضرب الحيام والقباب والتبرك بآثارة أى رفعه وشمر عن ساقه وشمر فى أمره أى خف وفيه جواز ضرب الحيام والقباب والتبرك بآثارة

الْحَسَنُ بَاسًا أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجُهُدُ وَالْقَنَاطِ وَإِنْ جَرَى تَحْتَهَا بَوْلُ أَوْ فَوْقَهَا أَوْ الْحَسَنُ بَاسًا أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجُهُدُ وَالْقَنَاطِ وَإِنْ جَرَى تَحْتَهَا بَوْلُ أَوْ فَوْقَهَا أَوْ الْحَسَنُ بَاسًا أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجُهُدُ وَالْقَنَاطِ وَإِنْ جَرَى تَحْتَهَا بَوْلُ أَوْ فَوْقَهَا أَوْ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ أَمَامَهَا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا سُتَرَةٌ وَصَلَّى أَبُو هُرَيْرَةً عَلَى ظَهْرِ الْمُسْجِدِ بِصَلَاةِ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَبْدِ الله قَالَ حَدَّثَنَا سُفيانُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

الصالحين وطهارة المساء المستعمل ونصب علامة بين يدى المصلى وخدمة السادات وجو ازقصر الصلاة في السفر لمسا ثبت أن المراد بها الظهر وجواز المرور وراء سترة المصلى وعلامته. قال ابن بطال فيه أنه يجوز لبس الثياب المارنة للسيد الكبير والزاهد في الدنيا والحرة أشهر الملونات وأجمل الزينة في الدنيا (باب الصلاة في المنبر) وهو بكسر الميم مفعل من نبرت الشيء إذا رفعته و (الخشب، مفتح الحاء والشين وبضمهما و (الحسن) أى البصري و (الجد) بفتح الحيم. قال الجوهري: المخد بالتسكين ما جمد من المساء وهو مصدر رسمي به و (القناطير) أى الجسور وفي بعضها القناطر نحو المساجد ولفظ (وان جري) يتعلق بالقناطر فقط ظاهرا و (بينهما) أى بين القناط والبول أوبين المساحد) وفي بعضها سقف المساجد ولفظ (على) أى ابن المديني و (سفيان) أى ابن عيينة و (أبو حازم) بالمهملة وبالزاى المستحد. قوله (على) أى ابن المديني و (سفيان) أى ابن عيينة و (أبو حازم) بالمهملة وبالزاى عود واللام في المنبر للعهد عن منبر وسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله (في الناس) وفي بعضها بالناس والباء بمعني في و (الأثل) بفتح الهمزة وسكون المثلثة شجر وهو نوع من الطرفا و (الغابة) بفتح المودة وسكون المثلثة شجر وهو نوع من الطرفا و (الغابة) بفتح المودة وهي أيضا اسم هوضع بالحجاز. النووي: هو ووضع معروف من عو الى المذينة في وله (فلان) منصرف وقبل اسم هذا النجار باقوم بالموحدة والقاف المضمومة الروي فلانة غير فوله (فلان) منصرف وقبل اسم هذا النجار باقوم بالموحدة والقاف المضمومة الروي فلانة غير فوله (فلان) منصرف وقبل اسم هذا النجار باقوم بالموحدة والقاف المضمومة الروي فلانة غير

عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَلَمْ حَيْنَ عَمْلَ وَوَضِعَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ كَبَّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ فَقَرَأَ وَرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثَمَّ عَادَ إِلَى المُنْبَرِ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ لَمُ مَنْ وَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالْأَرْضِ فَهَذَا شَأْنُهُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ أَعْلَى مَنَ النَّاسِ فَلَا الْحَدِيثِ قَالَ فَقَلْتُ إِنَّ سُفَيَانَ النَّي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ فَلَا الْحَدِيثِ قَالَ لَهُ عَلَى مِنَ النَّاسِ فَلَا الْحَدِيثِ قَالَ لَا عَرَشَنَا مُعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ فَلَا الْحَدِيثِ قَالَ لَا عَرَشَنَا مُعَلَى اللهُ عَلَى مَنَ النَّاسِ فَلَا الْحَدِيثِ قَالَ لَا حَرَثَنَا مُحَدُو اللهِ عَلَى مَنَ النَّاسِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَالَ لَا حَرَثَنَا مُعَلِي اللهُ عَلَى مَنَ النَّاسِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى مَنَ النَّاسِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَقُولَ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرْمَهُ اللهُ الْمُ عَلَى اللهُ الْعَلَى عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

منصرف لانه كناية عن علم الاناث وهي في حكم العلم قيل اسمها عائشة الانصارية وقيل مينا بكمر الميم و بالتحتانية الساكنة وبالنون ﴿ وقام عليه ﴾ وفي بعضها رقى عليه و ﴿ كبر ﴾ بدون الواو لانه جواب عن والكانة المناه و القهة والقهة و في بعضها بالواوو في بعضها بالفاه ﴿ والقهة من منصوب بانه مفه ول مطاق وهو الرجوع المي خاف فاذا فلت رجعت القهة من كان قلت ما الفرق بين ما قال الذي يعرف بهذا الاسم الاقتالة في من من الرجوع و قوله ﴿ بالارض ﴾ فان قلت ما الفرق بين ما قال المنهور آثاره في الاستعلاء في الأول و معنى الالصاق في الثاني و قوله ﴿ أحمد ﴾ هو الامام الجليل المشهور آثاره في الاسلام المذكور مقاماته في الدين و نال باين و اهويه هو حجة بين الله و بين عباده في أرضه مات ببعداد سنة إحدى و أربعين ومائنين قوله ﴿ بهذا الحديث ﴾ أي بدلالة هذا الحديث وجو زاا علو بقدر درجات المنبر وقال بعض السافعية لو كالمام على رأس منارة المسجد و الما و م في قعر بئر صح الاقتداء . قوله ﴿ يسأل َ بلفظ المجهول و زالم بلامام على رأس منارة المسجد و الما و م في قعر بئر صح الاقتداء . قوله ﴿ يسأل َ بلفظ المجهول و زالم يسمه كم مضمن الاستفهام بدليل الجواب بكامة لا . الخطابي : فيه أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة

قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ فَجُحشَتْ سَاقُهُ أَوْ كَتْفُهُ وَآلَى مِنْ نَسَائِهِ شَهْرًا فَجَلَسَ فِي مَشْرُبَةً لَهُ دَرَجْتُهَا مِنْ جُذُوعٍ فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيَامٌ فَلَكَ اسَلَمَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَ بِهِ فَإِذَا كَبَرَ

وكان المنبر ثلاث مراقي ولعله إنمــا قام على الثانية منها فليس فيصعوده ونزولة إلاخطو تان وفيه أن الامام إذا كان أرفع مقاءاءن القوم لم تفسد إمامته وكان اثنيام القوم جائزا وانكان ذلك مكروها وإنميا صلى النبي صلى الله علييه وسدلم على المنبر تعاييا لهم ليحفظوا عنه سننها وآدابها وقد رويت الكراهية في صلاة الامام على مكان أرفع من مقام المأموم و إنما كان رجوعه القهقري لئلا يولى ظهره القبلة · النووى : فيه استحباب اتخاذ المنهر وكون الخطيب ونحوه على مرتفع كمنهر وغيره وجواز الفعل اليسير في الصلاة وأن الخطوتين في الصلاة لا تبطلها وأن الفعل الكثير كالخطوات وغيرها إذا تفرق لا يبطل لأن النزول عن المابر والصعود تكرر وجملته كئيرة ولكن أفراده المتفرقة كل واحد منها قليل وفيه تعليم الامام المأموم أفعال الصلاة وأنه لا يقدح ذلك فى صلاته وليس من باب التشريك في العبادة بل هو كرفع صوته بالتَّكبير ليسمعهم . قوله ﴿ محمد بن عبد الرحيم ﴾ البغدادي الممروف بصاعقة مر في باب غسل الوجه واليدين و ﴿ يزيد ﴾ من الزيادة ابن هارون الواسطى في باب التبرز في البيوت و ﴿ حميدٌ ﴿ مصغر و﴿ الطويلَ ﴾ مكبر في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله. قوله ﴿ فجحشت﴾ بضمالجيم وكسرالم ملة والجحششجج الجلد وهوالخدش و﴿ كَتَفُّهُ ﴾ يجوز فيه تسكين التا. مع فتح الكباف وكمرها وفي بعضها أو كتفه بأو الفاصلة مكانالواو الواصلة . قوله ﴿ آلَى ﴾ أى حلف وايس المراد الايلاء الاصطلاحي الفقهي ، فان قلت كيف عدى بمن وهو معدى بعلى قلت قد ضمن في هذا القسم المخصوص معنى البعد وكا نه قال يبعدون من نسائهم مؤليز ويجوز أن تحكون من اللابتداء أي بسبب نسائه ومن أجلها . قوله ﴿ مشربة ﴾ بفتح الميم وسكون المعجمة و فتح الراء وضمها الغرفة و﴿ قيامٌ ﴿ إِمَا جَمْعِ قَامُمُ وَامَا رَصَدُرُ بَمْنِي النَّمِ الفَاعْلُ وَ الْبَقِّ تَمْ ﴾ أي ليقتديبه و تنابع

فَكَبِرُوا وَ إِذَا رَكَعَ فَارْكُمُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِنْ صَلَّى قَائَمًا فَصَلُّوا قَيَامًا وَبَرْنَ لَتَسْعِ وَعَشْرِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ تَسْعُ وَعَشْرُونَ

أفعاله · قوله ﴿ أَنْ صَلَّى قَالُمَا ﴾ فإن قلت مفهومه يدل على أنهان صلى قاعدا يصلى المأموم أيضا قاعدا وهو غَيْر جانز وفي بعض الروايات فان صلى قاعدافصلوا قعوداً. قلت معناه فصلوا قعودا إذا كنتم عاجزين عن القيام مثل الامام فهو عمن باب التخصيص وهو منسوخ بمـا ثبت أنه في آخر عمره صلى قاعدًا وصلى القوم قائمين . قوله ﴿ الشهر ﴾ اللام فيه للمهد عن ذلك الشهر الممين إذ كل الشهور: لا يازم أن تكون تسما وعشرين. الخطابي: الجحشالشقأو أكثر منه والمشربة شبه الغرفة المرتفعة عن وجه الارض وأما قوله عليه السلام وإن صلَّى قاعدا فصلوا قعودا فهذا أمر قد اختلفوا فيـــة فذهب الأكثرون الى أبه متسوخ بامامة رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر صلاة صــلاها. في مرضه أم يهم فيها قاعدا والناس من وراثه قيام وذهب غير واحد من أصحاب الحديث إلى أن هـذا الحكم نابت غير منسوخ منهم أحمد بن حنبل وزعموا أن حديث إمامته صلى الله عليه وسلم فىمرضه مختلف فيه هل كان الامام رسول الله صلى الله عايه وسلم أو أبو بكر . قال والنسخ أصح والاصول تشهد أن كل من أطاق عبادة بالصفة التي وجبت عليه في الأصل لم يجز له تركها إلا أن يعجز عنها قال والشهر اشارة منه الى الشهر الذي آلى فيه و إذا نذر الإنسان صوم شهر بعينه فجاء الشهر تسعة وعشرين بوما لم يازمه أكثر من ذلك و إذا قال لله على أن أصوم شهرا من غير تعيين كان عليــه اكال عدد ثلاثين . قال ابن بطال : وذكر حديث المشربة في هذا الباب لأنه صلى الله عليه وسلم صلى لهم على ألواحها وخشبها وترجمالباب بالصلاة على الحشب واختلفوا فيه فكره قوم السجود على العود أقول وايس فى الحديث ما يدل على أنه صلى على الخشب إذ المعلوم منه أن درجها من الجذوع لا نفسها فيحتمل أنه ذكره لغرض بيان الصلاة على السطح إذ يطلق السطح على أرض الغرفة وأمثالها وفيه جواز الحلف على البعد من النساء واستحباب العبادة عند الخدشة وبحوها وجواز الصلاة جالسا عند العجز ووجوب متابعة الامام وامتناع التراخي عنه بدليل الفاء التعقيبية . فان قلب فلم جوز في الفقه التخلف بركن فعلى ونحوه · قلت إما لأن المراد به التعقيب العرفي والتخلف بأمثاله

٣٧٤ مِ اللَّهُ إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّي امْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ صَرَّمُ مُسَدَّدٌ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّ

خَالِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَمَانُ الشَّيْبَانِيُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ عَنْ مَيْمُونَهَ قَالَتْ كَانَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَأَنَا حَذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ وَرُبَّكَ أَصَابَنِي ثُوبُهُ إِذَا سَجَدَ قَالَتْ وَكَانَ يُصَلِّى عَلَى الْخُرَة

الملا: الله المسلم الصَّلَةِ عَلَى الْحَصِيرُ وَصَلَّى جَابِرٌ وَأَبُوسَعِيدُ فِي السَّفِينَةُ قَائمًا وَقَالَ المُسَانُ تَصُلَى قَائمًا مَا لَمْ يَشْقَ عَلَى أَصْحَابِكَ تَدُورُ مَعَهَا وَإِلَّا فَقَاعِدًا صَرَّنَ اللهُ عَلَى أَصْحَابِكَ تَدُورُ مَعَهَا وَإِلَّا فَقَاعِدًا صَرَّنَ

لا يبطل ذلك وإما لأنه قد ثبت جوازه بدليل خارجي ﴿ باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته ﴾ قوله ﴿ خالد ﴾ هو ابن عبد الله أبو الهيئم الطحان مر في باب من مضمض و ﴿ سليان ﴾ هو أبو إسحق التابعي و ﴿ عبد الله بن شداد ﴾ بفتح المعجمة وشدة المهملة الأولى ابن الهاد تقدما في باب مباشرة الحائض و وهده الجهلة وما بعدها الحائض و وله ﴿ حداه ﴾ بكمر المهملة أي إزاه وهو منصوب على الظرفية وهذه الجهلة وما بعدها حالتان مترادفتان متداخلتان الأولى بالواو والضمير والثانية بالواو فقط و في بعضها حذاؤه بالرفع أي عاديه و وله ﴿ ربما ﴾ يحتمل التقليل حقيقة والنكثير مجازا و ﴿ الحرة ﴾ بضم المنقطة وسكون الميم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل و تزمل بالخيوط قبل سميت خرة لانها تستر وجه المصلى عن الأرض ومنه سي الخار الذي يستر الرأس وفيه أن بدن الحائض وثوبها طاهران وفيه أن الصلاة لا بطول الرجل أو أكبر فانه يقال له حيئذ حصير ولا يقال له خمرة وجمها خر و لا خلاف بين فقها الأمصار في جواز الصلاة عليها إلا ماروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان لا يصلى عليها و يؤتى بتراب ووضع على الحرة في موضع سجوده و يسجد عليه ولعله منه على جهة المبالغة في الخشوع بتراب ووضع على الحرة في موضع سجوده و يسجد عليه ولعله منه على جهة المبالغة في الخشوع بعضها في المنتفى بضم الشين و ﴿ وَانَهُ مَلَ الله مناه على والضمير في معها راجع اليها بعضها في المنتفى والشهير في معها راجع اليها و يوني بعضها في المنتفى والشهير في معها راجع اليها و منتفى المناه و ﴿ وَانَهُ الله عنه والله منه والشه مناه والضمير في معها راجع اليها و مناه الها و ﴿ وَانْهُ الله والضمير في معها راجع اليها والضمير في معها راجع اليها والضمير في معها راجع اليها والمناه والضمير في معها راجع اليها والضمير في معها راجع اليها والمنهما و في المناه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمها والمنه والنها والشهر في معها راجع اليها والمنه والمنه

عَبْدُ الله قَالَ أَخْبَرَنَا مَالكُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلَاْحَةَ عَنْ أَنْسِ الله قَالَ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ لَطَعَامِ صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَكُلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَلأَصلِّ لَكُمْ قَالَ أَنْسُ فَقُمْتُ إِلَى حَصِير لَنَا قَد اسُودٌ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَا وَقَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَد اسُودٌ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَا وَقَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَد اسُودٌ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَا وَقَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قال ابن بطال : أجاز قوم من السلف أن يصلوا فى السفينة جلوسا وهو قول أبى حنيفة • وقال صاحب شرح تراجم الابواب أما حديث أنس فظاهرالموافقة للترجمة وأما الصلاة فى السفينة فلفقه البــاب وهو أن الصلاة لا يشترط فها متاشرة الارض لجوازها في السفينة وعلى الحصير كملا يتخبل ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ عفر وجهك في الأرض . قوله ﴿ إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة ﴾ الأنصاري وكان مالك لا يقدتم عليه أحدا في الحديث مرفى باب من قعد حيث يننهي به المجلس نوله ﴿ مَاسِكَةٌ ﴾ بضم الميم وفتح اللام وسكرن التحتانية هي أم سليم ،صغر سالم بذت ملحان بكسر المبر وسكون اللام و بالمهملة الأنصارية . فان قلت هي الأم لأنس لا الجدة . قلت الضمير راجع الى إسحق لا الى أنس فانها أم عبد الله أبي إسحق لانها كانت أولا زوجة مالك أبي أنس ثم تزوجها أبو طلحة فوادت له عبداللهوقيل أيضا انها جدة أنس · قرله ﴿ فلا صلى ﴾ قال المــالــكى فىالشواهد روى فلا صل بحذف الياء وثبوتها مفتوحة وساكنة ووجهه أن اللام عند ثبوت الياء مفتوحة لام كي والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة وأن والفعل في تأويل مصـدر مجرور واللام ومصحوبها خبر مبتدأ محذوف والنقدير قوموا فقيامكم لأصلى لكم وبجوز على مذهب الأخفش أن تكون الفاء زائدة واللام متعلقة بقوموا واللام عند حذف الياء لام الأمر ويجوز فتحها على لغة سايم وتسكينها بمدالفاء والبراو وثم علىلغة قريش وأمز المتكليرنفسه بفعلمقرونباللام فصيح قليلفىالاستعال ومنه قوله تعالى « والمحملخطا باكم » وأمار والقمن أثبت الياء ساكنة فيحتمل أن تكو ن لام كي وسكنت الماء تخفيفا وهي لغة مشهورة أعني تسكين الياءالمفتوحة وأن تكون لام الامر وثبتت الياء في الجزم إجراء للمعتل بجرىالصحيح كمقراءة همن يتقى و يصبره أقولجاء فتحاللام أيضافى بعض الروايات وتوجيهه اماأنها لام الإمرابيجب عليمن جوز فتحها واما أنها لام الابتداء واما أنهجو ابقسم محذوف والفاءجو ابشرط وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْنَ ثُمَّ انْصَرَفَ

٢٧٦ مَ مَنْ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَمْرَةِ صَرَّتُنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اللَّهِ قَالَتُ كَانَ النَّهِ اللهِ بنِ شَدَّادِ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ النَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

محذوف أى ان قمتم فوالله لاصلي لكم على مذهب بعض النحاة . قوله ﴿ وَالْيَتْمِ ﴾ بالنصب ولوصح رواية الرفع فهو مبتدأ ووراء، خبر والجملة حال وهو ضميرة بضم المعجمة وسكون التحتانية وبالرا. ابن سعد الحبيرى والعجوز هي أم سليم أم أنس جدة إسحق على الصحيح . قوله ﴿ثُمُ الْصَرَفُ} أى من الصلاة أو من دارهم يحتمل الامرين وفيه اجابة الدعوة وان لم تكن وليمـة عرس والاكل من طمامها وجواز النافلة جماعة وفي البيوت والصلاة في دار الداعي والتبرك بها قال بعضهم ولعلم صلى الله عليه وسلم أراد تعليمهم أفعال الصلاة مشاهدة مع تبركهم فان المرأة قلما تشاهد أفعالهصلي الله عليه وسلم فيالمسجد فأراد أن تشاهدها وتتعلمها وتعلمها غيرها وفيه تنظيف مكانالمصلي وتبريده وقيام العلفل مع الرجل في صف واحد وتاخر النساء عن الرجال وأنها إذا لم تكن معها امرأة أخرى تَقَف وحدها متأخرة وفيه أنالافضل في نوافل النهار أن تكون ركمتين كنوافل الليل وصحة صلاز الصبي المميز . النووى : احتج بقوله طول ما لبس أصحاب مالك فى المسئلة المشهورة بالخلاف وهي ماإذا حلف لا يلبس ثوبا ففرشه فعندهم يحنث وأجاب أصحابنا بأن لبس كل شيء محسبه فحملنا اللبس في الحصير على الافتراش للقرينة ولانه المفهوم منه يخلاف من حلف لا يلبس ثو با فان أهل العرف لا يفقهون من لبسه الافتراش ، قال وإنما نضحه ليلين فانه كان منجر يدوليذهب عنه الغبار ونحوه . قال القاضي عياض : الأظهر أنه كان للشك في نجاسته · قال وهذا على مذهبهم في أن النجاسة المشكوك فيها تطهر بنضحها منغير غسل ومذهبنا أنالطهارة لاتحصل الابالغسل ﴿ بابالصلاة على الخرة ﴾ قوله ﴿ أبو الوليد ﴾ بفتح الو او الطيالسي و ﴿ سليمان ﴾ أي الشيباني و ﴿ عبدالله بنشداد ﴾ ابن أخت ميمونة فان قلت هذا الحديث بعينه تقدم في باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته فما فائدة ذكره . قلت بعض رجال الاسناد مختلف ثم ان لم بكن مختلفا فغرض البخاري في أمثاله بيان مقاصد شيوخه عند

صِّلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى عَلَى الْخُنْرَةَ

الصلاة على الفراش وصلى الله على الفراش وصلى أنس على فراشه وقال أنس كنا عالمان العالى المائي مع النّي صلى الله عليه وسلم في أسبخد أحدنا على ثوبه صرف إسماعيل ٧٧ قال حدَّ ثنى مالك عن أبي النّضر مولى عُمر بن عبيد الله عن أبي سكمة بن عبد الرَّحمٰن عن عائشة زوج النّي صلى الله عكيه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يَدى رَسُول الله صلى الله عكيه وسلم ورجلاى في قبلته فإذا سَجد غمز في فقبضت رجلى في قبلته فإذا سَجد غمز في فقبضت رجلى في فائد فإذا سَجد غمز في

نقام الحديث واختلاف استخراجاتهم الأحكام منه وذكر كل منهم الحديث في مرض مقصو دغير مقصو دغير مقصو د الآخر (باب الصلاة على الفراش) قوله (أحدنا) أى بعضنا (على ثوبه) أى الثوب الذي لم يتحرك بحركته من محموله والاحتجاج فيه بفعلهم وتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم .قال أصحاب الشافعية الفرق بين ما تحرك بحركته من المحلى وله والمول النافعية الفرق بين ما يس كذاك أنه كالجزء من المحلى وله وابو النافعي بفتح النون وسكون الضادا لمحجمة اسمه سالم ( مولى عمر ) بدون الواو ( ابن عبيدالله ) النبيمي و أبوسلمة ) بفتح اللام عبدالله بن عبدالرحن بن عوف . قوله ( رجلى ) بتشديد الياء . فان قلت هل هو دليل على أن لمس النساء لا ينقض . قلت لا لاحتمال أن يكون بينهما عائل من ثوب ونحوه بلهو الفاهر من حال النائم وفيه جواز صلاة الرجل الى المرأة وأنها لا تقطع صلاته وكره جاعة الصلاة اليها لغير الرسول صلى الله عليه وسسلم لخوف الفتنة بها و اشتغال القلب بالنظر اليها وأما النبي صلى الله عليه وسلم فنزه عن هذا كله مع أنه كان في الليل و لامصابيح وفيه استحباب إيقاظ المائم للصلاة ولغيرها .قوله ( والبيوت ) أرادت عائشة به الاعتذار أى لو كان المصابيح لفيمنت رجل عندارادته المعجود ولما أحوجته الى غمزى م فان قلت المناسب بدل يومئذ ليلتئذ اذ المصاح إلما هو من وفات المناس الليل . قامت المرأد من اليوم الوقت أى هي وقت إذكان الرسول صلى الله عليه وسلم حيا وطائف الليل . قامت المرأد من اليوم الوقت أى هي وقت إذكان الرسول صلى الله عليه وسلم حيا

٣٧٨ حَرَثُنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقَيْلِ عَنِ ابْنِ شَهَابِ قَالَ أَخْبَرَنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى اللهُ عَرْوَهُ أَنَّ عَائِشَةً أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى ٢٧٩ وَهُى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَبْلَة عَلَى فَرَاشِ أَهْله اعْتَرَاضَ الْجَنَازَة صَرَثَنَا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَرِيدَ عَنْ عَرَاكَ عَنْ عُرُوةَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى الله يَن يُوسُقَى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَرِيدَ عَنْ عَرَاكَ عَنْ عُرُوةَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى الله يَعْدَلُه وَبَيْنَ الْقَبْلَةِ عَلَى الْفَرَاشِ اللَّذِي عَلَيْهُ وَبَيْنَ الْقَبْلَة عَلَى الْفَرَاشِ اللّذِي عَنْ عَرَاكَ يُصَلِّى فَعَاتُمُ مُعْتَرَضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَبْلَة عَلَى الْفَرَاشِ اللّذِي يَنامَانِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى وَعَائِشَةُ مُعْتَرَضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَبْلَةِ عَلَى الْفَرَاشِ اللّذِي يَنْهُ وَبَيْنَ الْقَبْلَةِ عَلَى الْفَرَاشِ اللّذِي يَنَامُانِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى وَعَائِشَةُ مُعْتَرَضَةُ بَهِ وَبَيْنَ الْقَبْلَةِ عَلَى الْفُولَاشِ اللّذِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّى الْفَيْ اللهُ وَالْمُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلِهُ عَلَيْهُ وَسُلَلْ عَلَيْهُ وَلَيْنَ الْعَرَاشِ عَلَيْهِ وَسُلَاكُ عَلَيْهُ وَلَالْمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَسُلِكُ عَلَى الْفَرَاشِ اللّذِي اللهُ عَلَيْهُ وَسُولُوا اللّذِي اللّذِي اللّذَالِيْ اللّذَالِي اللّذِي اللّذَى اللّذَالِقَ اللّذَالِي اللّذَالِي الللّذَالِي اللّذَالِي اللللهُ اللّذَالِي الللهُ عَلَيْهِ وَلَيْنَا اللّذَالِي اللّذَالِي اللّذَالِي اللهُ اللّذَالِيْلُولُولُ اللّذَالِي الللهُ اللهُ الللّذَالِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّذِي اللّذَالِي الللهُ اللّذَالَةُ اللّذَالِيْنَا اللّذَالِي اللهُ اللّذَالِي الللهُ اللهُ اللّذَالِيْلُولُ اللهُ الْمُعْلَمُ الللّذَالِي الللهُ اللّذِي اللّذَالِي اللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ اللّذَالِيْلَمُ الللّذَالِيْلُ

مُ النُّوبُ لِمُ السُّحُودِ عَلَى النَّوْبِ فِي شَدَّةَ الْحَرُّ وَقَالَ الْحَسَنُ كَانَ الْقَوْمُ

قان قلت أين موضع الدلالة على الترجمة . قلت لفظ أنام بمساعدة سباق الحديث . قال ابن بطال : لفظها يدل على أنها إذا حدثت بهذا الحديث كانت فى بيوتهم المصابيح لانالله تعالى فتح عليهم الدنيا بعده عليه السلام فوسعوا على أنفسهم حين وسع الله عليهم . قوله (يحيى بن بكير ) بضم الموحدة وفتح الكف وسكون اليا ، وكذا عقيل . قوله (وهى أى عائشة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين جدار القبلة (واعتراض) منصوب بأنه مفعول مطاق لفعل مقدر عامل فى الظرف أى هى معترضة بين بد و بين القبلة اعتراضا كاعتراض الجنازة وفيه نوع لف و يشر اذ على فراش متعلق بيصلى واعتراض بعامل بينه . قوله (الجنازة) بكسر الجيم وفتحها والسكسر أفصح و يقبال بالفتح للبيت وبالكسر للنعش عليه ميت ويقبال عكسه . قوله (يزيد) من الزيادة ابن أبى حبيب بفتح المهماة وبالكسر للنعش عليه ميت ويقبال عكسه . قوله (يزيد) من الزيادة ابن أبى حبيب بفتح المهماة عبد الملك كان يصوم الدهر و (عروة) هو ابن الزير . فان قات هو تابعى فكيف روى فعل النبى عبد الملك كان يصوم الدهر و (عروة) هو ابن الزير . فان قات هو تابعى فكيف روى فعل النبى معترضة (باب السجود على الثوب فى شدة الحر) قوله (يداه فى كه) فان قات المقام يقتضى أن معترضة (باب السجود على الثوب فى شدة الحر) قوله (يداه فى كه) فان قات المقام يقتضى أن

يَسْجُدُونَ عَلَى الْعَمَامَة وَالْقَلَنْسُوة وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ صَرَّتُ أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ ٣٨٠ عَبْدِ الْمُلَكِ قَالَ حَدَّثَنِي غَالَبْ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدَ اللّهَ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكُ قَالَ كُنْبًا نُصَلّى مَعَ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَضَعُ عَبْدَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيضَعُ اللّهَ عَرْدَ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيضَعُ اللّهَ عَرْدَ الله عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيضَعُ اللّهَ عَدْدَا طَرْفَ التَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيضَعُ السَّجُود

يقال وأيديهم في أكمامهم قلت المراد يدكل واحد منهم ولعله إنما غير الاسلوب عما قبله لأن كل واحدمن القومما كان يسجد على العامة والفلنسوة كليهما وقدكان يد الجميع في الكم. نموله (بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة ابن المفضل بتشديد الضادالمعجمةالمفتوحهالرقاشي بفتح الراءالعثماني كان بصلى كل يوم!ر بعما ثة ركعةمر في إب رب مبلغو (غالب) المعجمة وكسر اللام و بالموحدة ابن خطاف بضم المنقطة وفتحهاوشدة المهملة وبالفاءالقطان بالقافكانمن خيار الناسو(بكير )بن عبدالله المزنى الثقة الحجة الفقيه مرنى باجعرق الجنب والرواة كلهم بصريون. (فيضع أحدثاً) فان قلت هذا حجة على الشافعي حيث لم يجوز ذلك . قلت لادليل فيه لأن طرف الثوب الذي وضع في مكان السجودلا يعرف أكان محمولا للمصلى أو كان متحركا بحركة، فلا يردع لميه و الفرق بين المحمول المتحركوغيره أن كالجز من المصلى ثم إن الأصل أن لايجوز السجود إلاعل الأرض لقوله علميه السلام تربوجهك وجوز في غير المحمول لدايل يدل عليه بتي في المحمول المتحرك على أصله ثم إنه كان عند التضررولاضررفي الإسلاموالضرووات تبيح المحظورات. قال أبن بطال : اختلفوا فىالسجود على الثوب منشدة الحر والبردفرخصفذلك مالكوااكموفيونوأحمد لهذا الحديث وقال الشافعي لاتجزئه إلا إذا كان جريحا واختلفوا فيالسجود على كورالعامة فجوزها بوحنيفة وكرهه مالك ، وقال ابن حبيب هذا في اخف من طاقاتها فأما ما كثر فهو كمن لم يسجد . وقال الشافعية لايجزى. السجود عليها محتجين بأنه لمالم يقم المسح على العامة مقام مسح الراس وجبأن يكون السجودكذلك . اقول:فانقاس الخصم على سأثر الاعضاء التي أمر المصلي بالسجود عليها كاليدين مثلا فانهماجائز االستر ؛ قلناذلك جائز باجماع ولولاه لماجازو إن الحديث الدال على تعريب الوجه يقا بله والقياس فىمتما بلة النص مهدوم ساقط عن وجه الإعتبار بالكلية أولما نبتأ نه صلى الله عليه وسلم

T/1

بي الخفاف

المَّنُ الْمَعْتُ إِبْرَاهِمَ يُحَدِّثُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثُ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمْعْتُ إِبْرَاهِمَ يُحَدِّثُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثُ قَالَ رَأَيْتُ جَرِيرًا بْنَ عَبْدَ الله بَالَ ثُمَّ تَوَصَّاً وَمَسَحَ عَلَى خُقَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَسُئِلَ فَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله بَالَ ثُمَّ تَوَصَّاً وَمَسَحَ عَلَى خُقَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَسُئِلَ فَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَنَعَ مِثْلَ هَدَا . قَالَ إِبْرَاهِمَ فَكَانَ يُعجِبُهُم لِأَنَّ جَرِيراً كَانَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَنَعَ مِثْلَ هَدَا . قَالَ إِبْرَاهِمَ فَكَانَ يُعجِبُهُم لِأَنَّ جَرِيراً كَانَ

كان بباشر الارض بوجهه في سجوده وسائر الاعضاء كانت مستورة أو الفرق قائم بينه وبين سائر الاعضاء بأن المقصود من السجود الذي هو التذلل والحضوع والحشوع إنما هو في كشف الجبة أظهر من سترها بخلافهما في سائرها إذ لا تفاوت بينهما بل في الستر أظهر ولا قياس مع الفيارق (باب الصلاة في النعال) ، قوله (آدم بن أبي إياس) بكسر الهمزة وخفة التحتانية و (أبر مسلمة) بفتح الميم وسكون المهملة وفتح اللام (سعيد بن بزيد) من الزيادة (الازدي) بفتح الهمزة البصري ويقال الطائي القصير ، قوله (في فعليه) أي على فعليه أو بنعليه إذ الظرفية غير مستقيمة ، قال ابن بطال معنى هذا الحديث عند العلماء إذا لم يكن في النعلين نجاسة فلا بأس بالصلاة فيهما وان كان فيهما نجاسة فلا بأس بالصلاة فيهما وان كان فيهما نجاسة فليستحهما ويصلى فيهما واختلفوا في تطهير النعال من النجاسات فقالت طائفة إذا وطيء القدر الرطب يجزئه أن يسحه بالتراب ويصلى فيه وقال مالك وأبو حنيفة لا يجزئه أن يطهر الرطب إلا بالماء وإن كان يابسا أجز أه حكه وقال الشافعي لا يطهر النجاسات إلا الماء سواء في الخف والنمل وغيرهما (باب الصلاة في الحفاف) ، قوله (الاعمش) هو سلمان و (ابراهيم) هو ابن يزيد النخعي المقيدة مناه فياب ظلم دو نظلم و (همام) بفتح الها، وشدذالم من الحارث بالمثاثة وقد يكتب بدون الافقية تقدما في باب ظلم دو نظلم و (همام) بفتح الها، وشدذالم ان الحارث بالمثاثة وقد يكتب بدون الألف تخفيفا وهو نخعى أيضا وكان من العاد مات في زمان الحجاج و (جرير) بفتح الحيم البحل

مِنْ آخِرِ مَنْ أَسَّلَمَ صَ**دَّمُنَا** إِسْحَقُ بِنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ٢٨٣ عَنْ مُسْلِمِ عَنْ مَسْرُوق عَنِ الْمُغِيرَةِ بِنِ شُعْبَةَ قَالَ وَضَّأْتُ النَّبِيِّ مَسَلِّيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَحَ عَلَى خُفَيْهُ وَصَلَّى

۲۸٤ اذا لم يتمالسجود إِنَّا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ . حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَدَّثَنَا مَهُدِّيَّعَنْ

وَاصِلِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ حَذَيْفَةَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا لَا يُتِّمُ رَكُوعَهُ وَلَاسُجُو دَهُ فَلَكَ

الصحابي تقدم في آخر كتاب الإيمان. قوله ﴿ فَسَمَّلُ ﴾ بضم السين و﴿ مثل هذا ﴾ أي من المسح على خفيه والصلاة فيهما و ﴿ ابراهيم ﴾ أي المذكور آنفا ﴿ وكان ﴾ أي حديث جرير يعجب القوم لأنه من جملة الذين أسلموا فىآخرحياة رسولالله صلىالله عليه وسلم وهو قد أسلم فىالسنة التى توفى فيهارسولالله صلىالله هليه وسلم وسبب الاعجاب أنه يدل على بقاء حكمه وعدم نسخه وفيه جوازالبول بمشهد الرجال وان كان السنة الاستتار عنه والمسح على الخفين ولا يك.في على خف واحد . قال ابن بطال : وهذا الباب كالذي قبله في أن الخف لو كان فيه قذر فحكمه حكم النعل وأما إعجابهم فلان بعض الياس يزعم أن المسح على الخف منسوخ بالغسل في آية الوضوء التي في المائدة وقد روى أنه أسلم بعد نزول المائدة فيدل على أنه غير منسوخ بل هو سينة . قوله ﴿ إسحق ﴾ هو ابن إبراهيم بن نصر بالنون وسكون الملهملة السعدي وقد نسبه هنا الىجده تخفيفا و﴿ أَبُواْسَامَةُ ﴾ هو حماد القرشي تقدما في باب فضل من علم و ﴿ مسلم ﴾ بلفظ الفاعل من الاسلام إما المشهور بالبطين وإما ابن صبيح مصغر الصبح المكني بأبي الضحى لكن الغااهر الأول وتقدم في باب الصلاة في الجبة الشامية . قوله ﴿ وَصَاْتَ }. أي صيبت الما. عليه وقد صرح به في الباب المذكور ﴿ إِبَابِ إِذَا لَمْ يَتُمُ السَّجُودَ ﴾ . قوله ﴿ النَّسَلَ ﴾ بفتح المهملة وحكون اللام وبالفوقائية ابن محمد بن عبد الرحمن الخاركي البصري وخارك بالخا. المـقطه وبالرا. و بالكافي هو منسواحل البصرة و ﴿ وهدى ﴾ بلفظ المفعول منالهداية ابن ميمون أبويحيي الأزدى مات سنة اثنتين وسبعين وماثة و هرواسل﴾ هوابنحيان بفتح المهملة وشدة التحتانية الاحدب نقدم ف كتابالايمان وكذا ﴿ أَبُو وَاتُلَ ﴾ وهو شقيق بن سلمة المخصر مي وهو بالهمزة بعدالالف وقال في

۴۸۵

قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لَهُ حُدَيْفَةً مَاصَلَيْتَ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرٍ

سُنَّة مُحَمَّد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

المَّنُ يُبِدى صَنْعَيْهِ وَيُجَافِى فِي السُّجُودِ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكِيرِ حَدَّثَنَا يَحْدِ الله بْنِ مَالكا بْن بُحَيْنَةَ أَنَّ بَكُرُ بْنُ مُضَرَّعَنْ جَعْفَر عَن ابْن هُرْمُزَ عَنْ عَبْد الله بْنِ مَالكا بْن بُحَيْنَةَ أَنَّ

جامع الأصول هو بالتحتانية بعد الألف و ﴿حذيفة ﴾ بناليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول كتاب العلم . قوله ﴿ قضى ﴾ أيأدى وليس المرادبه المعنى الإصطلاحي ﴿ وماصليت ﴾ نني الصلاة عنه لأن الكل ينتني بانتفاء الجزء فانتفاء اتمام الركوع مستارم لانتفاء الركوع المستلزم لانتفاء الصلاة وكذا حكم السجود . قوله ﴿وأحسبه﴾ أى قال أبو واثل وأحسب حذيفة قالأيضا لومت وروى فيه كسر الميم من مات يمات وضم\ من مات يموت والراد بالسنة الطريقة المتناولة للفرض والنفل. قال ابن بطأل: ماصليت يعنى صلاة كاملة ونني عنه العمل لقلةالتجويد فيه كما تقول للصانع إذا لم بجود ما صنعت شيئا يريدون الكمال قال وهو يدل على أن الطمأنينــة سنة والله أعلم ﴿ باب يبدى ضبعيه ﴾ ﴿ الابداء ﴾ الاظهار و ﴿ الضبع ﴾ بسكون المرحدة العضد والغرض منه أنه لا ياصق عضديه بجنبيه ﴿ وَمِجَافَى ﴾ أى يباعد عضديه عن جنبيه ويرفعهما عنهما . قوله ﴿ بَكُر ابن مضر﴾ بضم الميم وفتح المعجمة وروى غير منصرف فذلك إما باعتبار العلمية والعدل لأنه مثل عمرو [١٠ باعتبار العجمة المصرىأ بومحمد مات يوم عرفة سنة أربع وسبعين ومائة و﴿ جعفر ﴾ هو ابن ربيعة بفتح الراء ابنشر حبيل بضم المعجمة وفتح الراء المصرى توفى سنةخمس وثلاثين وماثة ولإابن هرمز ﴾ بضم الها. والميم هو عبد الرحمن الاعرج المشهور بالرواية عز أبي هريرة تقدم مرارا. قوله ﴿ عبدالله ﴾ هو ابن مالك بن القشب بكسر القاف وسكون المعجمة وبالموحدة الأزدى و ﴿ بحينة ﴾ بضم الموحدة وفتح المهملة وسكون التحتانيـة وبالنون اسم أم عبد الله فهو منسوب إلى الوالدين أسلم قديماً وصحب النبي صلىالله عليه وسلم وكان ناسكا فاضلا يصوم الدهر مات زمن معاوية . النووى: الصواب فيه أن ينون مالك، ويكتب ابن بالألف لأن ابن بحينة لدى صفة اللك بل صفة لبب الله لأن عبد الله اسم أبيه مالك واسم أمه بحينة فبحينة إمرأة مالك وأم عبد الله فليس الابن وافعا بين

...

النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرْحَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَى يَبَدُو بَيَاضَ إِبْطَلِهِ. وَقَالَ اللَّهِ عُدَّتَنَى جَعَفَر بن رَبِيعَةً نَحُوهُ

أَلْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ صَرَّتُمُ الْقَبْلَةَ يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رَجَلَيْهِ قَالَهُ أَبُو حُمَيْدَ عَن مَا وَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَسُّمُ عَمْرُو بَنْ عَبَّاسَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمَهْدِي قَالَ عَلْهِ عَنْ مَيْمُون بْن سِيّاه عَنْ أَنِس بْنِ مَالِك قَالَ قَالَ قَالَ عَلَى اللَّهُ عَنْ مَيْمُون بْن سِيّاه عَنْ أَنِس بْنِ مَالِك قَالَ قَالَ قَالَ عَالَ

علمين متناسلين وقال ﴿ وَرَج بِين بِدِيه ﴾ معناه فرج بين بديه وجنبيه والحكمة فيه أنه أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الحيهة من الأرض وأبعد من هيئات الكسالي . أقول يحتسل أن يراد بقوله بين بديه ماهو الظاهر منه يدني قدامه . فوله ﴿ إبطه ﴾ لا يجوز فيه كسر الموحدة بل بحب اسكانها وفيه التذكير والتأثين وفي بعضها إبطه . فان قلت ما المراد به . قلت إما حقيقة وذلك على تقدير كون الابطغير مستور وإما أن يقصد فيه إضمار نحو بياض ثوب إبطه . قوله ﴿ وقال اللبث ﴾ أي ابن سعد المصرى وءو عطف على بكر أي حدثنا بحيي قال اللبث حدثني جعفر بلفظ المتخديث وما روى بكر عنه كان بطريق العنعنة . فان قلت كيف دل على الترجمة . قلت أراد بقوله صلى سجد إطلاقا للكلي وارادة للجزء وإذا فرج بين يديه لابد من إبداء ضبعيه والمجافاة والحد بنة رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصبه أجمعين

بسم الله الرحن الرحيم ﴿ باب فضل استقبال القبلة ﴾ قوله ﴿ بأطراف رجليه ﴾ أى بر،وس أصابعهما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ أبو حميد ﴾ بضم المهملة وفتح الميم وسكون التحتانية وهو عبد الرحمن بن سعد الساعدى الانصارى المدنى وقبل اسمه المذنر بسكون النون وكسر المعجمة غلبت عليه كنيته . قوله ﴿ عمرو ﴾ بالمواو ﴿ ابن عباس ﴾ بالموحدة الشديدة وبالمهملة أبو عثمان الاهوازي البصرى قوفى سنة خمس وثلاثين وما ثنين . قوله ﴿ المهدى ﴾ بفتحالميم هو عبدالرحمن بن مهدى بن حسان أبرسعيه البصرى اللؤلؤى ﴿ ومنصور بن سعد ﴾ هو صاحب اللؤلؤ البصرى و ﴿ ميمون بن سياه ﴾ بكم المهملة وخفه التحتانية وبالهام روى منصرف والظاهر الصرف وهو فارسي معناه

رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ فَيَحَتَنَا وَسُولُهُ اللهِ عَنْ أَنْسُ اللهِ عَنْ أَنْسُ اللهِ وَذَمَّةُ وَسُولِهِ فَلَا تُخْفَرُوا اللهَ فَي ذَمَّته صَرَّتُنَا فَالَ عَنْ أَلْفُ وَلَا تَخْفَرُوا اللهَ فَي ذَمَّته صَرَّتُنَا أَنْ اللهُ عَنْ أَلْفُ وَاللهَ عَنْ أَنْسُ بْنِ مَالِكُ قَالَ قَالَ قَالَ لَكُ عَنْ مُمَيْدُ الطَّويلِ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكُ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ مَلْكُ قَالَ قَالَ قَالَ مَلْكُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرْتُ أَنْ أَقَاتُوا اللهَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرْتُ أَنْ أَقَاتُوا الله الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرْتُ أَنْ أَقَاتُوا الله الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرْتُ أَنْ أَقَاتُوا الله الله فَإِذَا قَالُوهَا وَصَلَّوا صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلُوا قَبْلَتَنَا وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا فَقَدُ إِلَا الله فَإِذَا قَالُوهَا وَصَلَّوا صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلُوا قَبْلَتَا وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا فَقَدُ

بالعربيـة الأسود وكان ورعا صدوقا . قوله فذلك مبتدأ خبره المسلم أو الموصول مع صلته وذمة الله أي أمان الله وضمانه ويجوز أن يراد بها الذمام وهو الحرمة . فان قلت فلم اكتني في النهي بذمة الله وحده ولم يذكر الرسول كما ذكر أولا. قلت ذكر الاصل لحصول المقصود به واستازامه عدم إخفا. ذمة الرسول وأما ذكره أولا فللنأكيد وتحقيق عصمته مطلقا والضمير راجع إلى المسلم أو إلى الله والاخفار نقضالعهد . الخطاف : فلا تخفروا الله أي فلا تخونوا الله في تضييع مزهذا سبيك يقال خفرت الرجل إذا حميته وأخفرته إذا غدرت به ولم تف بمــا ضمنته من حفظه وحمايته وفيه أن أمورُ الناس في معاملة بعضهم بعضا إنمـا تجرى على ظاهر من أحوالهم دون باطنها وأن من أظهر شعار الدين وتشكل بشمائل أهله أجرى عليه أحكامهم ولم يكشف عن باطن أمره فلو لم يعرف رجل غريب في بلاء من بلدان أهل الاسلام بدين ومذهب غير أنه يرى عليه زي المسلمين حمل ظاهر أمره على أنه مسلم حتى يظهر خلاف ذلك قال ابن بطال هذا يدل على تعظيم شأن القبلة وهي من فرائض الصلاة والصلاة أعظم قربات الدين ومن ترك القبلة متعمداً فلا صلاة له ومن لا صلاة ك فلا دين له . قوله ﴿ نعيم ﴾ بضم النون وفتح المهملة وسكون النحتانية ابن حماد المروزي الحزاعي الرفا بتشديد الفاء الأعور ذو التصانيف الفارض كان من أعلم الناس بالفرائض سكن مصر ولم يزل بهاحتي شخص في خلافة اسحاق بن هارون وسئل عن القرآن فأبي أن يحيب بشيء بما أرادوه عايه فجبسرو سامرا حتى مات سنة نممان وعشرين وماثتين و ﴿إِنِ المباركُ ﴾ أي هبدالله . قراه ﴿ لا إِله إِلا الله ﴾ فَانَ قَلْتُ لَا يَكُنَّى ذَلَكُ بِلَ لَا بِدَ مِنَ انْضِهَامُ مُحَمَّدُ رُسُولِ اللهِ . قَلْتُ عَبِر عَلَي طريق الكَامَاية عَبْ

اين عاد اين عاد حَرُمَت عَلَيْنَا دَمَا وَهُمْ وَأَمُو الْهُمْ إِلَّا بِحَقَّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله . قَالَ ابْنَ أَبِي مَرَيَمَ أَخْبِرَنَا يَحْتَى حَدَّتَنَا مُمَيْدُ حَدَّتَنَا مُمَيْدُ حَدَّتَنَا أَنَسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَلَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَقَالَ عَلَيْهِ وَمَالُهُ فَقَالَ مَنْ شَهِدَ وَمَالُهُ فَقَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ الله عَلَيْهِ أَنْسَ بْنَ مَالِكَ قَالَ يَا أَبًا حَمْزَةً مَا يُحَرِّمُ دَمَ الْعَبْدِ وَمَالَهُ فَقَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ الله عَلَيْهِ أَنْهُ مِنْ شَهِدَ أَنْهُ عَلَيْهُ وَقَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْهُ وَمَالُهُ فَقَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْهُ وَمَالُهُ فَقَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ الله عَلَى الله عَلَيْ مَا أَبًا حَمْزَةً مَا يُحَرِّمُ دَمَ الْعَبْدِ وَمَالُهُ فَقَالَ مَنْ شَهِدًا أَنْ

الاقرار برسالته بالصلاة والاستبقال والذبح إذهذه الثلاثة من خواص دينهلان القائلين بلاإلهإلا المه كاليهود والنصارى صلاتهم بدون الركوع وقبلنهم غير الكعبة وذبيحتهم ليست كذبيحتنا أو يقال هذا الجزء الأولكامة الشهادة اشعار لمجموعها كما يقال قرأت الم ذلك الـكمتاب والمرادكل السورة : فان قلت فحينتذ لا محتاج إلى الأمور الثلاثة لأن مجرد هذه الكلمة التي هي شعار الإسلام محرمة للدما.والا موال ، قلت الفرض منه بيان تحقيق القول بالفعل وتأكيد امره فكا نه قال إذا قالوها وحققوا معناها بموافقة الفعل لها فتكون محرمة ، قان قلت لم خصص هذه الثلاثة من بين سائر الأركان وواجبات الدين، قلت لانها أظهرها وأعظمها وأسرعها علماً بهإذ في اليومالأولـمن الملاقاة مع الشخص تعلم صلاته وطعامه غالباً بخلاف نحو الصوم فانهلا يظهرالامتياز بيننا وبينهم به ونحو الحج فانه قد يتأخر إلى شهور وسنين وقد لا يجب عليه أصلاً ، فانفلت القتال سافط عن أهل الجزية مع أنهم لا يأتون بهذه الأمور . قلت تقدم جوابه مع ما يتعلَّق بالحديث من إعرابه وخواصه وفوائده وأحكامه في باب فان تابوا وأقاموا الصلاة في كتاب الإيمان، قوله ﴿ ذبحوا ذبيحتنا ﴾ فان قلت ما معناه إذ السياق يقتضي أن يقال أكلوا ذبيحتنا . فلت المرادذ بحوا المذبوَّ ح مثل مذبوحنا والذبيحة فعيلة بمعنى المذبوح .فانقلت الفعيل بمعنى المفعول يستوىفيه المذكر وآلمؤنث فلم لحقة، التا. . قلت لغلبة الإسمية عليه والاضمحلال معنى الوصفية عنه وأنالاستوا.فيه عند ذكر الموصوف معه واماعند انفراده عن الموصوف فلا . قوله ﴿ على ﴾ أي بن المدبني و ﴿ خالدبن الحارث ﴾ بالمثلثة الهجيمي بضم الها. وفتح الجيم وسكون التحتانية أبو عثمان البصريكان يقال له خالد الصدق مات بالبصرة سنة ست و ثمانيين و مائة و ﴿ حميد ﴾ هو الطويل و ﴿ أبو حرة ﴾ بالحامالم.ملة

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَقْبَلَ قَبْلَتَنَا وَصَلَّى صَلَاتَنَا وَأَكُلَ ذَبِيحَتَنَا فَهُوَ الْمُسْلِمُ لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ

الله المُحْثُ قِبْلَةَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الشَّأْمِ وَالْمَشْرِقِ لَيْسَ فِي الْمَشْرِقِ وَلَا في

و بالزلى كنية أنس وحذف الهمزة من الآلف تخفيفاً و ﴿ مَا ﴾ في ما يحرم استفهامية ﴿ صلاتنا ﴾ مفعول به وجازأن يكون مفعولا مطلقاً ﴿ وله ﴾ أي من النفع و ﴿ عليه ﴾ أي من المضرة والنقديم يفيد الحصر أي له ذلك لا لغيره. فإن قلت السؤال هو عن سبب التحريم فماوجه مطابقة الجواب له قلت المطابق له أن يقول هو الشهادة وكمذا وكذا بما عطف عليها فلما علم منه ذلك اكتنى به فهو الجواب وزيادة . قوله ﴿ ابن الى مربم ﴾ هوسعيد بن الحكم بفتحالكاف ابن اى مريم المصرى مر فى كتاب العلم و ﴿ يحيى بن أيوب ﴾ الغافق بالمعجمة وبالفاء تمم القاف أبو العباس المصرى مر فى باب البزاق والبخاري لم يذكره في هذا الباب إلا استشهادا وتقرية قال أحمد بن حنبل هوسي. الحفظ وفائدة هذا الإسناد بيان أن مارواه ابن المديني وإنكان موقوفاعلى الصحاف في روايته مرفوع إلى رسول الله صلى عليه وسلم مهذا الطريق وفى بعضها هذا مقدم على الموقوف ففائدته النقوية . الخطاف : الحديث الأول من ألباب إنمها جا. في الكيف عمن أظهر شعار الدين وأن لا يتعرض له في دم أو مال حتى يظهر منه خلاف ذلك والثاني جا. في ترك الكف عمل ميظهر شعار الدين حتى تستوفى منه هذه الشرائط وقد ورد هذا الحديث في روية أبي هريرة : امرت أن أمَّاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلاالله فاذا قالوها عصموامي دماءهم وأموالهم إلا بحقها ومن رواية ابن عمر: أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله و يقيمو الصلاة و يؤ توا الركاة فاذا قالوها عصمرا مني دما. هم وأمو الهم وإنما اختلفت الألفاظ فزادت ونقصت لاختلاف الاحوال والأوقات التي وقعتهذه الاقوال فيها وكانت أمور الدين تشرع شيئا فشيئا فحرج كل قول منها على شرط المفروض فى حينة فصار كل منهافىزمانه شرطاً لحقن آلدم وحرمة المسالفلامنافاة بين الروايات والاختلاف ﴿ بابقبلة أهل المدينة ﴾ أي مدنية رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا الام للعهدو ﴿ الشَّأَم ﴾ بالهجزة و بالألفُ و بهما الغات ولفظ الباب مضاف إلى القبلة والجملة المصدرة بليس جملة استثنافية . فان قات ما قوالك على النسخة التي لم يوجد بعد لفظ المغرب لفظ قبلة هل يجوز تنوين الباب وجعل القبلة مبتدأ و ليس مع مافي

الْمَغْرِبِ قَبْلَةُ لَقُولِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا تَسْتَقْبِلُو الْقَبْلَةَ بِغَائِطَ أَوْ بَوْلِ وَلَكَنَ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا صَرَّئُ عَلَى بُنُ عَبْدِ الله قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ قَالَ مَدَّتَنَا الزَّهْرِيُ عَنْ عَظَاء بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيّ أَنَّ النَّبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَيْتُم الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقَبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبُرُوهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَيْتُم الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقَبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبُرُوهَا وَلَكُنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَدِهُ مَنَا الشَّامُ فَوَجَدُنَا مَرَاحِيضَ وَلَكُنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَدِهُ مَنَا الشَّامُ فَوَجَدُنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتُ قَبَلَ الشَّامُ فَوَجَدُنَا مَرَاحِيضَ بَنِيتَ قَبَلَ الْقَبْلَةَ فَنَنْ حَرَفُ وَنَسْتَغْفُرُ اللهَ تَعَالَى. وَعَنِ الزَّهْرِي عَنْ عَطَاء قَالَ بَنِي اللهُ تَعَلَى اللهُ تَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ

حيزه خبراً له ، قلت نعم بل يجب لكن وول تذكير اسم ليس بأن المراد بالقبلة المستقبل كا له قال مستقبل أهل المدينة ليس في جهة المشرق والمغرب . قوله (لقول الني صلى الله عليه وسلم ) تعليق من البخارى والتشريق هو الآخذ في ناحية المشرق والتغريب هو الآخذ في ناحية المغرب . قوله من البخارى والتشريق من الزيادة ( وأبو أبوب ) أى الصحابي المشهور تقدما في باب لا يستقبل القبلة أو ائر كتاب الطهارة . قوله (الغائط ) أى الأرض المطمئة لقضاء الحاجة و إنما فسرناه بالارض المتناول حكم الخارج من السبيلين ولا يختص بالدبر ( والمراحيض ) جمع المرحاض بالحاء المهملة و بالضاد المعجمة وهو المعتسل والرحض الفسل . قوله ( قبل ) بكسر القاف . الجوهرى : رأيته قبلا بالقاف المحجمة وهو المعتسل والرحض الفسل . قوله ( قبل ) بكسر القاف . الجوهرى : رأيته قبلا بالقاف المحجمة وهو المعتسل والرحض الفسل . قوله ( قبل ) أى عن جهة القبلة ( و نستغفر الله ) هذا القرل فيه مع مباحث أخر شريفة فليتأ ملها في كتاب الوضو . . قوله ( عطاء ) أى المذكور آنفا . فان القرل فيه مع مباحث أخر شريفة فليتأ ملها في كتاب الوضو . . قوله ( عطاء ) أى المذكور آنفا . فان القرل فيه مع مباحث أخر شريفة فليتأ ملها في كتاب الوضو . . قوله ( عطاء ) أى المذكور آنفا . فان وسلم . قلت الأول بلفظ عن أى أيوب وأن الذي صلى الله عليه وسلم وهذا بلفظ سممت أبا ايوب وعن الني صلى الله عليه وسلم وهذا بلفظ سممت أبا ايوب وعن الني صلى الله عليه وسلم وهذا بلفظ سممت أبا ايوب وعن الني صلى الله عليه وسلم وهذا بلفظ سممت أبا الاما قابل وعن الزهرى ، قال ابن بطال : يمنى بقوله باب قبلة كذا وكذا قبلة الأرض كلها إلا ما قابل ح ماني — ع ماني — ع م

سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

۳۸۹ العاواف بين الصفا والمروة

إِلَّ عَنَّ الْمُيدِيُّ الْمُيدِي اللَّهُ الْمَا لَذَا الْبَنْ عَمْرُ وَ بَنْ دِينَارِ قَالَ سَأَ لَنَا ابْنَ عَمْرَ عَنْ رَجُلِ طَافَ بِالْمُدِيِّ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ أَيَاثِي امْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ طَافَ بِالْمِيْتِ لِلْمُمْرَةِ وَلَمْ يُطَفُ بِينَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ أَيَاثِي امْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ طَافَ بِالْمِيْتِ لِلْمُمْرَةِ وَلَمْ يُطَفْ بِينَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ أَيَاثِي امْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ

مشرق مكة من البلاد التي تـكون تحت الخِط المار عليها من المشرق|لىالمغرب فحكم مشرق الأرض كلها كحمكم مشرق أهل المدينة والشام في الأمر بالانحراف لأنهم إذا شرقوا أو غربوا لم يستقبلوا القبلة ولم يستدبروها وهؤلا. أمروا بالتشريق والتغريب وأما ما قابل مشرق مكة من البـــلاد التي تـكون تحت الخط المار عليها في مشرقها إلى مغربها فلا يصح لهم أن يشرقوا أو يغربوا لأنهم إذا شرقوا استدبروا القبلة وإذا غربوا استقبلوها ولذلكمنكان موازيآ بالمغرب مكة إن غرب استدبرهاوإن شرق استقبلها وإيما ينحرف إلى الجنوب أو الشهال ولم يذكر البخارى مغرب الارض كلها إذ العلة فيها مشتركة بين المشرق والمغرب فاكتنى بذكر المشرقءن المغرب لأن المشرق أكثر الأرض المعمورة وبلاد الإسلام في جهة مغرب الشمس قليل وتقدير الترجمة باب قبلة أهل المدينة والشام والمشرق والمغرب ليس فى التشريق ولافى التغريب يعنى أنهم عند الانحراف للتشريق والتغريب ليسوا مواجهين القبلة ولا مستدبرين لهما واستعمال المشرق والمفرب بمعنى التشريق والنغريب صحيح فى لغتهم معروف عندهم وحمل أبو أيوب الحديث على العمرم فى الصحارى وغيرها . الخطابي : ولما كانمذهبهالعموم قال فننحرفءنهاو نستغفرالله وكان ابن عمريرى استقبالهافي الابنية جائزاوكان يخص خبر النهى بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهقاعداً لحاجته علىظهر بيت حفصة مستقبل بيت المقدس ﴿ بابقولالله عزوجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ﴾ قوله ﴿ واتخذوا ﴾ القراءة المشورة بلفظ الامراي وقلنا انخذوا وقرى. بلفظ الماضي عطفاً على جعلنا و ﴿ مَقَامَ إِبِرَاهِيمِ ﴾ الحجر الذي فيه أثرقدميه والمرضع الذي كان فيه الحجر حين وضع عليه القدمين وعن عطاء هو عرفة والمز دلفة والجاروع النخعي الحرم كله و ﴿ مصلى ﴾ موضع صلاة و قيل مدعى. وقال الحسن قبلة . قوله ﴿ الحميدي ﴾ بضم المهملة وفتح الميموسكون التحتانية و ﴿ سَفَيَانَ ﴾ أي بن عيينة تقدما في أول حديث من الـكـــة اب و﴿ عَمْرُو ﴾ بالواوابن دينار الجمحيم رفي بابكتابة العلم . قوله ﴿ للعمرة ﴾ وفي بعضها بدون اللام النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة وَقَدْكَانَ لَـكُمْ فَى رَسُولِ اللهِ إَسُوَةٌ حَسَنَةٌ وَسَأَلْنَا جَارِ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة صَرَّتُ عَمْرَ فَقِيلَ مَسَدَّدُ قَالَ حَدَّنَا يَحْيَى عَنْ سَيْفٍ قَالَ سَمْعْتُ مُجَاهِدًا قَالَ أَتَى ابْنُ عَمْرَ فَقِيلَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَقَالَ ابْنُ عَمْرَ فَقَيلَ لَهُ هَدَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَدُ بِلَالاً قَامًا بَيْنَ الْبَابَيْنِ فَسَالَمْتُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ فَسَالَاتُ قَالَ ابْنُ عَمْرَ فَقَيلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الْكَعْبَة قَالَ لَعْمُ رَكَعَتَى بَيْنَ الْبَابَيْنِ فَسَالَمْ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الْكَعْبَة قَالَ لَعْمُ رَكَعَتَى بَيْنَ الْبَابَيْنِ فَسَالَمْ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الْكَعْبَة قَالَ لَعَمْ رَكَعَتَ مِن بَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الْكُعْبَة قَالَ لَعَمْ رَكُعَتَ مِن بَيْنَ الْمَالِلَا فَقُلْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الْكُعْبَة قَالَ لَعَمْ رَكُعَتَ مِن بَيْنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الْكُونَةُ قَالَ لَعَمْ رَكُعَتَ مِن بَيْنَ

ولا بد من تقديره إذ المعنى لا يصح بدونه و ﴿ لم يطف ﴾ أى لم يسع فاطلق الطواف عليه إما لانه نوع من الطواف و إمالله الما كاة ولو قوعه في مصاحبة طواف البيت . قوله ﴿ أيأتى ﴾ أى يجوز له الجاع يعنى أيحصل له التحلل من الاحرام قبل السعى أم لا ﴿ وأسوة ﴾ بضم الهمزة والكسر أى قدوة ولا سيها قد قال صلى الله عليه وسلم خنوا عنى مناسك كم وفيه دليل على أن السعى واجب فى العمرة وأن الطواف لابد فيه من أشواط سبعة وأما الصلاة خلف المقام فقيل إنها سنة وقيل تابعة للطواف إن سنة فسنة وإن واجبا فواجب . قوله ﴿ يحيى ﴾ أى القطان ﴿ وسيف ﴾ بفتح المهملة و سكون التحتانية ابن سليمان المخزومي المدكى ثبت صدوق مات سنة إحدى وخمسين و مأنة ﴿ و مجاهد ﴾ بلفظ الفاعل الن سليمان المخزومي المدكم أول كتاب الإيمان . قوله ﴿ خرج ﴾ أى من المكعبة و ﴿ بين البابين ﴾ أى الامام المفسر تقدم في أول كتاب الإيمان . قوله ﴿ خرج ﴾ أى من المكعبة و ﴿ بين البابين ﴾ أى الما في زمن إبراهيم عليه السلام أو أنه كان في زمان واية الراوي لها بابان لان ابن الزبير جعل ها بابين وفي بعضها بدل البابين الناس . فإن قلت كان السياق ية تضي أن يقال و وجدت . قلت عدل عنه إلى المضارع حكاية عن الحال الماضية و استحضاراً لتلك الصورة ﴿ والسارية ﴾ هي الإسطوانة عنه إلى المضارع حكاية عن الحال الماضية و استحضاراً لتلك الصورة ﴿ والسارية ﴾ هي الإسطوانة

السَّارِيَةُ فِي اللَّيْنِ عَلَى يَسَارِهِ إِذَا دَخَلْتَ ثُمْ خَرَجَ فَصَلَّى فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ وَسُلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ عَنْ عَطَاءً قَالَ سَمْعَتُ الْنَ عَبَّاسِ قَالَ لَلَّ دَخَلَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ وَعَا فَى نَوَاحِيهُ كُلّهَا وَلَمْ يُصَلِّ حَتَى خَرَجَ مِنْهُ فَلَمَا خَرَجَ رَكَعَ رَكَعَ يَنِ فِي قُبُلِ دَعَا فِي نَوَاحِيهُ كُلّهَا وَلَمْ يُصَلِّ حَتَى خَرَجَ مِنْهُ فَلَمَا خَرَجَ رَكَعَ رَكَعَ يَنِ فِي قُبُلِ اللّهُ عَلَيْهُ وَ قَالَ هَذَهِ الْقَبْلَةُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهَ الْمَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ هَذَهُ الْقَبْلَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

والضمير في ﴿ يساره ﴾ راجع إلى الداخل بقرينة إذا دخلت . فإن قلت المناسب أن يقال يسارك بالخطاب أو دخل بالغيبة . قلت أريد بالخطاب العموم نحو ﴿ وَلُو تَرَى إِذَ الْجُرُمُونَ نَا كَسُوا ا ر.وسهم هكا نه قال إذا دخلت أيهـا الداخل وهومتناول لكل أحد فهما متوافقان من جهة المعنى أو هو من باب الالتفات أو الضمير عائد إلى البيت ، وفيه جواز الصلاة داخل الكعبة . قوله ﴿ فَوَجِهُ الْكُعْبَةُ ﴾أَى مُواجَّهُ بَابِ الْكُعْبَةُ وهُومَقَامُ إبْرَاهِيمُ وهُوالظَّاهُرِ . ومنه الاستدلالُ على النرجمة أو في جهة الكعبة فيكون أعم من جهة الباب . قوله ﴿ إسحاق ﴾ أى ابن ابراهيم بن نصر تقدم في باب فضل من علم و ﴿ عبد الرزاق بن همام ﴾ بشدة الميم الصنعاني في باب حسن إ-لام المر. و ﴿ ابن جريج ﴾ بضم الجيم الأولىوفتح الرا. وسكون اليا. عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج وكان جريج عبداً لبعض بني أمية وأصله رومي قال أحمد وهو أول من صنف الكتب وقال لم يحدث إلا أتقنه . قال عطاء هو سيد أهل الحجاز مات سنة إحدى وخمسين ومائة والظاهر أن الجديث من مراسيل ابن عباس لأنه لم يثبت أنه دخل الكعبة مع النبي صلى الله عليه وسلم فحديث بلال مرجح عليه و يحكم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى فيها . قوله ﴿ رَكُعُ ﴾ أى صلى أطلق الجزء وأراد المكل وفيه أن تطوع النهار يستحبأن يكون مثني ، و ﴿ قبل ﴾روى بضم القاف والموحدة كليهما ويجوز إسكان الموحدة ومعناه مقابلها أو مااستقبلك منهاوالمراد منه مقام إبراهيم ليدل على الترجمة . قوله ﴿ هذه القبلة ﴾ الخطابي : معناه أن أمر القبلة قد استقر على استقبال هذا البيت فلا ينسخ بعد اليوم فصلوا إليه أبداً ، ويحتمل أنه علمهم سنة موقف الإمام وأنه يقف في التوجه نحو الكعبة مَ حَثُ التَّوَجُه نَحُو الْقُبْلَة حَيْثُكَانَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبِلِ الْقَبْلَةَ وَكَبِّ صَرَّتُ عَبْدُ الله بْنُ رَجَاء قَالَ حَدَّنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاء بْنِ عَازِبِ رَضِيَ الله عَنْ أَنْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَدَّمَ صَلَّى نَحُو بَيْتِ الْمُقَدس سَنَّة عَشَرَ أَوْ سَبَعَة عَشَر شَهْرًا وَكَانَ الله عَلَيْه وَسَدَّمَ صَلَّى نَحُو بَيْتِ الْمُقَدس سَنَّة عَشَر أَوْ سَبَعَة عَشَر شَهْرًا وَكَانَ

وجهها دون أركامها وجوانبها الثلاثة وإنكانت الصلاة فى جميع جهاتها مجزئه ويحتمل أنه دل بهـذا القول على أن من شاهد البيت وعاينه خلاف حكم الغائب عنه فيما يلزمه من مواجهته عياناً دون الاقتصار على الاجتهاد ، وذلك فائدة ما قال هذه القبلة وإن كانوا قد عرفوها قديما وأحاطوا بها علماً . النووى : ويحتمل معنى آخر وهو أرب معناه أن هذه الكعبة هي المسجد الحرام الذي أمرتم باستقباله لاكل الحرم ولا مكة ولا كل المسجد الذي هو حول الكعبة بل هي الكعبة بعينها فقط ، قال وأجمع أهـل الحديث على الآخذ برواية بلال لأنه مثبت فمعه زيادة علم فوجب ترجيحه . وأما نني من نني كأسامة فسببه أنهم لمـــا دخلوا الكعبة أغلقوا البـاب واشتغلوا بالدعاء فرأى أسامة النبي صـلى الله عليه وسـلم بدعو فاشتغل هو أيضا بالدعاء في ناحية من نواحي البيت والرسول صلى الله عليه وسلم فى ناحية أخرى وبلال قريب منه ثم صلى النبى صلى الله عليه وسلم فرآه بلال لقربه ولم يره أسامة لبعده مع خفة الصلاةو إغلاق البــاب واشتغاله بالدعا. وجازله نفيها عملا بظنه وقال بعض العلماء يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم دخل البيت مرتين مرة صلى فيه ومرة دعا ولم يصل فلم تتضاد الآخبار والله أعلم ﴿ باب التوجه نحو القبلة ﴾ أى ناحيتها وجهتها ﴿ وَكَانَ ﴾ تامةأى حيث و جد الشخص قال الله تعالى ﴿ وَ حَيْثُ مَا كَنْتُمْ فُولُوا وَ جَوْهُكُمْ شَطَّرُهُ ﴾ وقال أبو هريرةهو تعليق و إطلاق الفظ ﴿ استقبل ﴾ أيضاً يقتضى النوجه نحوها حيث كان . قوله ﴿ عبدالله ابن رجاء ﴾ بخفة الجيم الغداني بضم المعجمةو فتح المهملة الخفيفة وبالنون تقدم في باب وجوب الصلاة في الثياب و ﴿ إسرائيل ﴾ هو ابن يونس بن أبي اسحاق في باب من ترك بعض الاختيار ﴿ وَأَبُو إِسْحَاقَ ﴾ هوالسبيعي جدهو ﴿ البراء ﴾ بتخفيفالراء وبالمد ابن عازب في باب الصلاةمن الإيمان. قوله ﴿ بيتالمة دس ﴾ بفتح الميم وكسر الدالوبين ما لميموفتح الدال الشديدة و ﴿ ستة عشر ﴾

أى بعد الهجرة إلى المدينة لأنه في مكة كان مستقبلا إلى بيت المقدس وسبق تحقيق معناه أيضا على الأصح والشك المستفاد من أو الظاهر أنه من البراء. قوله ( يوجه ) بفتح الجيم أى يؤمر بالتوجه و ( فتوجه ) معد نزول الآية لأن تمامها ( فول وجهك شطر المسجد الحرم » و المراد من المسجد الكحمة قوله ( رجل ) و فى بعضها رجال. فان قلت فعلى هذه النسخة إلى م برجع الضمير فى خرج. قلت إلى مادل عليه رجال و هو مفرد أو معناه ثم خرج خارج و ( ما ) فى ماصلى إما مصدرية أو موصولة قوله ( صلاة العصر » لا ينافى ما ثبت فى بعض الروايات أنه كان فى صلاة العسم بقباء لأن هذا الحبر وصل إلى أهل قباء فى صبح اليوم الخبر وصل إلى قوم كانوا يصلون فى نفس المدينة فى صلاة العصر شمو صل إلى أهل قباء فى صبح اليوم النانى لا شم كانوا خارجين عن المدينة لأن قباء من جملة سوادها و فى حكم رسانيقها. قوله ( فقال ) النانى لا شم كانوا خارجين عن المدينة لأن قباء من جملة سوادها و فى حكم رسانيقها. قوله ( فقال ) أى الرجل يعنى به نفسه و تعبير المتكلم عن نفسه بلفظ الغيية جائز جوازاً مطرداً وذلك إما أن يحرد عن نفسه شخصاً في مبر عنه بلفظ الغائب وإما على طريقة الالتفات وإما باعتبار القائل أو الرجل أو نحو ذلك كما تقول عن نفسك العبد يحبك و يشتاق إليك و يحتمل أن الراوى نقبل كلامه بالمعنى وكان عبارة الرجل أنا أشهد. الخطائى: فيه من الفقه وجوب قبول أخبار الاحادونيه أن ما مضى من صلاتهم نحو بيت المقدس قبل أن يعلوا بنسخها وبناء الباقى منها نحو الكعبة فن الماضى منه وهذا أصل فى كل أمر مأذون فيه قد جرى العمل به شم رفع أو لحقه نسخ فان الماضى منه

الْكُعْبَةَ فَتَحَرَّفَ الْقُوْمُ حَتَّى تُوجَهُوا نَحْوَ الْكُعْبَة صَرَّفَ مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ جَابِرِ قَالَ هَشَامٌ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى رَاحلَته حَيْثَ تُوجَهَّتُ فَاذَا لَمُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى رَاحلَته حَيْثَ تُوجَهَّتُ فَاذَا أَرَادَ الْفَرِيضَة نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقُبْلَة صَرَّفَ عَنْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ ٢٩٤ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقُمَة قَالَ قَالَ عَبْدُ الله صَلَّى النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقُهُ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ الله صَلَى النَّهِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقُهُ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ الله صَلَى النَّهِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقُهُ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ الله صَلَى النَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقُهُ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ الله صَلَى النَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ الله عَبْدُ الله صَلَى النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقُومَة قَالَ قَالَ عَبْدُ الله صَلَى النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ عَالَا اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ قَالَ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ وَالْهَا عَالَهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْتُهُ وَلَاقُوا عَلَى عَلْهُ عَلَيْهُ وَالْمَاتِهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَقُومُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ وَسَلَمْ عَلَى الْمُؤْمِلَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَعُهُ وَلَا عَلَى عَلَى الْمَالِقُولُ عَلَى النَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَالَهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَالَعُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاللّهُ عَلَى الْمَاعِلَةُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

صحيح إلى أن يعلم رفعه أو نسخه وقد يستدل به فى الوكالات وفيها يتصرف فيه الوكيل من أمر مأذون له فيه يأتيه الحبر بمزله وقد باع وقد اشترى فانه ماض على الموكل؛ وفيه حجة لقول من أجاز تأخير البيان عن وقت مورده في الحالة الراهنة إلى الحالةالثانية . النووى : هو دليل على جواز النسخ ووقوعه وفيه قبول خبر الواحد وفيه جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين، وفيه أن النسخ لايثبت في حق المكلف حتى يبلغ. أفول وأما أنه نسخ بالمقطوع لابالمظنون وأن استقبال بيت المقدس كان ثابتاً بالقرآن أو بالسنة فقد سبق في باب الصلاة من الإيمان مع مباحث أخرى قوله ﴿ مسلم ﴾ بلفظ الفاعل من الإسلام أي القصابو ﴿ هشام ﴾ أي الدستوائي تقدما في باب زيادة الإيمان ونقصانه و ﴿ يحيى بن أبي كـ ثير ﴾بالكافالمفتوحة وبالمثلثة تقدم فى باب كتابة العلم و ﴿ محمد بن عبد الرحمن ﴾ هو أبن ثوبان بفتح المثلثة وسكون الواو وبالموحدة أبوعبد الله العامري المدنى. قوله ﴿ حيث توجهت ﴾فان قلت صوب سفر من له مقصدمعين و توجهه يدل على القبلة في غير الفريضة لا توجه الراحلة . قلت توجه الراحلة إنمــا هو تابع لتوجه صاحبها عادة وفيه جواز النقل على الراحلة . فان قلت مقتضى الحديث عدم التوجه نحو القبلة حيثكان فينــا في النرجمة . قلت المراد من النرجمة التوجه فى الفريضة . قوله ﴿عثمان ﴾ أى ابن أ بى شيبة و ﴿ جرير ﴾ بفتح الجيم وكسر الراءالأولى ابن عبدالجميد و﴿ منصور ﴾ هو ابن المعتمر تقدمو افى باب من جعل لأهل العلم أياماً . قوله ﴿ ابراهيم ﴾ أي ابنيزيد النخعي وقال بعضهم المراد بإبراهيم هنا هو ابن سويد النخمي لا ابن يزيدوقوله ﴿علقلمة ﴾ أي ابن قيس النخعي و ﴿عبد الله ﴾ أي ابن مسعود سبقوا في باب ظلم دون ظلم و لفظ قال إبراهيم إلى لفظ أو نقص إدراج من منصور ومعناه لا أدرى زادالنبي إِبْرَاهِيمُ لَا أَدْرِى زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَكَ اللهَ قِيلَ لَهُ يَارَسُولَ اللهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءَ وَاللهِ أَخَدَتُ فَالُوا صَلَّمْتَ كَذَا وَكَذَا فَتَنَى رِجْلَيْهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقَبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنَ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَكَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بَوَجْهِ قَالَ إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الْقَبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَكَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بَوَجْهِ قَالَ إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الْقَبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَكَ أَنَا بَشَرْ مِثْلُكُمُ أَنْسَى كَمَا تَنْسُونَ فَاذَا الصَّلَاةِ شَيْءَ لَكُو فِي وَإِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوابَ فَلْيُتَمَ عَلَيْهِ فَلَيْتَحَرَّ الصَّوابَ فَلْيُتَمَ عَلَيْهِ فَلَيْتَحَرَّ الصَّوابَ فَلْيُتَمَ عَلَيْهِ فَلَيْتَكُو السَّوابَ فَلْيُتُمَ عَلَيْهِ فَلَيْتَكُو السَّوابَ فَلْيُتُم عَلَيْهِ فَلَيْتُ مَنْ يَسَجُدُ سَجْدَتَيْنِ

صلى الله عليه وسلم فى صلاته أو نقص وهو مشتق من النقص المتعدى لامن النقصان اللازم قوله ﴿ أحدث ﴾ الهمزة للاستفهام ومعناه السؤال عن حدوث شىء من الوحى بوجب تغيير حكم الصلاة بالزيادة على ماكانت معهودة أو بالنقصان عنه وكذا وكذا كناية عاوقع إمازا تداعلى المههود أو ناقصا . قوله ﴿ فَنَى ﴾ مشتق من الثنى أو من التثنية وهو العطف والمقصود منه فجلس كما هو هيئة القمود للتشهد و ﴿ لنبأتكم ﴾ أى لأخبرتكم به ، وفيه إنه كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم تبليغ الاحكام إلى الامة . قلت أن مفعولاه الثانى والثالث . قلت محذوفان ومن خصائصهما أنهما لا يتفارقان حذفاو إثباتاً . قوله ﴿ فلا تضمين الإتمام عنى البناء لماجاز استماله بكلمة الاستملاء ﴿ وليتم عليه ﴾ معناه وليتم بانياً عليه ولولا تضمين الإتمام عنى البناء لماجاز استماله بكلمة الاستملاء قال الشافعي التحرى هو القصد ومعناه فليقصد الصواب فيعمل به وقصد ﴿ الصواب ﴾ هوالاخذ وقوله ﴿ سجدتين ﴾ أى للسهوو فيه أن سجو دالسهو ثنتان لا واحدة كسجدة التلاوة . فان قلت هذا بالمية على أنه لم ينقص شيئاً من الركعات ولا من السجدات و إلا لتداركها فكيف صح أن يقول إبراهيم لا أدرى بل تعين أنه زاد إذ النقصان لا ينجبر بالسجدتين بل لابد من الإتيان بالمتروك أيضا . قلين قلت الما أيضا . قلم كن يقصان لا ينجبر بالسجدتين بل لابد من الإتيان بالمتروك أيضا . قلت الما أيضا . قلت الما أيضا . قلت كن يقصان لا ينجبر بالسجدتين بل لابد من الإتيان بالمتروك أيضا . قلت الله وكثير منها ينجبر بمجرد السجدتين كترك الابعاض أيضا . قلت القبط المناس كن يقول كنير منها ينجبر بمجرد السجدتين كترك الابعاض

وغيرها ولفظ نقص لا يوجب النقص في الركعة ونحوها . فان قلت الصواب غير معلوم وإلا لما كان ثمة شك فكيف يتحرى الصواب . قلت المراد منه المتحقق المتيقن أى فليأخذ باليقـين . فان قلت كيف رجع إلى الصلاة بانياً عليها وقد تكلم بقوله وما ذاك. قلت إنه كان قبل تحـريم الـكلام في الصلاة أو إنه كان خطاباً للنبي صلى الله عليه وسلم وجواباً وذلك لا يبطل الصلاة أو كان قليـــلا وهو صـــلى الله عليه وســلم فى حــكم الساهى أو الناسى لانه كان يظن أنه ايس فيهـــا . فان قيـل فكيف رجع الني صلى الله عليه وسلم إلى قول غيره ولا يجوز للمصلى الرجوع في حال صلاته إلا على علمه ويقين نفسه فجوابه أناانبي صلى الله عليه وسلمسألهم لينذكر فلما ذكروه تذكر فعلم السهو فبني عليه لا أنه رجع إلى مجرد قول الغمير أو أن قول السائل أحدث شكاعندرسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد بسبب حصول الشك له فلا يكون رجوعا إلا إلى حال نفسه . فان قلت آخر الحديث يدل علىأن سجو دالسهو بعد السلام وأوله على عكسه فما الحكم فيه ؟ قلت مذهب الشافعي أنه يسن قبل السلام فتأول آخر الحديث بأنه قول والأول فعل والفعل متدم على القول لأنهأدل على المقصود أو أنه صلى الله عليه وسلم أمر بأن يسجد بعد السلام بياناً للجواز وفعل نفسه قبـل السلام لانه أفضل. النروى: لاخلافبينهم إنهلوسجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو النقص أنه يجوز ولا تفسد صلاته وإنما اختلافهم في الأفضال ، ثم اختلفوا فقال بعضهم هو مخير في كل سهر إنشا. قبل السلام وإنشا. بعده في الزيادة والنقص وقال أبو حنيفة الأفضل هو السجو دبعدالسلام وقال الشافعيالافضلالسجو د قبلهوقال مالكإنكانااسهوزبادةسجدبعدالسلام وإنكاننقصأ فقبله قال وفيه جراز النسيان في الأفعال على الأنبيا.عليهم السلام واتفقوا على أنهم لا يقرون عليه بل بعلمهم الله تعالى مثم قال الاكثرون شرطه تذبيه صلى الله عليه وسلم على الفور متصلا بالح دثه وجوز ط ثفة تأخيره مدة حياته ومنع طائفة السهو عليه في الأفعال البلاغية كما أجمعو علىمنعه في الأقوال البلاغية وفيه أن سجود السهو على هيئة السجود للصلاة لآنه أطلقالسجود فلو خالف المعتاد لبينه وفيهأنه لا يتشهد له وفيه أن كلام الذي يظن أنه ليس فيها لا يبطلها وفيه أمر التابع بتذكير المتبوع لماينساه وفيه أنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة أقرل وفيه أن من تحول عنالقبلة سامياً لاإعادة عليــه وإقبال الإمام على الجماعة بعد الصلاة . فانقلت لمعدل عن لفظ الأمر إلى الخبر وغير أسلوب الكلام قلت لعل السلام والسجود كانا ثابتين يوءئذ فلهذا أخبر عنهمــا وجا. بلفظ الخبر بخلاف التحرى والإتمام فانهما ثبتا بهذا الأمر أو للاشعار بأنهما ليسا بواجبين كالتحري والاتمام. فان قلت السجدة مسلم أنها ليست بواجبة لـكن السلام واجب . قلت وجوبه بوصف كونه قبـل السجدتين « ۹ - کرمان - ۲ »

إِلَى غَيْرِ الْقَبْلَةِ وَقَدْ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى رَكْعَتَى الظُّهْرِ وَأَقْبُلَ عَلَى إِلَى غَيْرِ الْقَبْلَةِ وَقَدْ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى رَكْعَتَى الظُّهْرِ وَأَقْبُلَ عَلَى النَّاسِ بَوْجْهِهِ ثُمَّ أَتَمَ مَا بِقَى حَرَثْنَ عَمْرُ و بْنُ عَوْنَ قَالَ حَدَّتَنَا هُشَيْمُ عَنْ النَّاسِ بَوْجْهِهِ ثُمَّ أَتَمَ مَا بِقَى حَرَثْنَ عَمْرُ و بْنُ عَوْنَ قَالَ حَدَّتَنَا هُشَيْمُ عَنْ أَنْ اللهِ لَوَ اتَّخَذْنَا حَمْدُ وَ افَقْتُ رَبِي فِى ثَلَاثُ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ الله لَو اتَّخَذْنَا حَمْدُ وَافَقْتُ رَبِي فِى ثَلَاثُ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ الله لَو اتَّخَذْنَا

يمنوع وأما نفس وجويه فمعلوم من موضع آحر . فأن قلت هل يجوز من جهة النحوجزم لفظ يسلم ويسجد . قلت نعم عطفاً على الأمر أو تقديراً للام الجازمة بعد حرف العطف وفي بعضها ثمم ليسلم باللام ﴿ بابماجاء في القبلة ﴾ قوله ﴿ فصلى ﴾ تفسير لقوله سها والفاء تفسيرية ﴿ وما بقى ﴾ أى الركعتين الآخير تين ومناسبة هذاالتعليق للترجمة من جهةأنه جعل زمان الإقبال على الناس داخلاف حكم الصلاة ولا شك أنه كان بالسهو فهو في ذلك الزمان ساه مصل إلى غير القبلة . قوله ﴿ عمرو ﴾ بالواو ﴿ ابن عون ﴾ بفتح المهملة وسكون الواو وبالنون أبو عثمان الواسطىالبزازبالزاىالمـكررةنزيلالبصرة مات سنة خمسوعشر بن و ماثنين و ﴿ هشيم ﴾مصغراً مخفف التحتانية ابن بشير بفتح الموحدةمر في أول كتاب التيممو ﴿ حميد ﴾ بضم المهملة وسكون التحتانية في بابخوف المؤمن أن يحبط عمله قوله ﴿ فِي ثلاث ﴾ أي ثلاث أمور . فإن فلت الأمر مذكر فيجب تأنيث الثلاث قلت إذالم يكن المميز مذكوراً جازفي لفظ العدد التذكير والنانيث. فان فلت هو رضي الله عنه كان موافقاًلربه في جميع اوامره ونواهيه فما التخصيص بالثلاث. قلت ذلك موافقة أمر الرب وهذا موافقة الرب في الامر أو المراد وافقني ربي في إنزال الآية على وفق قولى لـكن لرعابةالادبأسندالموافقة إلىنفسه لا إلى الرب تمالى . فإن قلت قد ثبت الموافقة أيضا في منع الصلاة على المنافقين ونزول الآية بذلك قال تمالى ﴿ وَلا تَصلُ عَلَى أَحدَمُهُمُ مَاتَ أَبِدًا ﴾ وفي أسارى بدر حيث كان رأيه أن لا بؤذن لهم فنزل ﴿ مَاكَانَ لَنِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى ﴾ وفي تحريم الخر وفي غير ذلك . قلت التخصيص بالعدد لايدل على نني الزائد أو كان هذا القول قبل موافقة غير هذه الثلاث . قوله ﴿ لُو اتَّخذُنَا ﴾ جوابلو محذوف أو هو للتمني وآية الحجاب هي قوله تعالى ﴿ بِاأَمَّا النَّيْقُلِ لَازُواجِكُ وَبِنَاتُكُ وَنَسَاءُ المؤمنين يدنين علمن من جلابيمِن ﴾ فإن قلت علام عطف لفظ الآية . قلت على مقدر وهو اتخاذ المصلى في مقام

مَنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى فَنَزَكَتْ (وَ آتَخَذُو امَنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى) وَآيَةُ الْحَجَابِ
قُلْتُ يَارَسُولَ الله لَوْ أَمَرْتَ نَسَاءً لَأَنْ يَحْتَجَبْنَ فَانَّهُ يَكُلَّمُ إِنَّ الْبِرُ وَالْفَاجِرُ
فَلْتُ مَا يَهُ الْحَجَابِ وَاجْتَمَعَ نَسَاءُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَى الْغَيْرَةَ عَلَيْهِ
فَقُلْتُ لَمُنَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَى الْغَيْرَة عَلَيْهِ
فَقُلْتُ لَمَنَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَاجْتَمَعَ فَلَا أَنْ يُبِدُلُهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ فَنَزَلَتْ هَذِهِ
الْآيَةُ صَرَّى ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْتَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّتَنَى خُمَيْدُ قَالَ اللهُ عَنْ ١٩٣٨ سَمْعَتُ أَنِسًا بَهَذَا مَرْتَعَ عَبْدُ الله بْنُ يُوسِفُ قَالَ أَحْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسَ عَنْ ١٩٣٧

إبراهيم والسياق يدل على هذا المقدر والظاهر الجرفى لفظ آية لآنها بدل من ثلاث و يحتمل أن رفعه بالابتدا، ونصبه بالاختصاص فى المعطوف عليه المقدر والمعطوف و (البر) بفتح الموحدة صفة مشبهة و (الغيرة) بالمنقطة المفتوحة وقصتها تجىء فى كتاب التفسير فى سورة التحريم إن شاءالله تعالى فان قلت كيف دلالة هذا الحديث على الغرجة. قلت دل على الجزء الأول منهما كما أن الحديث الذى يأتى آخراً يدل على الجزء الآخر فأول ما فى الباب وآخره يدل على كل الترجمة على سبيل التوزيع وأما كيفية الدلالة فعلى قول من فسر مقام إبراهيم بالكعبة فظاهر، وأما على قول الترزيع وأما كيفية الدلالة فعلى قول من فسر مقام البراهيم بالكعبة فظاهر، وأما على قول المراد من النرجمة ماجاء فى القبلة وما يتعلق بها وهذا أظهر لآن المتبادر إلى الفهم من المقام الحجر الذى وقف عليه إبراهيم وموضعه مشهور . الخطابى : سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمل ذلك الحجر الذى فيه أثر مقامه عليه السلام مصلى بين يدى القبلة يقوم الإمام عنده فنزلت الآية قوله ( ابن أبى مريم )أى سعيد تقدم فى كتاب العلم و ( يحيى ) هوالغافتى مرقر ببأ فى نضل استفبال القبلة و إنما استشهد بهذا الطريق للتقوية دفعاً لما فى الإسناد السابق من ضعف عنعنة هشيم إذ قبل الشبهد وتوبع عليها أم لا . فان قات لم ما عكس بأن يجعل هذا الإسناد واصلا قلت لما في يحي من

عَبْدِ الله بن دِينَارِ عَنْ عَبْدِ الله بن عُمْرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاء فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْ لَ عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْ لَ عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْ لَ عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ الشَّامُ فَاسْتَدَارُوا وَقَدْ أُمْرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَة صَرَفَ الْكَعْبَة فَالْ السَّامُ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الشَّامُ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْمَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَارُ وَالْمَالُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرَ خَمْسًا فَقَالُوا عَلْ مَا لَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرَ خَمْسًا فَقَالُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّهْرَ خَمْسًا فَقَالُوا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الطَّهُمْ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنَ أَزِيدَ فِي الصَّلَاة قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَيْتَ خَمْسًا فَثَنَى رَجُلَيْهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْن

سوء الحفظ و لآن ابن أبى مريم ما نقله لفظ النقل و التحديث بل ذكره على سبيل المذاكرة و لهذا قال المخارى: قال ابن أبى مريم . قوله ﴿ عبد الله بن دينار ﴾ هو مولى ابن عمر سبق فى بابأه و رالإيمان ﴿ و قباء ﴾ الصحيح المشهور فيه المد والنذكير و الصرف و فى لغة مقصور و فى لغة ، و نث غير مصروف و هو قريب من المدينة من عو اليها ولم يحى ، فيه تشديد الباء . قوله ﴿ في صلاة الصبح ﴾ فان قلت تقدم فى باب التوجه نحوالقبلة أنه كان فى صلاة العصر . فلت لامنافاة بين أن يصل الخبر و قت العصر إلى من هو داخل المدينة و و قت صبح اليوم الثانى إلى من هو خارجها و أما الآتى فقيل إنه عباد بفت من هو داخل المدينة و وقت صبح اليوم الثانى إلى من هو خارجها و أما الآتى فقيل إنه عباد بفت المهملة و شدة الموحدة ابن أنى بشر بكسر الموحدة و سكون المعجمة . قوله ﴿ فاستقبلوها ﴾ لفظ الأمر خطاباً فيه لإرادة البعضية و لفظ القرآن يطاق على الله عليه و سلم و أصحابه . قوله ﴿ وكانت ﴾ إلى آخر ه كلام ابن عمر لا كلام الرجل الآتى المنطق أمر أن يستقبل الكعبة و أما على الجزء الأولى منها فن لفظ أمر أن يستقبل الكعبة و أما على الجزء الثانى فن جهة أنهم صلوا في أول تلك الصلاة إلى القبلة المفسوخة التى هي غير القبلة الحقة و لم يؤمروا باعادة صلاتهم . قوله ﴿ علم على النجمي و المفان ﴿ و الحكم ﴾ بفتح الكاف هو ابن عنية بضم المهملة و فتح الفوقانية و سكون التحتانية و بالموحدة تقدم في باب السمر بالعلم و ﴿ ابراهيم ﴾ ابن أبى يزيد النخمي و ﴿ علقمة ﴾ أي ابن قيس النخمي و ﴿ علقمة ﴾ أي ابن أبى يؤير القبلة و قبل المنه و ﴿ علقمة ﴾ أي ابن قيس النخمي القبلة و قبل المنه و ﴿ علقمة ﴾ أي ابن قيس النخمي و ﴿ علقمة ﴾ أي ابن قيس النخمي و ﴿ علقمة ﴾ أي ابن قي يكس المنه و ﴿ علقمة ﴾ أي ابن قيس النخمي و ﴿ علقمة ﴾ أي ابن قيس النخمي المنه ا

## إبِ حَدِّ أَلْبُرَاقِ بِالْيَدِ مِنَ الْمُسْجِدِ صَرَبُنَ قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّ ثَنَا إِسْمَعِيلُ

و ﴿ عبد الله ﴾ أى ابن مسمود . قوله ﴿ وَمَاذَاكُ ﴾ أى وماسبب هذا السؤال ومنه علم الترجمة لأنه صلى الله عليه وسلم زمان هذه المكالمة كانغير مستقبل القبلة لمــا جاءفى الروايات أنه أقبل على الناس وقيل له ذلك ولأن العادة أن الإمام لا يتكلم مع القوم حتى يستقبلهم وهو فى ذلك الزمان فى حكم المصلي لأنه رجع إلى الصلاة ولهذا لو أحدث ساجد السهو في سجدته بطلت صلاته وكل ذلك كان وظنه أنه ليس في الصلاة فهو ساه مصل إلى غير القبلة في زمان التكلم وما أعاد الصلاة ، فثبت الجزء الآخر من الترجمة . قال ابن بطال : اختلفوا فيمن اجتهد في القبلة وأخطأ فقال أبو حنيفة لا يعيد وقال النخمي إن عرف الخطأ قبل الفراغ لا يعيدذاك البعض بل يبنى عليه ويتم كما فعلو ابقبا. وقال مالك يعيد استحبابًا. وقال الشافعي إن فرغ من الصلاة ثم بأن له الخطأ استأنف وإن لم بِن له إلا باجتهاد فلا إعادةعليه و الذيذهب إليه البخاريأنه لايعيد. وقال بن القصار لأن المجتهدف القبلة إنما أمر بالطلب ولم يكلف الإصابة وإنما أمر الله بإصابة عين القبلة من نظر إليها وأما من غاب عنها فلا سبيلله إلى علم حقيقتها لأنه إنما يعلمها بغلبة الظن من .بب الرياح وسير النجوم وإذاكان كذلك فاتمـا يرجع من اجتهاد إلى اجتهاد فلا يرتفع حكم الاجتهاد الأولكالحاكم يحكمهاجتهاد ثم يتبين له اجتهاد آخر فلا يجوز له فسخالاًولوليسللشافعيأن يقول قد رجع من الاجتهادإلىالبقين لأنه لا يتيقن أصلابل يغلب على ظله . أقول وللشافعي أن احتمال حصول اليقيز في بعض الأمكمنة والازمنة بمـكن فلا وجه لقوله لايتيقن أصلاعلي أنالقياس على الحكم غير صحيح لأن محل الاجتهاد في الحكم واحد وأما في الصلاة فمتغاير لأن ما صلى بالاجتهاد الأول غير ماصلي بالثاني وقال المهاب وجه احتجاج البخارى بجديث ابن عمر هو انحرافهم إلى القبلة الني فرضت عليهم وهم فى انحرافهم مصلون لغير القبلة ولم يؤمروا بالإعادة بل بنوا على ما كانوا صلوا حال الانحراف وقبله فكذلك المجتهد في القبلة لا تلزمه الإعادة وقد أشار البخارى في التعليق الذي في ترجمته إليه وذلك أن انصرافه صلى الله عليه وسلم وإقباله على الناسكان وهو عند نفسه أنه فى غير صلاة فلما بنى علىصلاته ظهر أنه كان في وقت الإقبال عليهم في حكم المصلى لانه لو خرج من الصلاة لم يجزله أن يبنى على ما.ضي منهافو جببهذا أن من أخطأ القبلة أنه لايميد . وقال الطحاوى : في قصة أهل قباء دايل أنه من لم يملم فرضالته ولم تبغله الدعوة ولم يمكنه استعلام ذلك من غيره فالفرض فى ذلك غير لازم له ﴿ باب حك البزاق باليد ﴾ والبزاق بالزاى والصاد لفتان مشهور تان والسين لغة أيضاً و ﴿ حميد ﴾ هو الطويل

أَبْنُ جَعْفَرِ عَنْ مُعَيْدَ عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَّى نُحَامَةً فَى الْقَبْلَةَ فَلَا يَبْرُ قَلَ الْأَعْمَ فَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهُ حَتَّى رُوَى فَى وَجْهِ فَقَامَ فَذَكَهُ بَيْدَهِ فَقَالَ إِنَّ أَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ فَى صَلَاتِهِ فَا لَّهُ يَنْ أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلَا يَبْرُقَنَّ أَحَدُكُمْ قَبَلَ قَبْلَ قَبْلَ فَي صَلَاتِهِ فَا الله عَنْ يَسَارِهِ أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَبْلَةِ فَلَا يَبْرُقَنَّ أَحَدُكُمْ قَبَلَ قَلْمَ يَعْمَلُ عَبْدُ الله بَنْ يُوسُفَى قَالَ أَحْدَكُمْ يَصَلَّى مَا لَكُنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ يَفْعَلْ هَلَكَذَا صَرَّعَنَ عَبْدُ الله بَنْ يُوسُفَى قَالَ أَحْدَنَا عَبْدُ الله عَنْ يَعْمَلُ الله عَنْ عَبْدُ الله بْنَ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَالله مَلَاكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدُ الله بْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللَّهُ مَا اللّه عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدُ الله بْنَ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدُ الله بْنَ عُمْرَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَكُولَ الْمَالِ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلّى فَلَا أَنْ وَمُهُ فَالَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَلَا اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَا لَهُ فَلَا اللّهُ الله وَاللّه إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلّى فَلَا اللّه عَنْ عَنْ عَنْ عَدُدُ اللّهُ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلَى فَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ الله عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

والإسناد بمينه تقدم في بابخوف المؤمن أن يجبط عمله . قرله ﴿ في القبلة ﴾ أى في حائط من جهة قبلة المسجد و ﴿ رؤى ﴾ أى شوهد أثر المشقة في وجهه . قوله ﴿ قام في صلاته ﴾ فان قلت ماالفرق بين قام في الصلاة وقام إلى الصلاة ، قلت الأول يكون بعد الشروع والثانى عند الشروع والفاء في فإنه جواب إذا و الجملة الشرطية قائمة مقام خبر الحروف المشبهة ، فان قلت المناجاة والنجوى هو السر بين اثنين يقال نجر ته نجوى أى ساررته وكذلك ناجيته فناجاة الرب حقيقة أم بجاز قلت بجاز لأن القرينة صارفة عن إرادة الحقيقة إذ لاكلام محسوساً إلا من طرف العبد فالمراد لازمها بحو إرادة الحبر أو هو تشبيه أى كانه يناجى ربه . النووى : الماجاة اشارة إلى إخلاص القلب وحضوره و تفريغه لذكر الله . قوله ﴿ فإنه [ يناجى] ربه ﴾ وفي به مضها أو إن ربه . فان قلت مامه في كون الرب بينه و بين القبلة لذكر الله . قوله ﴿ فانه [ يناجى ] ربه ﴾ وفي به منه الحلول في المكان تعالى عنه . فلت معناه التشبيه أى أنه بينه و بين القبلة . الحطابى : معناه أن تصان تلك الجهة عن البراق و نحوه من أنقال البدن . قوله ﴿ قبل ﴾ مقصوده بينه و بين قبلته فأمر أن تصان تلك الجهة عن البراق و نحوه من أنقال البدن . قوله ﴿ قبل ﴾ محسر القاف وفتح الموحدة هو الجهة و ﴿ أو يَه مل ) عاف على المقدر به دحرف الاستدر الثامي كاسر القاف وفتح الموحدة هو الجهة و ﴿ أو يَه مل ) عاف على المقدر به دحرف الاستدر الثامي كاسر القاف وفتح الموحدة هو الجهة و ﴿ أو يَه مل ) عاف على المقدر به دحرف الاستدر الثامي

يَبْصُقَ قَبَلَ وَجْهِهُ فَانَّ اللَّهَ قَبَلَ وَجْهِهُ إِذَا صَلَّى صَرَتْنَا عَبْـدُ اللهُ بْنُ يُوسُفَ ٤٠١ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لَكُ عَنْ هَشَام بْنِ عُرُوَةً عَنْ أَبِيـه عَنْ عَائَشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنينَ أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى في جدَارِ الْقبلَة مُخَاطًا أَوْ بُصَاقًا أَوْ نَخَامَةً فَحَكُّمُ المُعْدِلُ مُوسَى بنُ إِسْمُعِيلَ مَنَ الْمُسْجِدِ صَرَبْنَا مُوسَى بنُ إِسْمُعِيلَ الْمُعْدِلَ قَالَ أَخْبِرَنَا إِبْرَاهِيمِ بِن سَعْد أَخْبَرَنَا ابْن شَهَاب عَنْ حُمَيْد بْن عَبْد الرَّحْمٰن أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيد حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ رَأَى نَخَامَةً في جدَار الْمَسْجِد فَتَنَاوَلَ حَصَاةً خَكَمُهَا فَقَالَ إِذَا تَنَخُّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قَبِلَ وَجْهِهُ وَلَا عَنْ يَمِينُهُ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارُهُ أَوْ يَحْتَ قَدَمُهُ الْيُسْرَى

ولكن يبزق عن يساره أو يفعل هكذا . قوله ﴿ فان الله قبل وجهه ﴾ هذا أيضاعلى سبيل التشبيه أى كان الله في مقابل وجهه . النووى : معناه فإن الله قبل الجهة التي عظمها ، وقيل فان قبلة الله قبله وتحو ذلك فلا تقابل هذه الجهة بالبزاق الذي هو للاستخفاف بمن يبزق إليه وتحقيره ، فان قلت هذا يدل على بعض الترجمة إذ لا يعلم منه أن حكه كان بيده و من المسجد . قلت المتبادر إلى الفهم من إسناد الحك إليه أنه كان بيده و المعهود من جدار القبلة جدار قبلة مسجدر سول الله صلى الله عليه و سلم · قوله ﴿ خاطاً ﴾ بضم الميم و بخفة المعجمة و بإهمال الطاء هو ما يسيل من الآنف و البصاق ما يخرج من الفه و ﴿ النخامة ﴾ بالضم ما يخرج من الصدر ﴿ باب حك المخاط و القذر ﴾ بفتح الذال و القذارة ضد النظافة و ﴿ إبراهيم ﴾ هو من أسباط عبد الرحمن بن عوف في باب تفاضل أهل الإيمان و ﴿ حميد ﴾ مصغر المخففاً ابن عبد الرحمن بن عوف في باب تطوع قيام رمضان . قوله ﴿ فيكما ﴾ أي حك النخامة بالحصاة و ﴿ تنخم ﴾ أي رمى بالنخامة . فان قلت عقد الباب على حك المخاط و الحديث بدل على حك

اللّه عَن عُقَيْل عَن ابْن شَهَاب عَن مُعَيد بْن عَبْد الرَّحْن أَنَّ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم رَأَى نَحْامَة فَى حَائط وَأَبَا سَعِيد أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَليْه وَسَلّم رَأَى نَحْامَة فِي حَائط الْمَسْجِد فَتَنَاوَلَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَليْه وَسَلّم حَصَاةً خَتَهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا تَنَخَّم أَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم حَصَاةً خَتَهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا تَنَخَّم الله عَلَيْه وَسَلّم حَصَاةً خَتَهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا تَنَخَّم أَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم حَصَاةً خَتَهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا تَنَخَّم أَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم حَصَاةً خَتَهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا تَنَخَّم أَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم حَصَاةً خَتَه أَنْ أَمُولُ وَمُه وَلا عَن يَمِينه وَلْيَبْصُق عَنْ يَسَارِه أَوْ تَحْت قَدَمه الله عَلَيْه وَسَلّم لا يَتَفْلَنَ أَحْدَكُم بَيْنَ يَدَيْه وَلا عَن يَمِينه وَلَيْ الله عَلْ يَعْدَلُ الله عَلْ يَعْدَلُ الله عَلْ يَعْدَلُ الله عَلَيْه وَسَلّم لا يَتْفُلَنَ أَحْدَكُم بَيْنَ يَدَيْه وَلا عَن يَمِينه وَلَكُنْ قَالَ أَحْدَكُم بَيْنَ يَدَيْه وَلا عَن يَمِينه وَلا عَن يَمِينه وَلَكُنْ عَن يَسَارِه أَوْ تَحْت رَجْلِهِ وَسَلّم لا يَتْفُلَنَ أَحْدَكُم بَيْنَ يَدَيْه وَلا عَن يَمِينه وَلا عَن يَمِينه وَلا عَن يَمِينه وَلا عَن يَمْ يَسَارِه أَوْ تَحْت رَجْلِهِ

المناسس المستر المستردة عن يساره أَوْ تَعْتَ قَدَمه الْيُسْرَى حَرْتُنَا آدَمُ قَالَ النَّبِي صَلَّا اللَّهِ صَلَّى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَالَ قَالَ عَالَ النَّبِي صَلَّى

النخامة. قلت لما كانتا فضلتين طاهرتين لم يفرق بينهما إشعاراً بأن حكمهما واحدوالله أعلم ﴿ باب لا يبصق عن يمينه ﴾ قوله ﴿ فحتها ﴾ بالتاء المثناة الفوقانية أى حكما ويقالحت الشيء عن الثرب أى فركته ، فان قلت الترجمة في أنه لا يبصق عن يمينه و في الحديث أنه لا يتنخم عن يمينه . قلت حكم البصاق والنخامة واحدبدليل أنه وي المناق النهي . قوله ﴿ حفص ﴾ بالحاء والصادالمهملتين أنهما في الحكم سواء لما صح مقابلة هذا الامربذلك النهي . قوله ﴿ حفص ﴾ بالحاء والصادالمهملتين ابن عمر تقدم في باب التيمن في الوضوء . قوله ﴿ لا يتفان ﴾ [ بالمثناة النحتانية و ] بالمثناة الفوقانية و بضم الفاء وكسرها و التفل شبيه بالبزق وهو أقل منه أو له البزق ثم التفل ثم التفث ثم النفخ و الله أعلم . ﴿ باب

الله عَلَيه وَ سَلَمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَانَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَبِرُقَنَّ عَلَيْ قَالَ ٢٠٤ بَيْنَ يَدْيهِ وَلَا عَن يَمِينه وَلَكُنْ عَنْ يُسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمه صَرَّتُنَا عَلَيْ قَالَ ٢٠٤ حَدَّ ثَنَا سُفِيدَانُ حَدَّ ثَنَا اللهِ عَنْ عَنْ أَلَيْ مَعْ عَنْ مُمَيْد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي سَعِيد أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَمَ أَنْ عَنْ مُمِيْد بْنِ عَبْد الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي سَعِيد أَنْ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَمَ أَنْ عَنْ يَسَارِه أَوْ تَحْتَ قَدَمِه الْيُسْرَى يَبْنُ الرَّهُ وَسَلَمَ أَوْ عَنْ يَمِينه وَلَكُنْ عَنْ يَسَارِه أَوْ تَحْتَ قَدَمِه الْيُسْرَى وَعَن الرَّهُ وَى سَمَع مُمَيدًا عَنْ أَبِي سَعِيد نَحْوَهُ وَعَن الرَّهُ وَى سَمَع مُمَيدًا عَنْ أَبِي سَعِيد نَحْوَهُ

ا بَ كُفَّارَةِ الْبُرَاقِ فِي الْمُسْجِدِ صَرْبُ الْدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ إِلَا الْمُعْبَةُ قَالَ

٧٠ للمزاق
 فى المسجد

ليرق عن يساره ﴾ أوله ( فلايبزق ) بضم الزاى . فان فلت الترجمة مطلق والحديث مقيد بكونه في الصلاه عكس الباب المتقدم فان ترجمته مقيدة بقوله في الصلاة و الحديث الذي فيه مطلق . قلت المطلق محمول على المقيد في الموضعين عملا بالدليلين فان فلت لفظ النرجمة مقيدة بالفدم اليسرى و لفظ القدم في الحديث لا تقييد فيه . قلت تقيد به عملا بالقاعدة المقررة من تقيد المطلق . فان قلت كان المناسب أن يذكر هذا الحديث في ذلك الباب و ذلك الحديث في هذا الباب . قلت العل غرضه بدمعرفة نفس الأحكام بيان استخراج الأحكام ومعرفة طريق استنباطها أيضا تكثيراً للفائدة أو أنه تابع شيرخ وذكر كلامنهما على الوجه الذي استدل شيخه به فلعل يحيى استدل على أنه لا ببصق عن بينه في الصلاة بذلك الحديث وآدم على أنه يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى مذا . فان قات لفظ عن يساره شامل لقدمه اليسرى مذا . فان قات لفظ عن يساره شامل لقدمه اليسرى مذا . فان قات لفظ عن غير جهة التحت والفوق وفي بعضها عن يساره تحت قدمه بغير كلمة أو . قوله (على أي ابن المديني والشمال و (سفيان ) أي ابن عيينة والنهى المستفاد من افظ ( شمنهي ) نهى التحريم على ماهو ظاهر النواهي بدليل أنه خطيئة . قوله ( وعن الزهرى ) تعليق وغرضه منه بيان أن الزهرى رواه بطريق الساع بدليل أنه خطيئة . قوله ( وعن الزهرى ) تعليق وغرضه منه بيان أن الزهرى رواه بطريق الساع بدليل أنه خطيئة . قوله ( وعن الزهرى ) تعليق وغرضه منه بيان أن الزهرى رواه بطريق الساع بدليل أنه خطيئة . قوله ( باب كفارة البزاق )

حَدَّ ثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بِنَ مَالِكَ قَالَ قَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِرَاقُ فَى الْمُسَجِد خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَوْنُهَا

. خامة

إُلْ اللهُ عَنْ مَعْمَر عَنْ هَمَّام سَمْعَ أَبَا هُريْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ عَبُدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَر عَنْ هَمَّام سَمْعَ أَبَا هُريْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةَ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ فَانَمَى يَنَاجِى الله مَادَامَ فِي عَلَى اللهُ مَادَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَلاَ عَنْ يَمِينه فَالَ يَعْمَد مَلَكًا وَليبَصْقَ عَنْ يَسَارِهِ اللهُ مَادَامَ فِي مُصَلَّلُهُ وَلاَ عَنْ يَمِينه مَلَكًا وَليبَصْقَ عَنْ يَسَارِهِ اللهُ تَحْتَ قَدَمه فَيدَفَهُمَا فَي مُعْمَد عَنْ يَمِينه مَلَكًا وَليبَصْقَ عَنْ يَسَارِهِ اللهُ تَحْتَ قَدَمه فَيدَ فَهُمَا

التكفيره و فعل ما يجب بالحنث والإسم منه الكفارة و الحطيئة هي فعيلة ولك أن تشدد اليا. و معناها الإنم. النووى: اعلم أن البزاق في المسجد خطيئة مطلقاً سواءا حتاج إلى البزق أم لافان بزق في المسجد فقد ارتكب الخطيئة و عليه أن يكرفرها بدفته كا أن قتل الصيد في الحرم خطيئة و على مرتكبها الكفارة و احتلفو افي معنى دفنها فالجهور قالوا المراد دفنها في تراب المسجد و حكى الره ياني من أصحابنا قولا أن المراد إخراجها مطلقاً ﴿باب دفن النخامة ﴾ قوله ﴿ إسحق بن نصر ﴾ بسكون الصاد المهملة هو إسحق بن إبراهيم بن نصر تقدم في باب فضل من علم والباقون تقدمو افي باب حسن اسلام المرم. قوله ﴿ أماه ﴾ بفتح الهمزة أى قدامه و ﴿ ملكا ﴾ وفي به ضها الملك بالرفع و توجيه أن يقال اسم إن هو الشأن و القصة و هذه جملة ابتدائية بعده مفسر قله . فان قلت عن اليسار أيضاً الملك إذ كل إنسان يلزمه ملكان الشأن و القصة و هذه جملة ابتدائية بعده مفسر قله . فان قلت عن اليسار أيضاً الملك إذ كل إنسان يلزمه ملكان قعيد ، قلت عند الصلاة التي هي أم الحسنات البدنية لا دخل لكاتب السيئة فليس عند الصلى الا ملك اليمين أو يقال المراد بهذا الملك غير الكرام الكاتبين . قوله ﴿ فيدفنها ﴾ بنصب النون الانه جو اب الأمر و برفعها أى فهو يدفنها و جاز الجزم عطفاً على الأمر . فان قلت عقد الباب على دفن النخامة الأمر و برفعها أى فهو يدفنها و جاز الجزم عطفاً على الأمر . فان قلت عقد الباب على دفن النخامة

البصق نطرف

ا مَحْثُ إِذَا بَدَرَهُ الْبُرَاقُ فَلْيَأْذُذْ بِطَرَف تَوْبِهِ صَرْبُ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهُمِرْ قَالَ حَدَّثَنَا حَمِيدٌ عَن أَنَس أَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقَبْلَةَ كَفَكَمَا بِيَدِهِ وَرُؤَى مِنْهُ كَرَاهِيَـةٌ أَوْ رُوَى كَرَاهِيَــهُ لِذَلكَ وَشَدَّتُهُ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّ أَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ فَى صَلَاتِهِ فَانَّمَـا يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ قَبْلَتُهُ فَلَا يَبْزُقَنَّ فِي قَبْلَتُهُ وَلَـكُنْ عَنْ يَسَارِهُ أَرْ تَحْتَ قَدَمُهُ ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِه فَبَزَقَ فيه وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْض قَالَ أَوْ يَفْعَلُ هَكَمُذَا

والحديث يدل على دفن البزاق. قلت فعل ذلك إشعاراً بأن لاتفاوت بينهما في الحكم. النووي : ليبصق عن يساره أوتحت قدمه هذا في غير المسجد أماالمصلي في المسجد فلا يبزق|لافي ثوبه لقوله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجدخطيئة فكيف يأذن فيهو إنمــا نهى عنالبزاقء العمين تشريفاً لها قال والنهى عن البزاق عن يمينه هو مع إمكان غير العين فانتعذر غير العين بأن يكون عن يساره مصلى فله البزاق عن اليمين . الخطابي : إن كان عن يساره أحد لم يبزق في واحدمن الجهتين لكن تحت قدمه وفى ثوبه ﴿ بَابِ إِذَا بِدَرَهُ البَرَاقُ ﴾ قوله ﴿ وَاللُّ ﴾ أَى أَبُو عَمَانَالنَّهِدَى مَرَ فَي بَابِ المَاءَالذَى يغسل به شعر الإنسان و ﴿ زهير ﴾ مصغراً مخففاً ابن معاوية الـكوفي في باب لا يستنجي بروث قوله ﴿ أَوْ رَوْى ﴾ شك من الراوى والشك في أن لفظ الكراهية مضاف إلى الها. أم لاو في بعضها كراهة بدون اليا. ومع الإضافة ولفظ شدته مرفوع أو مجرر رعطفاً على الكرادية أو على ذلك. قوله ﴿ أَو رَبِّه ﴾ هومع خبره عطف على يناجي عطف الجلة الإسمية على الفعلية و فيه أن البزاق طاهر ولا خلاف فيه إلا ماروي عن النخعي أنه قال البزاق نجس وقيه أن البزاق لا يبطل الصلاة. قال ابن بطال: فيه إكرام القبلة و تنزيهما لأن المصلي يناجي ربه فوجب عليه أن يكرمالقبلة بمسا يكرم به المخلوقين إذا ناجاهم واستقبلهم بوجهه بلقبلة الله أولىبالإكرام ومن أعظم الخطأ وسوءالأدبان تتوجه إلى ربالارباب وتتنخم فيتوجمك وقدأعلمناالله سبحانه وتعالى باقيآ لهعلى مزتوجه إليه وفيه

عَدْ اللّهُ مِنْ يُوسَفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالَكُ عَنْ أَبِي الرِّنَادَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدُ اللّهُ مِنْ وَرَاء ظَهْرِي قَالَ أَوْ اللّه مَا يَكُو عَنْ أَبِي الرِّنَادَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدُ اللّه مَا يَكُو عَنْ أَبِي الرِّنَادَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الرَّاكُم مِنْ وَرَاء ظَهْرِي هَمْنَا فَوَ اللّه مَا يَخْفَى عَلَى خُشُوعُ مَمْ وَلَا رُكُوعُ مَمْ إِنّي لِأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاء ظَهْرِي صَرَبُنَا مَا يَخْفَى عَلَى خُشُوعُ مَمْ وَلَا رُكُوعُ مَمْ إِنّي لِأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاء ظَهْرِي صَرَبُنَا فَلَيْحُ مِنْ سُلّمَانَ عَنْ هَلَالُ بْنِ عَلَى عَنْ أَنْسَ بْنِ يَعْمَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا فَلَيْحُ بْنُ سُلّمَانَ عَنْ هَلَالً بْنِ عَلَى عَنْ أَنْسَ بْنِ يَعْمَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا فَلَيْحُ بْنُ سُلّمَانَ عَنْ هَلَالً بْنِ عَلَى عَنْ أَنْسَ بْنِ

فضل الميمنة على الميسرة قال وإنماكان البزاق خطيئة انهيه صلى الله عليه وسلم عنها ومن فعـل ما نهى عنه فقد أتى بخطيئة ثم إن النبي صلى الله عليه و سلم علم أنه لا يكاديسلم من ذلك أحدفعر ف أمنه كفارة تلك الخطيئة ﴿ بابعظة الإمام الناس ﴾ قوله ﴿ وذكر القبلة ﴾ عطف على عظة ﴿ وأبو الزناد ﴾ بكسر الزاى و مخفة النون مر في باب حب الرسول من الإيمان. قوله ﴿ هُلُّرُونَ ﴾ فانقلت مافائدة هذا الاستفهام. قلت إنكار ما يلزم منه أي أنتم تجسبون قبلتي همنا وأني لا أرى الإمافي هذه الجمة فوالله إن رؤيتي لاتختص بحبة قبلتي هذه. قوله ﴿ خشوعــكم ﴾ إماأن يرادبه السجود لانه غايه الحشوع وأما أعم من ذلك . فإن قلت القسم يتلقى بماو بأن . فأيهما هو الجراب هنا . قلت جوابه هو الأو لوأما الثاني فبدله أو بيانه . قوله ﴿ لاراكم ﴾ بفتح الهمزة . قال ابن بطال : فيه أنه ينبغي للامام إذار أي أحداً مقصراً في شيء من أمور دينه أو ناقصاً للكمال منه أن ينهاه عن فعله وبحضه على ما فيه جزيل الحظ ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم وبخ من نقصكال الركوعوالسجود ووعظهم فيذلك أنه يراهم وقد أخذ الله على المؤمنين ذلك إذا أمكنهم في الأرض بقوله تعالى ﴿ الذين إنَّ مَكَمْنَاهُمْ فِي الأرض أقا موا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالممروف ونهوا عن المنكر ، وأماالرؤية فيحتمل أن براهم بما يوحي إليه من أفعالهم وهيئاتهم في الصلاة لأن الرؤية قد يعبربها عن العلموأن يراهم بمــا خص به عليه السلام بأن زيد في قوة البصرحتي يرى من وراءه . وقال أحمد : إنه كان يرى من ورائه كمن يرى بعينيه . أقول الجمهو رعلي أنه من خصائصه عليه السلام و فيه دليل الأشاعرة حيث لا يشترطون في الرؤية •واجهة ولا مقابلة وجوزوا إبصار أعمى الصين بقة أنداس. قوله ﴿ يحبي بن صالح ﴾ الوحاظي

مَالِكَ قَالَ صَـلَّى بِنَا النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ صَلَاةً ثُمَّ رَقَى َالْمُنْبَرَ فَقَالَ فى الصَّلاَة وَفِي الزُّكُوعِ إِنَّى لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِي كَمَ أَرَاكُمْ

ا حث هَلْ يُقَالُ مَسْجِدُ بَنِي فُلَان حَرَثُ عَبْدُ الله بن يُوسُفَ قَالَ سَيَالِمَاءِد أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْـلِ الَّتِي أُضْمَـرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ وَأَمَدُهَا ثَنَيَّـةُ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ

> بضم الواو. قال أبو يعقوب الاسفر ابني: هو حسن الحديث لكنه صاحب رأى وهو عديل محمد بن الحسن إلى مكة مرفى باب إذا كان الثوب ضيقاً و ﴿ فليح ﴾ بضم الفاء و فتح اللام و سكون اليا. و بالمهملة ﴿ و هلال ﴾ بكسرالها.تقدما في أول كتاب العلم. قوله ﴿ رقى ﴾ بكسر القاف وجازفتحماعلي اللغةالطائيةولفظ ﴿ فِي الصلاة ﴾ متعلق بأراكم مقدراً إذمتعلق خبر إن المشبهة لا يتقدم عليها أو يقال أي قال في شأن الصلاة و فى أمرها . فان قلت الركوع داخل الصلاة فما الفائدة فى ذكره . قلت اهتماما بشأنه إمالانه أعظم أركانهابدايلان المسبوق لو أدرك الركوع أدرك الركعة بتهامهاو إما لأنه صلى الله عليه وسلم علم أنهم قصروا في حال الركوع . قوله ﴿ منوراتُى ﴾في بعضها مزوراءحذفت الياء منه واكتفي بالكسرة عنها . فإن قلت الرؤية من الورا. كانت مخصوصة بحال الصلاة أم هي عامة بجميع الأحوال . قلت الله ظ سيها في الحديث الأول يقتضي العموم والسياق يقتضي الخصوص والله أعلم . فإن قلت ما المشبه به في كما أراكم إذ لا يصح تشبيه الرؤية المقيدة بالرؤية المطلقة قلت معناه كما أراكم من القدام فالمشبه به الرؤية المقيدة بالقيام والمشبه [الرؤية]المقيدة بالورا. وهذا دليل صريح على أن المراد بالرؤية الإبصار لا العملم ﴿ باب هل يقال مسجد بني فلان ﴾ قوله ﴿ أَضَرَت ﴾ بضم الهمزة . الجوهري : الضمر مثل العسر الهزال وخفة اللحم وقد ضمر الفرس بالفتح وأضرته أنا وضمرته فاضطمر هو و تضمير الفرش أيضا أن يعلف حتى يسمن ثنم يرده إلى القوت وذلك في أربعين يوماً و (الحفياء) بفتح المهملة وسكون الفاء وبالتحتانية وبالألف الممدودة موضع بينه وبين ثنية الوداع خمسة أميــال أو ستة أو سبعة ﴿ و ثنية الوداع ﴾ عند المدينة سميت بذلك لأن الخارج من المدينة يمشى معه المودعون

الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرُ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقِ وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمركانَ فيمن سَابَقَ بهَا

**۱۳ ع** القسمة في المسجمد

إِ صَحِيْ الْقَسْمَة وَتَعْلِيقِ الْقَنْوِ فِي الْمَسْجِدِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْوَرِيرِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْرَفِي اللهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ اللهِ عَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَالَ اللهِ عَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَالَ

إليها ، والثنية لغة الطريقة ، إلى العقبة و ﴿ الآمد ﴾الغاية و ﴿ زريق ﴾ بتقديم الزاى على الرا. وسكون التحتانية . الخطابي : تضمير الخيلأن يظاهر عليها بالعلف مدة ثم تغشى بالجلال ولاتعلف إلاقو تأ حتى تعرق فيذهب كثرة لحمهاو يصلب وزاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فىالمسافة للخيل المضمرة لقوتها ونقص فيها لمالم يضمر منها لقصيرها عنشأوذات التضمير فيكون عدلا منه بين النوعين وكل ذلك إعدادللقوة في إعزاز كلمة الله و نصرة دينه امتثالًا لقوله تعالى ﴿ وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل، النووى: الإضمار هوأن يقلل علفها مدة وتجلل فيه لتعرق و يجف عرقها فيخف لحمها و تقرى على الجرى ، وفيه جواز المسابقة بين الخيول و جواز تضمير هاو تمرينها على الجرى وإعدادها لذلك لينتفع بها عند الحاجة في القتال كراً وفراً . قال ابن بطال : المساجد بيوت الله وأهلما أهل الله وفيه جواز إضافتها إلى الباني لها والمصلي فيها ، وفي ذلك جواز إضافة أعمال البر إلىأربابهاونسبتها إليهم وليست إضافة المسجد إلى بني زريق إضافة ملك إنميا هي إضافة تمييز وروى عن النخمي أنه كان يكره أن يقال مسجد بني فلان وهذا الحديث يرده . قوله ﴿ بِهَا ﴾ أى بالخيل أو بهذه المسابقة ولفظ ﴿ وَأَنْ عَبِدَ اللَّهُ ﴾ إمامُقُولُ عَبِدَالله فَذَكَرَ حَكَايَةً نَفْسَهُ بِاسْمُهُ عَلَى لَفَظَ الْغَيْبَةُ ﴾ تقول عن نفسك العبيد فعل كذا وإما مقول نافع﴿ باب القسمة وتعليق القنو في المسجد﴾ ولفظ في المسجد متعلق بالقسمة أيضا و ﴿ القنو ﴾ بكسرالقاف وسكون النون العذق بكسر المهملة وسكون المعجمة والـكبــاسة هوكالعنقود للعنب والعذق بفتح المهملة النخلة والفرق بين جمعه وتثنيته أنه فى التثنية بكسر النون السافطة عند الإضافة بلا تنوين وفي الجمع بخلافه وجمع القلة الاقناء و ﴿ الصنو ﴾ بالمهملة المكسورة وإسكان النون إذا خرج نخلتان أو ثلاث من أصل واحد وكل واحدة منهن صنو والاثنتان صنوان بكسر النون والجمع صنوان بإعرابها : قوله ﴿ ابراهيم ﴾هوابن طهمان بفتح المهملة

منَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ انْثُرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ أَكْثَرَ مَالَ أَتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ وَكَمْ يَلْتُفَتْ إِلَيْهِ فَلَتَّا قَضِى الصَّلَاةَ جَاءَ لَجَلَسَ إِلَيْهُ لَهَا كَانَ يَرَى أَحَدًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّـاسُ فَقَالَ يَارَسُولَ الله أَعْطَنَى فَانَّى فَادَيْتُ نَفْسَى وَفَادَيْتُ عَقيلًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَـلَّمَ خُذْ خَثَاَ فِي ثُوْبِهِ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِـلَّهُ فَلَمْ يَسْتَطِع فَقَالَ يَارَسُولَ اللهُ ٱ أَمْرُ بَعْضَهُمْ يَرْفَعُهُ إِلَىَّ قَالَ لَا قَالَ فَٱرْفَعُهُ أَنْتَ عَلَىَّ قَالَ لَا فَنَشَرَ مَنْهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُقلُّهُ فَقَالَ يَارَسُولَ الله ٱلْمُرْ بَعَضَهُمْ يَرَفْعَهُ عَلَى قَالَ لَا قَالَ فَارْفَعُهُ أَنْتَ عَلَىَّ قَالَ لَا فَنَشَرَ مَنْهُ ثُمَّ احْتَمَلَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى كَاهِله ثُمَّ انْطَلَقَ فَمَا زَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَفَّى عَلَيْنَا عَجَبًا من حرْصه

وسكون الها، ابن شعبة الخراساني أبو سعيدكان صحيح الحديث كثير السماع حسن الرواية واسع القلب مات سنة ثلاث وستين ومائة بمكة وهذا تعليق من البخارى. قوله ﴿ البحرين ﴾ بلفظ الثنية موضع قريب من بحر عمان. الجوهرى: هو بلد ﴿ والعباس ﴾ هو عم رسول الله صلى الله عليه و سلم تقدم في باب الغسل والوضو، في المخضب. قوله ﴿ فاديت نفسى ﴾ يعني يو م بدر حيث أخذ هو وابن أخيه عقيل بن أبي طالب أسيرين و ﴿ عقيل ﴾ بفتح المهملة مر في باب من قعد حيث ينهى به المجلس في كتاب العلم. قوله ﴿ في أي العباس في ثوب نفسه و ﴿ يقله ﴾ بضم الأول من الإقلال وهو الرفع و الحمل العلم . قوله ﴿ وأمر كر وأمر أفصح من أو مر لكر واأمر أفصح من أو مر. وألم بالرفع استثناها و بالجزم جو ابا للأمر ﴿ فألقاه ﴾ أي العباس و ﴿ الكاهل ﴾ ما بين الكتفين و ﴿ أَبِّهِ وَ الله و مَهُ وَلَ له و ﴿ مُمْ وَلَ له و ﴿ أَبِّه هُ مَنْ باب الأفعال و ﴿ عَبَّ أَي مَهُ مُولِ مُطلق من باب ما يجب حذف عامله أو مَهُ مُول له و ﴿ أَبِّه هُ كُلُولُ مِنْ باب الأفعال و ﴿ عَبّا ﴾ مفه ول مطلق من باب ما يجب حذف عامله أو مفه ول له و ﴿ أَبِّه هُ كُلُولُ مِنْ باب الأفعال و ﴿ عَبّا كُلُولُ مُولِ المُولِ المُلْعِيْ المُنْ الله المُولُ الله والله واله واله واله واله و ﴿ أَبِّه هُ كُلُولُ مِنْ باب الأفعال و ﴿ عَبّا كُلُولُ مَا بله الله من باب الأفعال و ﴿ عَبّا كُلُولُ مُولُ الله والله من باب الأفعال و ﴿ عَبّا كُلُولُ مُلْعُلُولُ مَا بن باب الأفعال و ﴿ عَبّا كُلُهُ وَلَا لَهُ مِنْ باب ما يحب حذف عامله أو مفه ول له و ﴿ أَبِّهُ عَالَمُ الله و عَنْهُ الله منه و المُعْفِي المُعْفِيْ الله بنه المُحْلِقُ مَنْ باب ما يحديث يقله المُعْفِيْ المُعْفِيْ المُعْلَمُ المُعْلَمُ الله الله والله والمُعْلَمُ المُعْلَمُ الله المُعْفِيْ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلُمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ الله المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلُمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلُمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلُمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلُمُ المُعْلَمُ المُعْلُ

## فَمَا قَامَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهُمْ

المَّتُ مَنْ دَعَا لطَعَام في الْمُسْجِد وَمَنْ أَجَابَ فيه حَرَثُنَا عَبْدُ الله بنُ

**٤ ١ ٤** الطعام ني المسجد

بفتح الثاءأى هنالكو المقصود منه إثبات القيام عند انتفاء الدرهم إذ الحال قيدللمنني لاللنني والمجموع منتف بانتفاء القيد لا بانتفاء المقيدو إن كانظاهره نني القيام حال ثبوت الدرهم فإن قلت أين ذكر تعليق القنو فى المسجد. قلت المراد به القنو الذى للصدقة فعلم حكم تعليقالقنو بالقياس على ثر المـــالـفيه . قال ابن بطال : وليس في هذا الباب تعليق القنوفي المسجد وأغفله البخاري و تعليق القنو في المسجد أمرمشهور ، قال و ذكر في غريب الحديث أن الني صلى الله عليه و سلم أمركل حا تط بقنو يدى للمسجد ومعنى ذلك أن ناساً كانوا يقدمون علىرسول الله صلى الله عليه وسلم لاشى. لهم فقالت الأنصار يا رسولالله لوجعلنا قنو أمنكل حائط لهؤلا. قال. أجل ففعلوا ،فجرى ذلك إلى اليوم وهي الأقناءالتي تعلق فى المسجد فيعطاها المساكين وكان عليها معاذبن جبل. قال وفيه أن القسمة الى الإمام على قدر اجتهاده وفيه العطاء لاحد الاصناف الثمانية دون غيرهم لانه أعطى العباس لمماشكا إليه من الغرمولم يسوه في القسمة بين الثمانية الاصناف ولو قسم ذلك على التساوى لما أعطى العباس بغيير مكيالولاميزان. أقرللايصم هذا الكلام لأن الثمانية هي مصارف الزكاة والزكاة حرام على العباس بلكان هذا المال إمافيئاً وإما غنيمة. قال وفيه أن السلطان إذا علم من الناس حاجة إلى المال أنه لا يحـل له أن يدخر منه شيئا وفيه كرم رسول الله صلى الله عليهوسلم وزهده فى الدنياوأنه لم يمنع شيئاً سئله إذا كان عنده ، وفيه أن للسلطانأن يرتفع عما يدعى إليه من المهنة والعمل بيدهو لهأن يمتنع من تكليفذلك غيره إذا لم يكن للسلطان فى ذلك حاجة قال و إنمالم يأمر برفع المال على عنق العباس ليرجره ذلك عن الاستكثار من المال وأن لايأخذ من الدنيافوق حاجته. قالوفيه وضع ماالناس مشتركون فيه من صدقة أو غيرها في المسجد لأن المسجد لا محجب أحد من ذوى الحاجات من دخوله والناس فيه سوا. ﴿ باب من دعا لطعام في المسجد ﴾ قوله ﴿ لطمام ﴾ فإذ قلت ما بال الدعوة تستعمل بإلى ونحو ﴿ و الله يدعو إلى دار السلام ، وبالباء محردعا هر قل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وباللام. قلت محسب اختلاف المعانى تختلف صلات الفعل كما إذا قصد بيان الانتهاء حي. إلى وههناكان المقصود بيانالاختصاص فلهذا استعمل باللام . قوله ﴿ إسحق ﴾ مرفى باب من قعد يُوسُفُ أُخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله سَمْعَ أَنْسَا قَالَ وَجَدْتُ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَى الْمَسْجِدِ مَعْهُ نَاسُ فَقُمْتُ فَقَالَ لَى آرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ قُلْتُ نَعْمُ فَقَالَ لَمَنْ حَوْلَهُ قُومُوا فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَتْ بَيْنَ الَّذِيهِمْ فَقَالَ لَمَنْ حَوْلَهُ قُومُوا فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَتْ بَيْنَ الَّذِيهِمْ فَقَالَ لَمَنْ حَوْلَهُ قُومُوا فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَتْ بَيْنَ الَّذِيهِمْ فَقَالَ لَمَنْ حَوْلَهُ قُومُوا فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَتْ بَيْنَ الْدِيهِمْ فَقَالَ لَمَنْ حَوْلَهُ قُومُوا فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَتْ بَيْنَ الرّجَالَ وَالنّسَاء حَرَثَى اللّهِ عَنْ الرّجَالَ وَالنّسَاء حَرَثَى اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللللللللللّ

أبو طدحا

حيث ينتهي به المجاس وهو ابن أخي أنس منجهة الآم . قوله ﴿ وَجَدْتُ ﴾ أي أصبت و ﴿ آرسلكُ ﴾ بهمزة الاستفهام وفي بمضها بحذفها و ﴿ أبو طلحة ﴾ هو زيدبن سهل الأنصاري أحدنقبا. العقبة شهد المشاهدكلهاروىلها ثنان وتسعون حديثآ للبخارى منها ثلاثة عات بالمدينة سنة النتين وثلاثين على الأصح وهوزوج أمانس. قوله ﴿ حوله ﴾ منصوب بالظرفية أى لمركان حوله و [و بروى معه] ﴿ فَانْطَلَقَ ﴾ أى إلى بيت أبي طاحة وفي بمضها فانطلقو ا وفيه جو از الحجابة وهو أن يتقدم بعض الخدام بين بدي الإمامو يحوه . قال ان بطال : فيه الدعاء إلى الطعام و إنه يكر و ليمة ، وفيه أن الدعاء إلى ذلك من المسجد وغيره سوا. لأنذلك من أعمال البر وليس ثو اب الجلوس في المسجدباً فل من ثو اب الاطعام ، وفيه دعا. السلطان[لى الطعام القليل، وفيه أن الرجل الكبير إدا دعى إلى طعام وعلم أن صاحبه لايكره أن يجلب معه غيره وأن الطعام يكفيهم أنه لا بأس أن يحمل معهمن حضرهو إنميا حمامم النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام أبى طلحة و هو قليل العلمه أنه يكرني جميعهم ابركته وما خصه الله به من الكرامة والفضيلة وهذا من علامات النبوة ﴿ باب القضاء واللعان في المسجد ﴾ قوله ﴿ يحمى ﴾ قال الغسانى قال البخاري في كتاب الصلاة في باب اللمان في المسجد ، حدثنا يحي حدثنا عبد الرزاق مقال ابن السكن هو يحيى بن موسى أبو زكريا يعرف بالختى بفتح المنقطة وبالفوقانية المشددة وذكر غيره أنه يحى ابن جمفر البيكندي أفول و يحتمل أن يرادبه يحيى ابن معين لأنه سمع من عبد الرزاق والله أعلم. ﴿ عبدالرزاق ﴾ هوابن همامالصنعانىو ﴿ ابنجريج ﴾هوعبد الملك تقدم في باب قولالله تعالى واتخذوامن مقام 🕻 ۱۱ – کرمانی 🗕 ۽ ۽

## رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَلَاعَنَا فِي الْمُسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ

إِنَا دَخَلَ بَيْتًا يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ أَوْ حَيْثُ أُمِ وَلَا يَتَجَسَّسُ

الصلاة في بيت الغير

حَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ سَعْدُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ

113

عَمُود بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُتْبَانَ بْنِ مَا لِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ تَاهُ فِي هَنْزِلهِ فَعَلَلُ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ عُتْبَانَ بْنِ مَا لِكَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ تَاهُ فِي هَنْزِلهِ فَقَالَ أَنْ ثُرَّتُ لَهُ إِلَى مَكَانَ فَكَبَّرَ النَّبِيُّ فَقَالَ أَيْنَ ثُحِبُّ أَنْ أَصَلِّى لَكَ مِنْ يَيْتَكَ قَالَ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى مَكَانَ فَكَبَّرَ النَّبِيُّ فَقَالَ أَيْنَ ثُحِبُ لَهُ إِلَى مَكَانَ فَكَبَّرَ النَّبِيُّ

إبراهيم مصلي و «سهلبنسعد» فيآخر كتاب الوضوء . قرَّله ﴿ أَرَأَيْتَ ﴾ الهمزة للاستفهام و-هـ:اه أخبرنى بحكمه فىأنه هل بحرز قتله أم لا . فإن قلت الفظائر جل يتناول محرم المرأة و لاخلاف فى جواز خلو المرأة مع بيها وبالجملة لاإشعار فيه بالزنا والمقصود ذلك إذكونه معها لايقتضي كونهما فيحال الجاع. قلت السياق بقتضى التقييد بالمعية التامة التي هي المباشرة. قوله ﴿ فتلاعنا ﴾ أي الرجل والمرأة وكيفيته مذكورة في الفقهيات وسمى لعاناً لقول الزوج ﴿ لعنه الله عليه إنكان من الكاذبين ﴾ أولان معنى اللعن الإبعادفكل منهما يبعد عن صاحبه تحيث بحرمالنكاح بينهما على التأبيد، واختلفوافي هذا الرجل على ثلاثه أفوال أحدها أنه هلال بن أمية والثانى أنه عاصم بن عدى والثالث عويمر العجلاني قال ابن بطال: القضاء جائز في المسجد. وقال مالك جلوس القاضي في المسجد للقضاء من الأمر القديم المعمول به وروى عن ابن المسيب كراهته وفيه أن اللعان يكون في المسجدو يحضره الخلفاء وأن أيمان اللعان تـكون في الجامع لانه مقطع الحتموق ﴿ بَابِ إِذَا دَخُلُ بِيتَآيِصِلِي حَيْثُ شَاءً ﴾ توله ﴿ عبد الله بن مسلمة ﴾ بالميم واالام المفتوحتين وسكون المهملة بينهما القعنى مرفى باب من الدين الفرار من الفتن و ﴿ إبراهيم ﴾ سبط عبد الرحمن بنءوف في باب تفاضل أهل الايمان و ﴿ محمر د بن الربيع ﴾ بفتحالراءالخزرجي الصحابي الأنصاري في باب متى يصح سماع الصغير و ﴿عتبان ﴾ كسر المهملة وضمها وسكون الفوقانية وبالموحدة ابن مالك الانصارى السالمي المزنى الاعمى وكان إمام قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم روى له عشرة أحاديث . قال المقدسي في الكمال للبخاري منها واحد مات بالمدينة في زمان معاوية . قوله ﴿ لَكَ ﴾ فان قلت الصلافلة لا له . فلت نفس الصلاة

عتبان نءالك

صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَصَفَّنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ

الصلاة في البيت لعذر

113

إِ صُنَّ الْمَسَاجِدِ فِي الْبَيُوتِ وَصَلَّى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبِ فِي مَسْجِدِه فِي دَارِهِ جَمَاعَةً صَرَّتُ سَعِيدُ بْنُ عَفَيْرِ قَالَ حَدَّتَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّتَنِي عَقَيْدُ لَ عَنِ ابْنَ مَالَكُ وَهُو جَمَاعَةً صَرَّتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَمَّنُ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ عَنْبَانَ بْنَ مَالِكُ وَهُو مَنْ أَصَحَابِ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّنُ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ مَنْ أَصَحَابِ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّنُ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ مَنْ أَصَارِ أَنَّهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله قَدْ أَنَى كُرْتُ بَصَرِي وَأَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله قَدْ أَذَكُرْتُ بَصَرِي وَأَنَا أَصُلِّى لَقُومِى فَاذَا كَانَتِ الأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ لَمُ أَسْتَطَعْ وَأَنَا أَصُلِّى لَقُومِى فَاذَا كَانَتِ الأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي اللّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ لَمُ أَسْتَطَعْ

عليه وسلم صفا يقال صففت القوم فاصطفوا إذا أقرّهم في الحرب صفاً وفي به ضها صففنا بالفاء ين عليه وسلم صفا يقال صففت القوم فاصطفوا إذا أقرّهم في الحرب صفاً وفي به ضها صففنا بالفاء ين بصيغة التكلم. قال ابن بطال: لا يقتضي لفظ الحديث أن يصلى حيث شاء و إنما يقتضي أن يصلى حيث أمر لقوله أين تجب أن أصلى لك فكا نه قال باب إذا دخل بيتاً هل يصلى حيث شاء أو حيث أمر لا نه صلى الله عليه وسلم استأذنه في موضع الصلاة ولم يصل حيث شاء فيطل حكم حيث شاء ، أقول وفي الحديث استحباب تعيين مصلى في البيت إذا عجز عن حضور المساجد وجواز الجماعة في البيوت وفي النوافل و إتيان الرئيس إلى بيت المروس و تسوية الصف خلف الإمام (باب المساجد في البيوت) قوله ( البراء ) بفتح الموحدة و خفة الراو بالمد الصحالي الكبير تقدم في باب الصلاة من الإيمان و ( سعيد بن عفير ) بضم المهملة و فتح الفاء وسكون التحتانية و بالراء و ( عقيل ) مصغرا محففاً وله ( من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم بمن شهد بدراً ) فائدة ذكره تقوية لرواية و تعظيمه و الا فتخار والناذ نبه و الا كان هو مشهر و ابذلك و غرضه التعريف للجاهل به ، قوله ( أنكرت بصرى ) والم أواد به العمى أوض ف الإبصار ( وكانت الامطار ) أى وقت وكان تامة ( وسال الوادي ) من باإب طلاق المحل و إرادة الحال و ( فأصلى ) بالنصب عطفاً على آتى أو بالنظر إلى أنه في جواب النفي باإب طلاق المحل و إرادة الحال و ( فأصلى ) بالنصب عطفاً على آتى أو بالنظر إلى أنه في جواب النفي باإب طلاق الحل و إرادة الحال و ( فاصلى ) بالنصب عطفاً على آتى أو بالنظر إلى أنه في جواب النفي

أَنْ آتِي مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِي بِهِمْ وَوَدَدْتُ يَارَسُولَ اللهَ أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتَصَلِيّ فَي بَيْقِي فَأَخَذَهُ مُصَلَّى قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ وَالله عَلَيه وَسَلَّمَ وَأَبُو بَثْرَ حِينَ ارْتَفَعَ الله قَالَ عَنْبانُ فَعَدَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ وَالله عَلَيه وَسَلَّمَ وَأَبُو بَثْرَ حِينَ ارْتَفَعَ الله قَالَ عَنْبانُ فَعَدَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ فَأَذَنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلُسُ حَتَى دَخَلَ الله الله عَلَيه وَسَلَّمَ فَأَذَنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجُلُسُ حَتَى دَخَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذَنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجُلُسُ حَتَى دَخَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذَنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجُلُسُ حَتَى دَخَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا فَا فَا فَا فَا فَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا فَا فَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا فَا فَا فَا الله فَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا فَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا فَتَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا فَا الله فَقَالَ فَا الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَا لَهُ فَا الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَا الله فَا الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَا الله فَا الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَا الله فَقَالَ فَا الله عَلَيْهِ وَعَلَى الله فَقَالَ فَا الله فَا الله فَقَالَ فَا الله فَا الله فَا الله فَا الله فَا الله فَيْنَا فَا الله فَقَالَ فَا الله فَالله فَا الله فَا ا

قوله ﴿ فَاتَخْذَه ﴾ بالرفع و فى بعضها بالنصب لآن الفاء وقع بعد النهى المستفاد من الودادة ، قوله ﴿ إن شاء الله ﴾ تعليق بمشيئة الله تعالى عملا بقوله و لا تقول لشيء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ﴾ وليس لمجرد التبرك إذ محل استماله إنماه في اكن مجزوماً به فان قلت ماقولك فياروى ابن الربيع بقوله أن عتبان إلى هذا أهو مرسل أم لا . قلت لا جزم بأنه سمع من عتبان ولا أنه رأى بعينه ذلك لآنه كان صغيراً عند و فاة رسول الله صلى المه عليه وسلم و الظاهر أنه مرسل و اختلفوا فيها إذا قال حدث فلان أن فلانا قال كذا أو فعل كذا فقال أحد وجماعة يكون منقطعاً حتى بتبين السماع وقال الجمور هو كعن محمول على السماع بشرط أن يكون الراوى غير مدلس و بشرط ثبوت اللقاء على الأصح قوله ﴿ حتى دخل ﴾ وفي بعضهم أن حتى المناه على الله المناه أن عني الله عليه وسلم بيت الميك وجاء بسبها وهي الصلاة في بيتي . فان قلت قد ثبت في حديث إتيانه صلى الله عليه وسلم بيت الميكه في باب الصلاة على الحصير أنه بدأ بالاكل ثم صلى وههنا بالعكس فا الفرق بينهما . قلت المهمهنا هو الصلاة فإنه دعاه لها و ثمة دعته للطعام فني كل و احد من الموضعين بدأ بالأهم وهو مادعي إليه قوله ﴿ خزيرة ﴾ بالمعجمة المفتوحة و الزاى المكسورة و بالراء أن ينصب القدر باحم يقطع صغاراً وله ﴿ خزيرة ﴾ بالمعجمة المفتوحة و الزاى المكسورة و بالراء أن ينصب القدر باحم يقطع صغاراً

الدَّخُشُنِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ مُنَافَقًا لَا يُحَبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَسُولُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَسُولُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَسُولُهُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُلْ ذَلِكَ أَلَا تَرَاهُ قَدْقَالَ لَا إِلٰهَ إِلَا اللهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجُهَ الله قَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَانَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتُهُ إِلَى المُنافَقينَ قَالَ رَسُولُ الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَانَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتُهُ إِلَى المُنافَقينَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَّ الله قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لا إِللهَ إِللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَّ الله قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّالَ الْحُصَانِ بَنَ رَسُولُ الله عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَ ابْنُ شَهَابِ ثُمَّ سَأَلْتُ الحُصَانِينَ بْنَ إِلاَ اللهُ يَبْتَغَى بِذَلِكَ وَجْهَ الله . قَالَ ابْنُ شَهَابِ ثُمَّ سَأَلْتُ الحُصَانِينَ بْنَ اللهُ مَمَّدُ الْأَنْصَارِي وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِم وَهُو مِنْ سَرَاتِهِمْ عَنْ حَدِيثَ مَعُودِ ابْنِ الرَّبِيعِ فَصَدَّقَهُ بِذَلِكَ

على ماء كثير فإذا نضح ذر عليه الدقيق و (ثاب ) بالمثلثة و بالموحدة أى جا. واجتمع ويقال ثاب الرجل رحع بعد ذها به وقالو االمراد بالداره مهنا المحلة و (الدخشن) بالدال المهملة المضمومة و بالمعجمة الساكنة و تنقيط الشين المضمومة و بالنون وروى مصغراً أيضاً ويقال أيضاً بكسر الدال والشين ويروى في صحيح مسلم بالميم بدل النون مصغراً ومكبراً. قوله ﴿ يريد بذلك وجه الله ﴾ أى ذات الله وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له بإيمانه باطنا وبراءته من النفاق وبأنه قالها مصدقا بها متقرباً بها إلى الله تعالى فلا شك في صدق إيمانه وهو بمن شهد بدراً فلا يصح منه النفاق أصلا قوله ﴿ نصيحته ﴾ فإن قلت نصحت له لا إليه . فلت قد تضمن معنى الانتهاء و ﴿ يبتنى ﴾ أى يطلب فان قلت هذا يدل على أن العصاة لا يدخلون النار . قلت المقصود من التحريم تحريم التخليد جمعاً بينه و بين ما ورد من دخول أهل المعصية فيها و تو فيقاً بين الآدلة . قوله ﴿ الحصين ﴾ بضم المهملة والصاد المفتوحة و سكون التحتانية و بالنون . قال الفساني وكان أبو الحسن القابسي بهم في هذا الاسم فيقول الحضين بإعجام الصاد وهو ابن محمد الانصادي المدنى من ثقات التابعين و ﴿ السراة ﴾ بفتح السين جمع الحضين بإعجام الصاد وهو ابن محمد الانصادي المدنى من ثقات التابعين و ﴿ السراة ﴾ بفتح السين جمع الحضين بإعجام الصاد وهو ابن محمد الانصادي المدنى من ثقات التابعين و ﴿ السراة ﴾ بفتح السين جمع الحضين بإعجام الصاد وهو ابن محمد الانصادي المدنى من ثقات التابعين و ﴿ السراة ﴾ بفتح السين جمع

الحصين ابن محم

التيمن في دخول المسجد ۱۸

النيف النيف النيف في دُخُول المسجد وَغَيْرِه وَكَانَ ابْنُ عَمَرَ يَبْدَأُ بِرِجْلِهِ النيفي وَكَانَ ابْنُ عَمَرَ يَبْدَأُ بِرِجْلِهِ النيسري صَرَبْنَ سَلَمْانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّنَا النيفي فَاذَا خَرَجَ بَدَأً بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى صَرَبْنَ سَلَمْانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّنَا النيفي فَاذَا خَرَجَ بَدَأً بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى صَرَبْنَ سَلَمْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ شَعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَتِ بْنِ سُلَمْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ

السرى أى السيد وهو جمع عزيز إذ لا يجمع فعيل على فعلة وجمع السراة سراوات. قوله ﴿ بذلك ﴾ أى بالحديث المذكور . فان فلت محمودكانعدلا فلم سأل الزهرىغيره . قلت إما للتقوية ولأطمئنان الفلب وإما لأنهعرفأنه نقله مرسلا وإما لأنه تحمله حال الصبا واختلف فى قبول متحمل زمان الصبا واعلمأن عتبان هو من بني سالم أيضاً ومحمود . قالصاحبجامعالاصول وقيل إنهمن بني سالمومالك هوابن الدخشن بن غنم بن عوف وأبو سالم المذكور في الصحيح غنم بن عوف أيضا وكلهم مدنى أنصارى . قال ابن بطال : فيه من الفقه التخلف عن الجماعة للعذر ، وفيه التبرك بمصلى الصالحين و مساجد الفاضلين، وفيه أن من دعىمن الصلحاء إلى شيء يتبرك به منه فله أن يجيب إليــه إذا أمن العجب والوفاء بالعهد وصلاة النافلة في جماعة بالنهار ولم كرام العلماء إذا دعى إلى شيء بالطعام وشبهه، وفيه التنبيه على أهل الفسق عند السلطان ، وفيه أنه يجبعلى السلطان أن يستثبت في أمر من يذكرعنده بفسقويو جه له أهلالوجوء ، وفيه أدالجماعة إذا اجتمعوا للصلاة وغاب أحدمنهم أن يسألوا عنه النووي : وفيه أنه لايكـني في الابمانالنطقمنغير اعتقادهوجواز استدعاءالمفضول للفاضل لمصلحةً تعرض ، وفيه إمامة الزائر المزور برضاه وأن السنة في نوافل النهارركعتان وجواز استتباعالامام والعالمأصحابه ، وفيه الاستئذان على الرجل في نزله وإنكان قد تقدم منه استدعا.و أنه يستحب لأهل المحلة إذا ورد رجل صالح إلى منزل بعضهم أن يجتمعوا إليه ويحضروا مجاسه لزبارته وإكرامه والاستفادة منه ، وفيه أنه لا بأس بملازمة الصلاة فيموضع معين من البيت وإنمــاجا.فيالحديث النهىءن ايطان موضع من المسجدللخوف من الرياءونحوه ، وفيه الذب عمن ذكر بسوءوهو برى. منه ، وفيه أنه لا يخلد في النار من مات على الترحيد . أفولوفيه جواز إمامة الاعمىواسناد السجد إلى القوم «باب التيمن في دخول المسجد وغيره» ولفظ غيره عطف على الدخول لاعلى المسجد ولا على التيمن . قوله ﴿ يبدأ ﴾ أىفى دخول المسجد وذكر خرج فى مقابله قرينة له و ﴿ سليمان ﴾ ابن حرب ضد الصلح تقدم في باب من كره أن يعود في الكفر في كتاب الايمانو باقى الرجال مع معنى الحد يث في باب التيمن في الوضو. و﴿ الْأَشْعَثُ ﴾ بالمعجمة ثمم المهملة ثمم المثلثة ابن سلم مصغر ا

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يُحِبُّ النَّيَمُّنَ مَااسْتَطَاعَ فى شَأْنُه كُلَّه فى طُهُوره

ا حث مَلْ تنبش قبور مشركي ألجَاهليَّة وَيَتَخَذُ مَكَانهَا مَسَاجِدُ لَقُول

النَّبِيُّ صَـلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلُّمَ لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَـائِهُمْ مَسَاجَدَ وَمَا يُكْرَهُ مَنَ الصَّلَاة فِي الْقُبُورِ وَرَأَى عُمَرُ أَنَسَ بْنَ مَالِكَ يُصَلَّى عَنْدَ قَبْر

مخففاً . قوله ﴿ مَا اسْتَطَاعَ ﴾ ما إما موصول فهو بدل التيمن وإما يمعى مادام وبه احترز عمالا يستطيع فيه التيمز ولفظ فى شأنه إمامتعلق بالتيمن وإما بالمحبة أوبهما على سبيل التنازع و ﴿ فَعَامُورُهُ ﴾ يضم الطاءأى تطهره ﴿ و ترجله ﴾ أى تمشيطه الشعرو ﴿ تنعله ﴾ أى تلبسه النعل. فإن قلت هذا بدل البعض عن الكلفيفيد أستحباب التيمن في بعض الأمور والتأكيد بكله يفيدا ستحباب في كلها. قلت هو تخصيص بعد تعميم خصص بالذكر اهتماماً بهذه الثلاثة وبياناً لشرفها أو بدل الكل منالكل إذ الطهور مفتاح أبو اب العبادات والترجل يتعلق بالرأس والتنعل بالرجل ، وأحو ال\لإنسان إما أن تتعلق بجمة الفوقأو بجمة التحت أو بالأطرف فجاء لكلمنها بمثال · فان قلت المحبة أمر باطني فمن أين علمت عائشة ذلك . قلت بالقرائن أو بإخبار الرسول صلىالله عليه وسلم ﴿ بابهل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذمكانها مساجد ﴾ بنصب المكان ورفع المساجد وهذا مبني على أن الاتخاذ متعد إلى مفدول واحد والمكان ظرف . فإن قلت ماوجمه لوعدى الاتخاذ إلى مفدولين ويكون المكان مفعولا به لامفعولا فيه لأن الواجب حينئذ أن يجعل مكابها قائمًا مقام الفاعل لأنه المفعول الأول لكونه معرفة ولا يقع المفعول الثانى موقع الفاعل لأنه مسند فلا يصير مسنداً إليه. قلت جازفى باب أعطيت جعلكل من المفعولين مفعول مالم يسم فاعله والاتخاذ نقيض الاعطاء فلا يبعد أن يكون حكمه كحكمه . قوله ﴿ لَهُولَ النبي صلى الله عليه و سلم ﴾ فإن قلت ماوجه تعليله بهذا الحديث. قلت حيث خصص اللمنة باتخاذ قبورالانبياء مساجد علم جواز اتخاذ قبورغير الانبياءومن فى حكمهم كالصالحين من أيمهم . قوله ﴿ وَمَا يَكُرُهُ ﴾ عطف على هل ينبش · فإن قلت هذه جملة خبرية و تَلْكُطلبية فَـكَيف جاز العطف بينهما . قلت هو استفهام تقريرى فهو أيضا في حكم جملة خبرية ثبو تية مثلهـا فالترجمة

فَقَالَ الْقَبْرَ الْقَبْرَ وَلَمْ يَأْمُرُهُ بِآلاعَادَة صَرَّتُ مُحَدَّدُ بِنُ الْمُثَنَّ قَالَ حَدَّيَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائَشَة أَنَّ أُمَّ حَبِيَبَة وَأُمَّ سَلَمَة ذَكَرَ تَاكَنيسَة وَنَهُ مَنْ هِشَامِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائَشَة أَنَّ أُمَّ حَبِيبَة وَأُمَّ سَلَمَة ذَكَرَ تَاكَنيسَة وَلَمْ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنَّ أَوْ لَئكَ وَأَتَاهَا بَالْحَبَشَة فِيها تَصَاوِيرُ فَذُكُرَ تَا لَلنّبِي صَلّى ٱللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنَّ أَوْ لَئكَ إِنَّا لَا لَيْ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنَّ أَوْ لَئكَ إِنَّا لَا لَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنَّ الْوَلِئكَ إِنَّا لَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنَّ أَوْ لَئكَ إِنَّا لَا لَكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنَّ أَوْ لَئكَ اللّهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنَّ الْوَلِيلُكَ مَلْكَ اللّهُ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلَمُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَكُ عَلَى اللّهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَوْلِكُ عَمْ الرّبُولُ الصّالِحُ فَي اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

٤٢٠

مشتملة على مسئلتين الأولى اتخاذ المساجد فيمكان القيور والثانية اتخاذها بين القيور فني الأولى لا يبق لصورة القبر أثر وفي الثانية . بخلافها و الحديث الثاني شاهد للأولى كما أن الآثر المنقول عن عمر شاهد للثانية . قوله ﴿ القبر ﴾ منصوب على التحذير يجب حذف عامله وهو اتق وفى بمضهامهمزة الاستفهام الانكاري أي أنصلي عندالقبر وهومفيدللكراهة وعدمالامر بالإعادة يدل على الجواز قوله ﴿ محمد بن المثنى ﴾ بفتح النون المشددة و ﴿ يحيى ﴾ بن سعيدالقطان و ﴿ هشام ﴾ بن عروة و الإسناد بعينه تقدم في باب أحب الدين إلى الله أدومه . قوله ﴿ أمحبيبة ﴾ بفتح المء المؤام المؤونين اسمها رملة بفتح الراءعلى الاصح نتأى سفيان بن صخر الاموية هاجرت معزوجها عبيد الله بن جحش تقديم الجيم على المهملة إلى الحبَّشة فتوفى عنها فتزوجها رسولاللهصلي الله عليهوسلم وهي هناك سنة ست من الهجرة وكان النجاشي أمهرهامن عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلمو بمثها إليــه وكانت من السابقات إلى الإسلامتوفيت سنةأربع وأربعين بالمدينة على الأصحو ﴿ أَمْسِلُمْ ﴾ بفتح اللامأم المؤمنين أيضاً واسمها هند على الأصحبنت أمية المخزومى هاجر بها زوجها أبو سلمة إلى الحبشة فلما رجعا إلى المدينة مات زوجها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدّمت في باب الملم والعظة بالليل. قوله ﴿ كَنيسة ﴾ بفتح الكاف وهي معبد النصاري و ﴿ رأتاها ﴾ بلفظ التثنية ، في بعضها رأينها بلفظ الجمع باعتبار أنأقل الجمع اثنان. قوله ﴿ فَمَاتَ ﴾ عطف على كانو ﴿ بنوا ﴾ هو جو اب إذا ﴿ وأوائك ﴾ بكسر الكاف و﴿ الشرَّارِ ﴾ جمع الشرير كالخيار جمع الخير . فإن قلت ماوجه تعلق هذا الحديث بالترجمة إذلايدل على المسألة الأولى بل إنه يدل على مذمة متخذ القبر مسجداً وهو عكس ماهو المقصود منها ولإعلى الثانية

أم حبيبة

أم سلة

عَبُدُ الْوَارِثَ عَنَ أَبِي النَّيَّاحِ عَنْ أَنِسَ قَالَ قَدَمَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمُدينَةِ فَى حَيِّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفَ فَاقَامَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَيهُمْ أَرْبَعَ عَشَرَةً لَيْلَةً ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ عَفَا مُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحَلَتِه وَأَنُو بَكُر رَدُفَهُ وَمَلَّامُ فَي النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحَلَتِه وَأَنُو بَكُر رَدُفَهُ وَمَلَامُ فَي كُلُّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا الله عَلَى الله عَلَى مَا الله عَلَى اللهُ عَلَى مَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى مَا الله عَلَى الله عَلَى مَا الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

إذ لا يعلم منه الكراهة بل الحرمة ، قلت المذمة قد تكون على التصوير لا على الاتخاذ ولئن سلمنا فالمراد من الترجمة اتخاذ قبور غير الأنبياء ومن في حكمهم من الصالحين فالحاصل أن تعلقه بالأولى من حيث إنه موافق لمفهوم حديث لعن الله البهود وبالثانية من حيث إن بنــا. المسجد في القبور مشعر بالصلاة فيها ، فان قلت فيلزم حرمة الصلاة فيها لقوله أو لئك شرار الخلق والمدعى الكراهة قلت إن أريد بالكراهة كراهة التحريم فلا إشكال فيه وإن أريد كراهة التنزه فنختص المذمة بالتصوير ، فإن قلت التصوير معصية ولا يصير المؤمن بالمعاصي كاورًا وشرارا لحلق هم الكفرة . قلت هم أيضاً كفرة لأنهم كانوا يصورونه ويعبدونه كالأصنام . قال ابن بطال : فيه الهمي عن اتخـاذ القبور مساجد ، وعن فعل التصاوير وإنمـا نهى عنه لاتخاذهم القبور والصور آلهة . قوله ﴿ عبـد الوارث ﴾ أى التنوري مر في باب قول النبي صـلي الله عليه وسلم اللهم علمه الـكمتاب . ﴿ وَأَبُو النَّيَاحِ ﴾ بفتح المثناة الفوقانية وتشـديد التحتانية وبالمهملة يزيد من الزيادة الضبعي مر فَ باب كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم والرجال كلهم بصربون. قوله ﴿ فَ حَيَّ ﴾ أي قبيلة و ﴿عمرو﴾ بالواو و ﴿ عوف ﴾ بفتح المهملة وسكون الواو وبالفا.و ﴿ أَرَبُّهَا وعشرين ﴾ وفى بعضها أربع عشرة و ﴿ النجار ﴾ بفتح النون وتشديد الجيم أبو قبيـــــلة من الانصار . قوله ﴿ مَتَقَـلدين ﴾ وفي بعضها متقلدي والتقلد جعل نجاد السيف على المنكب و﴿ الراحلة ﴾ المركب من الإبل ذكراً كان أو أنثى و ﴿ الردف ﴾ بكسر الراء المرتدف ، وهو آلذى يركب خلف الراكب، و ﴿ الملا ﴾ بفتح الميم واللام ، وبالهمز الجماعة الأشراف . قوله ﴿ أَلَقَى ﴾ أي د۲۱ - کرمانی - ۶۰

بَى النَّجَّارِ فَقَالَ يَا بَى النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بَحَائِطِ ثُمْ هَـٰذَا قَالُوا لَا وَالله لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى الله فَقَالَ أَنَسُ فَكَانَ فِيهِ مَاأَقُولُ لَكُمْ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَفِيهِ خَرَبٌ وَفِيهِ نَخُلُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنْبَشَت ثُمَّ بِالْخَرَبِ فَسُوِّيتَ وَبِالنَّخُلَ فَقُطعَ فَصَفُّو اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِفَاهُ لِمُشْجِد وَجَعَلُوا عُضَادَتَيْهِ الْحَجَارَةَ

رحله و ﴿ الفناء ﴾ بكسر الفاء وبالمد وفناء الدار ما امتد من جوانبها و ﴿ أَبُو أَيُوبٍ ﴾ هو خالد الأنصاري تقدُّم في باب لا تستقبل القبلة بف تط و ﴿ المرابض ﴾ جمع المربض وهو مأوىالغنم وربوض الغنم مثل بروك الإبل و ﴿ يصـلي ﴾ بالرفع وهو عطف على يجب لا على يصلي . قوله ﴿ أَمْ ﴾ الفظ المعروف وفي بعضها بلفظ المجهول أي من عند الله و﴿ ثَامِنُونِي ﴾ أي تبيعو نيه بالثمن ومعى ﴿ لانطلب ثمنه إلا إلى الله ﴾ الصرف في سبيل الله و إطلاق الثمن عليه على سبيل المشاكلة. فإن قلت الطلب يستحمل بمن فالقياس أن يقال إلامن الله ، قلت معناه لا نطلب الثمن من أحدل كمنه مصروف إلى الله ، قوله ﴿ قبور ﴾ بالرفع مدل أو بيان لما أقول و ﴿ فصفوا النخل ﴾ أي موضع النخل و ﴿ عضادتيه ﴾ بكسر العين المهملة وعضادتا الباب هما خشبتاه من جانبيه وأعضادكل شيء ما يشد حواليه . قوله ﴿ يرتجزون﴾ الرجزضرب من الشعرو قدرجز الراجزوارتجز ، واعلم أنه لو قرى. هذا البيت بو زن الشعر ينبغى أن يوقف على الآخرةوالمهاجرة إلاأنه قيل إنه صلىالله عليه وسلم قرأهما بالتاءمتحركة خروجاً عن وزن الشعر . الخطاف : لفظ ﴿ خرب ﴾ بكسر الخاء و فتح الراء و هو جمع الخر اب و سائر الناس يقو لو ن خرب جمع خربة ككلم وكلمة إلاأن لفظ ﴿ فسويت ﴾ يدل على أن الصواب فيه إما الحرب جمع الحربة مضمومة الحناء ساكنة الراء وهي الخروق التي في تلك الارض إلاأنهم يخصون بهذا الإسمكل ثقبة مستديرة وإما الجرف بكسر الجيم وفتحالرا. جمعالجرفة كالقرطة جمع القرط وهيما انجر فيه السيل وأكله من الأرضوأ بين منهما فىالصواب إن ساعدته الرواية أن يكون فيه حدب جمع الحدبة بفتح المهملتين أىالمرتفع من الارضوهوالذي يليق بقوله فسويت وإنمايسوى المكان المحدو دبأوموضع فيه خروق وأما الخرب فانما يعمر ويبنىدون أن يصلح ويسوىوالله أعلم . قال ابن بطال : اختلفوا فى نبش القبور طلباً للمال . قال الاوزاعيلا يفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال وَ جَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْهُمْ وَهُو رو ر يقول :

اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرَ الآخِرَهُ فَاغْفِرْ للأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ وَاللَّهُمَّ لَا خَيْرَ الآخِرَهُ فَاغْفِرْ للأَنْصَارِ وَالْمُهَاجَرَهُ وَاللَّهُمَّ اللَّهُمَ مَرَثُنَ سَلَيَانُ بَنُ حَربُ قَالَ حَدَّمَنَا مُسَيَّانُ بَنُ حَربُ قَالَ حَدَّمَنَا لللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَي وَسَلَّمَ فَي وَسَلِّي فَى مَرَابِضِ الْغَنَمِ ثُمَّ سَمِعَتُهُ بَعَدُ يَقُولُ كَانَ يُصَلِّى فَى مَرَابِضِ الْغَنَمِ ثُمَّ سَمِعَتُهُ بَعَدُ يَقُولُ كَانَ يُصَلِّى فَى مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يَبْنَى النَّهِ مَرَابِضِ الْغَنَمِ ثَمَّ سَمِعَتُهُ بَعَدُ يَقُولُ كَانَ يُصَلِّى فَى مَرَابِضِ الْغَنَمِ ثَمَّ سَمِعَتُهُ بَعَدُ يَقُولُ كَانَ يُصَلِّى فَى مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يَبْنَى الشَّهَدُ

« لاتدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين مخافة أن يصيبكم مثل ما أصابهم ، فهى أن تدخل بيوتهم فكيف قبورهم. قال الطحاوى : وقد أباح دخولها على وجه البكا. وأيضاأنه صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الطائف قال هذا قبر أنى رغال بكسر الرا. وبخفة الممجمة وهو أبو ثقيف وكان من تمود ، وكان بهذا الحرم يدفع عنه فلما خرج أصابته النقمة بهذا المكان ، وآية ذلك أنه دفن ممه غصن من ذهب فابتدره الناس و نبشوه واستخرجوا منه الغصن فجوز نبشها اطلب المال (باب الصلاة في رابض الغنم) والمرابض جمع المربض بكسر الموحدة مأوى الغنم . قوله (مم سمنه) مقول أنى التياح و (بعد) هو مبنى على الضم أى بعد ذلك القول والغرض أنه قال أو لا مطلق أو ثانيا مقيداً بقيد بناء المسجد وإذا ورد مطلقا ومقيد سوا. تقدم المطلق أو تأخر بحمل المطلق على المة يد بالدليلين والمراد من المسجد وسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال ان بطال : قال الشافعي عملا بالدليلين والمراد من المسجد و إذا كان سليها من أبوالها وأبعارها . قال وهذا الحديث حجة على الشافعي لان قول أنسكان يصلى في المرابض لم يخص مكاناً من مكان ومعلوم أن مرابضها لا نسلم مناطاهر والابمار فلا والإبمار فلدل على أن الابوال والابعار طاهرة ، أقول ليس حجة عليه لان عدم السلامة منهما ظاهر والاصل الطهارة وقد تقرر في موضعه ان الاصل والظاهر إذا تعارضا تقدم الاصل

۲۱ **۲** <sub>ال</sub>صلاة ف مرابضالذنم الصَّلَاة في مَوَاضِع اللهِل صَرَتُنَا صَدَقَةُ بنُ الْفَصْل قَالَ أُخْبَرَنَا وضع الابل سَلَيْهَانُ بِنْ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبِيدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ قَالَ رَأَيَّتُ ابْنَ عَمْرَ يُصَلِّي إِلَى بَعيرِه وَقَالَ رَأَيْتِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفَّلُهُ

المَا مَنْ صَلَّى وَقَدَّامَهُ تَنُورُ أَوْ نَارُ أَوْ شَيْءَ مَمَّا يُعْبَدُ فَأَرَادَ بِهِ اللَّهَ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي أَنَسُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَرضَت عَلَىَّ النَّارُ وَأَنَا أُصَلَّى صَرْتُنَا عَبْدُ الله بُن مَسْلَلَةَ عَنْ مَالك عَن زَيْد بْن أَسْلَمَ عَن 274

ثم إنه لم يدل على عدم الحائل بين المصلى و بين الأرض فقد يفرش عليها نحو السجادة ثم يصلى عليها أو أن نجاستها ووجوب احتراز المصلىعن النجاسة معلومة من دليلآخر ﴿ بابالصلاة في مرابض الإبل ﴾ قوله ﴿ صدقة ﴾ تقدم في باب العلم والعظة بالليل و ﴿ سلمان بن حيــان ﴾ بفتحالمهملة ابوعالمالاحر وشدة التحتانية وبالنون منصرفا وغير منصرف ﴿ أَبُو خَالِدَ الْاحْمِرِ ﴾ الازدى الـكمرفي الإمام مات سنة تسع وثمانين ومائة و ﴿ عبيد الله ﴾ أى ابن عمر بن حفص بن عاصم برعمر بن الخطاب كان منسادات أهل المدينة فضلاوعبادة توفىسنة سبعو أربغينومائة و ﴿ نَافِع ﴾ هو مولى ان عمر تقدم آخر كتابالعلم . قوله ﴿ يفعله ﴾ أي يصلى والبعير في طرف قبلته ، قال الزبطال : كره مالك والشافعي الصلاة في أعطان الإبل فقيل السبب فيه أن من عادة أصحاب الإبل التغوط بقربها فينجسون أعطامها ومنعادة أصحاب الغنم ترك التغوط بينهاوقيل بلاالعلة مايخاف منوثو بهاو عطب من يلاقيها حينتذ لما روى أنهاجن خلقت من جن وهذا غير مخوف من الغنم وليس العلة مايكون في معاطبها من أروائها وأبوالها لآن مرابض الغنم كذلك ومن جعل ابوال الإبل طاهرة جعل ابوال الغنم كذلك ومن جعلها بحسة فكذلك في الغنم لافرق بيهما في النجاسة و الطهارة ، ولهذا جوز أبوحنيفة الصلاة فيهما بلا تفاوت ، اقول اوالعلة الخوف من نفارها المبطل للخشوع اوكونها مأوى الجن والله اعلم ﴿ باب من صلى وقدامه تنور ﴾ الهظ القدام منصوب على الظرفية وهو في محل الرفع بأنه خبر المبتدأوالننور

عبيدالله نءمر

عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ قَالَ انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَـلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ثُمُ قَالَ أُرِيتُ النَّارَ فَـلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْ مِ قَطُّ أَفْظَعَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ثُمُ قَالَ أُرِيتُ النَّارَ فَـلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْ مِ قَطُّ أَفْظَعَ

**۲٤** كراهيةالصلاة في المقابز الله صلى الله عليه وسدلم ثم قال اريت النار فدلم ار منظرا كاليوم قط افظع عن عن كراهية الصَّلَاة في الْمُقَابِر صَرَّتُ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَن عَبِيدُ الله قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعْ عَن ابْنِ عُمرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اجْعَلُوا في بَيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَخَذُوهَا قُبُورًا

بتشديد النون حفيرة النار وقيل إنه لفظ توافق فيه جميع اللغات قوله ﴿ قَالَ الزهرِ يَ ﴾ تعليق بلفظ الصحيح ﴿ والنار ﴾ الظاهر أناللام فيه للعهد أي نارجهنم . قوله ﴿ عبدالله بن مسلمة ﴾ فتح المبم واللام والاسنادبمينه مر فى باب كفران العشير . قوله ﴿ انخسفت ﴾ أى انكسفت و ﴿ فصلى ﴾ أى صلاة الكسوف و ﴿ أُربِت ﴾ بضم الهمزةأى بصرت النارفي الصلاة ﴿ وكاليوم ﴾ صفة اصدر محذوف أي رؤية مثــل رؤية اليوم أو المنظر عمى الزمان أى زمانا للنظر فظيماً مثل اليوم ﴿ وقط ﴾ بتشــديد الطاء وتحقيقها للزمان المـاضي المنني ويقال أيضا فيهيا قط بضمتين وأما إذا كان بممني حسب فهي مفتوحة ساكنة الطا. ﴿وأفظع﴾ أى أشنع والفظيع الشنيع الشديد المجاوز المقدار . الخطاني : هو يحتمل وجمين أن يكون بمعنى الفظيع كأنه قال لم أر منظراً أفظع منه . قال ابن بطال الصلاة جائزة إلى كل شيء إذا لم يقصد الصـلاة إليه وقصد بهـا الله سبحانه وتعـالى والسجود لوجهه خالصاً ولا يضره استقبال شي. •ر\_ المعبودات وغيرها كما لم يضر الني صلى الله عليه و سلم ما رآه في قبلته من النار . أقول وفيه استحباب صلاة الكسوف وأن النار محفوظه فكذا الجنة إذلا نائل بالفرق واعلم ان هذا الحديث مختصر من مطول و مثله يسمى بالمخزوم ﴿ بَابَ كُرَاهَةَ الصَّلَاةَ فَي المَّقَارِ ﴾ قوله ﴿ يحيى ﴾ اى القطان و ﴿ عبيدالله ﴾ اى ان عمر العمرى المذكور آنفاً . قوله ﴿ من صلاتكم ﴾ اى بعض صلاتكم وهو مفعول الجمل وهو متعد إلىواحد كقوله تعالى ﴿ وجعل الظلمات والنورِ ﴾ وهر إذا كان يمنى التعبير يتعدى إلى مفمو اين كقوله تعالى ﴿ هُوَ الذِّي جَمَّلُـكُمْ خَلَاتُفُ فَيَ الارض ، قوله ﴿ لاتتخذوها قبوراً ﴾ اى مثل القبور بأن لا تصلوافيها . الخطاف : وفيهدليل على

مراسع الله عنه كرد الصّلاة بخسف بابل صرف إلى الله عنه كرد الله قال حدّ أنّ علياً رضى الله عنه كرد الصّلاة بخسف بابل صرف إسماعيل بن عبد الله قال حدّ أنى مالك عن عبد الله بن عبد الله عنها أنّ رسُول الله عن عبد الله عنها أنّ رسُول الله صلّى الله عَلَيْه وَسَلّم قال كَا لَا تَدْ خُلُوا عَلَى هُو كَا المُعدّ بين إلّا أنْ تَكُونُوا باكين فان لَمْ تَكُونُوا باكين فان لَمْ تَكُونُوا باكين فان لَمْ تَكُونُوا باكين فان لَمْ تَكُونُوا باكين فالا تَدْخُلُوا عَلَيْهِم لا يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ

أن الصلاة لاتجوز في المقابر ويحتمل أن يكون معناه لاتجعلوا بيو تـكم أو طاناً للنوم لاتصلون فيها فانالنوم أخوالموت وأمامن أوله على النهى عن دفن الموتى فى البيوت فليس بشى.وقد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته الذيكان يسكنه أيام حياته أقول هو شي. ودفن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه لعله من خصائصه سيها وقد روى الانبياء يدفنون حيث يموتون. قال صاحب التراجم فهم البخاريمن الجديثأن المقابر لايصلي فيها فانه شبهالبيوت التيلايصلي فيها بالمقابر فدل بمفهومه على أن المقابر ليست محلا للصلاة . قال وفيه نظر لأن الظاهر منه أن يكون المكلف بتركه الصلاة في بيته كالميت في قبره وليس فيه مايتعلق بصلاة المكلف في المقابر ويدلعليه لفظ قبور ولو أراد ماظنهالبخارىلقال ولاتتخذوهامقابر والله أعلم ﴿ يَابِالصلاة في مواضع الحَدْفُ ﴾ قوله ﴿ تُحْدَفُ ﴾ أى المكان الذاهب في الأرض و ﴿ بابل ﴾ اسم موضع بالعراق قريباً من الـكوفة ينسب إليه السحر وهو غير منصرف. قال تعالى «وما أنزل على الملكدين ببابل » قرله ﴿ إسماعيل ﴾ أى المشهورباين ابي او يسمر في باب تفاضل اهل الإيمان و ﴿ عبد الله بن دينار ﴾ القرشي مولى عبد الله بن عمر في امور الإيمان . قوله ﴿ هؤلاءالمعذبين ﴾ بفتح الذال يعنى ديار هؤلاً. وهم اصحاب الحجر قوم ثمرد وامثالهم . قوله ﴿ لايصيبكم ﴾ بالرفع لأنه استثناف كلام . فان قلت كيف يصيب عذاب الظالمين غيرهم وولاتزر وازرة وزر اخرى ، قلت لانسلم امتناع الاصابة إلى غير الظالمين . قال تعالى ﴿ وَاتَّقُواْ فتنة لا تصيين الذين ظلموا منـكم خاصة ، واما الآية الأولى فحمولة على عذاب يوم القيـامة ثم لانسلمان الذي يدخلموضعهم ولايتضرع ليس بظالم لأن ترك التضرعفي موضع بجبفيه النضرع

الصَّلَاة في الْبِيعَة وَقَالَ عُمَرُ رَضَيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّا لَانَدْخُلُ كَنَا تُسَكُّمُ من أَجْلِ التَّكَ ثَيلُ الَّتِي فَيهَا الصُّورَ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّي فِي الْبِيعَةِ إِلَّا بِيعَةً فيها مَا تَيلُ صَرَفُ مُحَمَدُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هَشَام بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائشَةَ

**773** 

ظلم فإن قلت كيف دلالته على الترجمة ، قلت من جهة استلزامه مصاحبة الصلاة بأسرها للبكاء وهي مكروهة بل لو ظهر من البكاء حرفان أو حرف يفهم أو ممدود تبطل الصلاة ، فان قلت الحديث لايدل إلاعلى البكاء عندالدخول لادائماً ، قلت المراد الدخول في كل جزء من ديارهم والسياق يدل عليه . الخطاف : معنى هذا الكلامأن الداخل في ديار القوم الذين هلكرا بخسف وعذاب إذا دخلها فلم يجلب عليهمايرى من آثار مانزل بهم بكاءولم يبعث عليه حزناً إما شفقة عليهم وإما خوفا من حلول مثلها به فهو قاسى القلبقليل الخشوعغيرمستشعر للخوف والوجل فلايأمز[مز] إذاكان هذا حاله أن يصيبه ما أصابهم وفيه دلالة على أن مساكن هؤلا. لاتسكن بعدهم ولا تتخذ وطناً لأن المقيم المستوطن لا يمكنه أن يكون دهره باكياً أبداً وقد نهى أن تدخل دورهم إلا بهذه الصفةوفيه المنع من المقام بها والاستيطان . قال ابن بطال : هذا مو من جمة التشاؤم بالبقعة التي نزل بهـا سخط وقد تشاءم صلى الله عليه وسلم بالبقعة التي نام عن الصلاة فيها ورحل عنها ثم صلى فكراهته الصلاة فى موضع الخسف أولى لا أن إماحته صلى الله عليه وسلم الدخول فيه على وجه البكا. والاعتبار يدل على أن من صلى هناك لاتفسد صلاته لأن الصلاة موضع بكا. واعتبار ، وزعم الظاهريةأن من صلى فى بلاد ثمود وهو غير باك فعليه سجود السهو إن كان ساهياً وإن تعمد ذلك بطلت صلانه قال وهذا خلف من القول إذ ايس في الحديث مايدل على فساد صلاة من لم يبك وإبمــافيه حوف رول العذاب به ﴿ باب الصلاة في البيعة ﴾ هي بكسر الموحدة معبد النصارى . قوله ﴿ التي فيها الصور ﴾ هي صفة للكنائس لاالتماثيل لأن التمثال هو الصورة أوهو منصوب على الاختصاص . وقال المالكي روى لفظ الصور مجروراً فهو بدل من التماثيل أو بيان . قوله ﴿ محمد ﴾ أى ابن سلام البيكندى و﴿عبدة﴾ بفتح المهملة وسكون الموحدة لقب عبد الرحمن والاسناد بعينه تقدم في باب قولالنبي

أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَنيسَةً رَأَتُهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَة يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ فَذَكَرَتْ لَهُ مَارَأَتْ فِيهَا مِنَ الصَّوَرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُولِئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَو الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَرَادُ الْحَلَقُ عِنْدَ اللهِ بَنُواْ عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تَلْكَ الصَّوَرَ أُولِئِكَ شَرَارُ الخَلَقْ عِنْدَ اللهِ بَنُواْ عَلَى قَبْرِهُ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تَلْكَ الصَّورَ أُولِئِكَ شَرَارُ الخَلَقْ عِنْدَ اللهِ بَنُواْ عَلَى قَبْرِهُ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تَلْكَ الصَّورَ أُولِئِكَ شَرَارُ الخَلَقْ عِنْدَ اللهِ

هر اليهود رالنصاری و

مِ مَنْ اللهُ مِنْ عَبْدِ اللهُ مِنْ عُنْمَةً أَنَّ عَائِشَةً وَعَبْدَ اللهِ مِنْ عَبَّاسٍ قَالًا لَمَّا مُزِلَ عَبِيدَ اللهِ مِنْ عَبَّاسٍ قَالًا لَمَّا مُزِلَ مِسُولُ اللهِ صَدِلًا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ طَفَقَ يَطْرَحُ خَميصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِ فَاذَا اغْتَمَّ بِرَسُولُ اللهِ صَدِلًا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ طَفَقَ يَطْرَحُ خَميصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِ فَاذَا اغْتَمَ

صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله و (أم سلمة) بفتح اللام. قوله (مارية) بالراء وخفة التحتانية فان قلت عقد الباب للصلاة فى البيعة وما فى الحديث هو الكنيسة وهو معبد البهود. قلت المشهور هذا لكن فى اللغة الكنيسة أيضاً للمصارى . الجوهرى : الكنيسة والبيعة للمصارى . قوله (أو الرجل الصالح) شك من الراوى والصالح أعم من النبي متناول لغيره ومباحث الحديث تقدمت فى باب هل تنبش قبوره شركى الجاهلية . فإن قلت ماوجه الجمع بين مافى الباب من كراهة الصلاة أوتحريمها وبين مافى باب من صلى وقدامه نارأو شى. مما يعبد من جراز الصلاة وعدم كراهتها . قلت التماثيل حكمها غير حكم سائر المعبودات لأنها من أنفسها منكرات إذالصور محرمة سواء [أكانت] نعبد أم لا يخلف النار مثلا فإن عبادتها محرمة او لأن التماثيل شاغلة عن الحضور فى الصلاة كاسبق فى بابإذا صلى فى ثوب له أعلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا بخديصتى هذه إلى الى جهم فإنها الحتي عن صلاقى . وقال كنت انظر إلى عليها واخاف أن تفنذى مخلاف غيرها . قال أن بطال لامعارضة بينالبابين لأنها كانت بغير الاختيار ومافى هذا الباب كرة وله (زل كربيضم النون و بكسر الزاى فلك على الاحتيار والاستحسان دون ضرورة تدعو إلى ذلك . قوله (زل كربيضم النون و بكسر الزاى فلك على الختيار والاستحسان دون ضرورة تدعو إلى ذلك . قوله (زل كربيضم النون و بكسر الزاى

بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهُ فَقَالَ إِوَهُو كَذَٰلِكَ لَعْنَةُ اللهُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتُّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَامُهُمْ مَسَاجَدَ يُحَـنَّدُ مَا صَنَعُوا صَرْثُ عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالك عَنِ أَنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدٌ بنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِّي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَـلَىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَاتُهُمْ مَسَاجِدَ أَحْثُ قُولَ النَّبِّي صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ جُعلَت لَى ٱلْأَرْضُ مَسجدًا وَطَهُورًا حَدِّثُنَا ثُمَدَّدُ بْنُ سَنَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ هُو أَبُو الْحَكُمْ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مَنَ الْأَنْبِيَاء قَبْلِي نُصرت بِالرَّعْبِ مَسيَرَةً شَهْرٍ وَجُعلَتْ لَى الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهَوُرًا وَأَيْمَــَا رَجُل مِنْ

المخففة . الجوهرى ؛ النزلة كالزكام يقال به نزلة وقد نزل بلفظ المجهول (والحنيصة) الكساء الاسود المربع له علمان (واغتم) أى تسخن يقال غم بو منافه و غم إذا كان يأ خذ بالنفس من شدة الحر . قوله (وهو كذا لفظ كذلك ) مقول من الراوى أى قال رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو في حال الطرح والكشف وكذا لفظ يحذر ما صنعوا أيضا مقوله لا مقول الرسول وإنما كان يحذر هم من ذلك الصنيع لثلا يفعل بقبره مثله و لعل الحكمة فيه أنه يصير بالتدريج شبيها بعبادة الاصنام قوله (قاتل الله ) القتال همنا عبارة عن الطرد و الإبعاد عن الرحمة فمؤ داه و وودى اللعنة و احد . فان قلت لم خصص اليهود بالذكر هنا بخلاف ما تقدم . قلت لا تهم أسسوا هذا الا تخاذ و ابتداوا به فهم أظلم أو لا تهم أشد غلواً فيه (باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لى الارض مسجداً و طهوراً ) بفتح الطاء . قوله (كافة ) أى جميعاً و هو مما يلزمه النصب على الحالية و استهجن إضافتها نحو كافتهم و متن الحديث و إسناده بعينهما تقدما بشرحهما أول كتاب على الحالية و استهجن إضافتها نحو كافتهم و متن الحديث وإسناده بعينهما تقدما بشرحهما أول كتاب

أُمَّى أَدْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحلَّتُ لَى الْغَنَائِمُ وَكَانَ النَّيِّ يَبِعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبَعْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَةً وَأَعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ

۲۹ نوم المرأة في المسجد

إِ مَنْ اللَّهُ عَنْ هَشَامَ عَنْ أَبِيهُ عَنْ عَائَشَةً أَنَّ وَلِيدَةً كَانَتْ سَوْدَاءَ لَحَى مَنَ الْعَرَب فَأَعْتَقُوهَا فَكَانَتْ مَعْهُمْ قَالَتْ فَرَجَتْ صَلِيَّةٌ لَمُمْ عَلَيْهُا وِشَاحُ أَحْرُ مَنَ الْعَرَب فَأَعْتَقُوهَا فَكَانَتْ مَعْهُمْ قَالَتْ فَرَجَتْ صَلِيَّةٌ لَمُمْ عَلَيْهُا وِشَاحُ أَحْرُ مَن سَيُور قَالَتْ فَوَضَعَتْهُ أَوْ وَقَع مِنْهَا فَمَرَّتْ بِهِ حُدِيَّاةٌ وَهُو مُلْقَ فَحَسَبْتُهُ مَن سَيُور قَالَتْ فَالْتَ فَالْتُ فَالَتْ فَالَتْ فَالَتْ فَالَتْ فَالَتْ فَالَتْ فَالَتْ فَالَتْ فَالْتُ فَالَتْ فَالْتُ فَالَتْ فَالْتُ فَالَتْ فَالَتْ فَالَتْ فَالْتُ فَالَتْ فَالَتْ فَالْتُ فَالَتْ فَالْتُ فَالَتْ فَالْتُ فَالَتْ فَالْتُ فَالَتْ فَالَتْ فَالْتُ فَالَتْ فَالْتُ فَالَتْ فَالْتُ فَالَتْ فَالْتُ فَالْتُ فَالَتْ فَالْتُ فَالَتْ فَالَتْ فَالْتُ فَالْتُ فَالْتُ فَالْتُ فَالْتُ فَالَتْ فَالْتُ فَالَتْ فَالْتُ فَالَتُ فَالْتُ فَا فَقَالُ مِنْ فَا لَاتُ فَالْتُ فَالِنْ فَالْتُ ف

التيمم. قال ابن بطال: الحديث يدل على أن الأبو اب المتقدمة المكررة الصلاة فيها ليس ذلك على التحريم لأن الأرض كلها مباحة الصلاة فيها ليكونها له مسجداً فدخل في عرمها المقامر والمرابض والكنائس وغيرها ( باب نوم المرأة في المسجد ) قوله ( عبيد ) مصغراً وفي بعضها عبيد الله و هشام) أي ابن عروة والإسناد بعينه تقدم في باب نقض المرأة شعرهاعند غسل المحيض. قوله ( وليدة ) بفتح الواو أي أمة و (الصبية ) الجارية و (الوشاح ) ينسج من أديم عريضاً ويرصع بالجواهر و تشده المرأة بين عاتقها و كشحها يقال وشاح وإشاح بالكسر ووشاح وإشاح بالضم و (السيور ) مصغر و مكبرها الحداة على و زن العنبة فالا صل في تصغيرها الحدياة بسكون اليا، و مهمزة مفتوحة و لو الدينة الممزة في اليا، وعمزة مفتوحة و لو الشاع فتحة اليا، وقال إماكلمة موضوعة بلفظ التصغير مرادفاً للحداة . قوله ( يفتشون ) و في بعضها المعتمة المعادة . قوله ( يفتشون ) و في بعضها

قَالَت فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ قَالَت فَقُلْت هَذَا الَّذَى اتَّهَ مُتُمُونِى بِهِ زَعْمَتُمْ وَأَ نَا مِنْهُ بَرِيئَةٌ وَهُو ذَا هُو قَالَتْ فَحَاءَتْ إِلَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَأَسْلَمَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَ لَهَا خَبَاءُ فِي الْمَسْجِد أَوْ حَفْشُ قَالَتْ فَـكَانَتْ تَأْثِينِي فَتَحَدَّثُ عَنْدى عَجْلسًا إِلَّا قَالَتْ

وَيُومَ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَبْحَانِي

يفتشوني ﴿ وَقَبْلُهَا ﴾ بضمتين أي فرجها · فان قلت فلم قال قبلها إو السياق يقتضي أن يقال قبلي . قلت إن جعلناءمن كلام عائشةمنقطعاً عن كلام الوليدة فهو علىظاهرهو إلا فقد عبرت عن نفسهابالغيبة فكان التكلم إما التفاتأ أو تجريداً من نفسه شخصاً كأنه غيره. قوله ﴿ زعمتم ﴾ فعولاه [محذوفان ] إنعدى إلى مفعولين أو مفعر ا[4] محذر ف و هو نحو أني أخذته أو أناصاحبه. قوله ﴿ هو ذا هو ﴾ فيه و جوه من الأعراب هو مبتدأ وذا خبرهوهو الثانيخبر بعدخبرأوتأ كيدالأول أولدا أوبيانله أوذا ببتد أثان وهوخبره والجملة خبر الأول أو هو ضمير الشأن رمابعده جملة أو خبر هرالثانى محذوف والجملة تأ كيدالجملةأو ذا منصوب على الاختصاص . قوله ﴿ قالت عائشة ﴾ والخبا. بكسر المعجمة وخفة المرحد تو بالمد خيمة تكون من و بر أو صوف و هو على عمودين أو ثلاثةوما فوق ذلك فهو بيت و في بعضها كانت ونثأ فهو باعتبار الخيمة و ﴿الحفش﴾ بكسر المهملة وسكون الفاء وبالماقطة . الجوهرى : هووعاً المنازلوالذي في الحديث هو البيت الصغير. قوله ﴿ فتحدث ﴾ بلفظ المضارع إما من التحديث بحذف إحدى التامين منه . فان قلت المحذوف هو حرف المضارعة أو تاء التفعل . قلت المذهب السيبوي أن المحذوفة هي الثانية لأن الثقل نشأمنها وقيل هي الأولى لأن الثانية يخل حذفها بمعنى الباب. قوله ﴿ هذا ﴾ أي هذا البيت ﴿ وبهذا الحديث ﴾ أي مهذه القصة . قال ابن بطال . فيه أن من لم يكن له مسكن ولا مبيت أنه يباح له المبيت في المسجد واصطناع الخيمة وشبهما للمسكن امرأة كانت أورجلاوفيه أن السنة الخروج من بلدة جرت فها فتنة على الإنسان تشاؤماً بها وربمــاكان الذى جرى عليه من المحنة سبباً لخير أراده الله تعالىبه في غير تلك البلدة ﴿ و الوشاح ﴾ خيطان من اؤ اؤ بخالف بينهما تتوشح به

قَالَتْ عَائَشَةُ فَقُلْتَ لَمَا مَا شَأْنُكَ لَا تَقَعُدِينَ مَعِي مَقْعَدًا إِلَّا قُلْتِ هَذَا قَالَتْ خَدَّتَنَى مَا شَأْنُكُ لَا تَقَعُدِينَ مَعِي مَقْعَدًا إِلَّا قُلْتِ هَذَا قَالَتْ خَدَيْثَ مَا خَدِيث

الله قَلَ حَدَّ اَنَى نَافَعُ قَالَ أَخْرَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَدَّمَ فَكَانُوا فِي الصَّفَة وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْنِ بَنُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَدَّمَ فَكَانُوا فِي الصَّفَة وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْنِ بَنُ اللهُ عَلَى الله ع

المرأة وشاة موشحة إذا كانت ذات خطين ﴿ باب نوم الرجل في المسجد ﴾ أو له ﴿ أبو قلابة ﴾ بكمر القاف وخفة اللام و بالمو حدة مرفى باب حلاوة الايمان ﴿ و الرهط ﴾ مادون المشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة و ﴿ عكل ﴾ بضم المهملة وسكون الكاف و باللام قبيلة من العرب ﴿ والصفة ﴾ موضع مظلل في المسجد يأوى إليه المساكين . قوله ﴿ عبد الرحمن بن أبى بكر ﴾ الصدق شهر بدراً مع المشركين ثم أسلم وهاجر إلى المدينة قبل الفتح وكان أشجع رجال قريش وأرماهم بالسهم روى له عن رسول القصلي الله عليه وسلم ثمانية أحاديث للبخارى منها ثلاثة مات قريب مكه و حمل إليها على رقاب الرجال سنة ثلاثة و خمسين وقيل سموا بأصحاب الصفة لأنهم كانوا يصفون على باب المسجد لانهم غرباء لامأوى لهم . قوله ﴿ يحيى ﴾ أى القطان و الاسناد بدينه تقدم في باب كراهة الصلاة في المقار قوله ﴿ أعزب ﴾ وهي لغة قليلة وفي بعضها عزب وهي اللغة الفصيحة . فانقلت العزب هو الذي لا زوج له فافائدة لفظ لاأهل له . قلت فائد ته التوكيدا و التعميم لان الأهل أعمن الزوجة ، قوله ﴿ في مسجد ﴾ له فافائدة لفظ لاأهل له . قلت فائد ته التوكيدا و التعميم لان الإهل أعمن الزوجة ، قوله ﴿ في مسجد ﴾

عدالرحمن بن أبى بكرالصديق رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمَّكَ قَالَتْ كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمَّكَ قَالَتْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَهُ شَيْءٌ فَعَاصَبَنِي خَفَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عَنْدى فَقَالَ رَسُولَ الله رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُضَطَجِعٌ قَدْ هُو فَى الْمَسْجِد رَاقَدْ خَلَا وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُضَطَجِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شَقّه وَ أَصَابَهُ رَابٌ فَعَدل رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُضَاجِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شَقّه وَ أَصَابَهُ رَابٌ فَعَدل رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُقَلَ وَسَلَّمَ وَسُلَم عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَنْ أَبِي عَلَيْه وَسَلَّم عَنْ أَبِي عَلَيْه وَسَلَم عَنْ أَبِي هُو سُفُ بَنْ عَيْسَى قَالَ حَدَّ ثَنَا ابْنُ فَضَيْل عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ رَأَيْتُ سَبَعْدِينَ عَنْ الله عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي عَارَم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ رَأَيْتُ سَبَعْدِينَ عَنْ أَبِي هُو يَقُولُ وَقُولًا وَأَيْتُ سَبَعْد بِنَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي عَرْ أَبِي هُو يَقُولُ وَلَيْتُ عَنْ أَبِي عَالَه مَا أَنْ وَلَه وَاللّه عَنْ أَبِي عَلْ وَلُولُولُ وَلَا وَاللّه عَلْمَا عَنْ أَلِي عَلَيْه وَاللّه عَنْ أَبِي هُو يَقُولُ وَلَول وَاللّه عَنْ أَبِي عَلْم وَاللّه وَاللّه وَاللّه عَنْ أَلَى وَلَولُولُولُولُولُ وَلِي الله عَلْم وَاللّه وَاللّه وَاللّه عَنْ أَلِي عَلَيْه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلْمَ وَلَا وَلَولُولُ وَلَا وَلَولُولُولُ وَاللّه وَاللّه

773

عبد العزيز بن أبي حازم متعلق بقوله ينام وفيه جواز النوم في المسجداهير الغربب ومستمراً لأن النركيبيدل على التسكرار قوله ( عبداله زبز بأ في حازم ) بإهمال الحاء وبالزاى المدنى لم يكن بالمدينة أفقه منه بعد مالك مات سنة أربع و ثمانين ومائة وأبو حازم أبوه وهو سلمة بفتح اللام ابن دينار الأعرج الزاهد ( وسهل ) آخر من مات من الصحابة تقدما في باب غسل المرأة أباها ( وفاطمة ) بذة رسول الله وقيالية في باب إثم من كذب في باب إذا ألق على ظهر المصلى قذر في كناب الوضوء و ( على ) رضى الله عنه في باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم . قوله ( ابن عمل ) أي زوجها على رضى الله عنه . فان قلت لم اختار هذه العبارة ولم يقل أين زوجك أو أين على . قلت لعمله صلى الله عليه وسلم فهم أنه جرى بينهما هذه العبارة ولم يقل أين زوجها أو أين على . قلت لعمله صلى الله عليه وسلم فهم أنه جرى بينهما شيء فأراد استعطافها عليه بندكر القرابة النسبية التي بينهما . قوله ( وأباتراب ) حذف منه حرف النداء أوفيه جواز النوم الهير العزب ودخول الوالد في بيت ولده بغير وأباتراب كان هو أحب إذن زوجها وذكر الشخص بما بينهما من النسب والتكبي بما يلابسه من الأحوال وكان هو أحب الكبي إلى على رضى الله عنه . قال اربطال: وفيه إباحة النوم فيه لغير الفقراء وكذا ينتفع بالمساجد الكبي إلى على والسرب وفيه المما زحه الماض بالنكنيه بغير كنيته إذا كان لا يغضه بل يؤنسه فيما كالأكل والشرب وفيه المما زحه الماض بالنكنية بغير الولد وأن الملابس بحاول ماسترالعورة فيمداراة الصهر و تسلية أمره في غيامه وجواز التكنية بغير الولد وأن الملابس بحاول ماسترالعورة فيهمداراة الصهر و تسلية أمره في غيامه وجواز التكنية بغير الولد وأن الملابس بحاول ماسترالعورة

من أَضَحَابِ الصَّفَّة مَا مِنْهُمْ رَجُلْ عَلَيْهِ رِدَاءٌ إِمَّا إِزَارٌ وَإِمَّا كَسَاءٌ قَدْ رَبَطُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ فَمَنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ أَعْنَاقِهِمْ فَمَنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهَيَةً أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ

الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا قَدَمَ مِنْ سَفَرِ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ صَرَّمَا خَلَّادُ بِنْ يَحْيَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا قَدَمَ مِنْ سَفَرِ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ صَرَّمَا خَلَّادُ بِنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُسْعَرُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْدِ الله قَالَ أَتَيْتُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ قَالَ مِسْعَرُ أُرَاهُ قَالَ ضَحَى فَقَالَ صَلّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ قَالَ مِسْعَرُ أُرَاهُ قَالَ ضَحَى فَقَالَ صَلّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ قَالَ مِسْعَرُ أُرَاهُ قَالَ ضَحَى فَقَالَ صَلّ

قوله ﴿ يوسف ﴾ هو المروذي سبق في باب من تؤصاً في الجنابة ﴿ وابن فضيل ﴾ بضم الفاء وفتح المعجمة وسكون التحتانية محمد أبو عبد الرحمن الكوفي مات سنة خمس و تسعين ومائة و ﴿ فضيل ﴾ هو ابن غزوان بفتح المنقطة وسكون الزاي الضبي مرفى باب التستر في الفسل ﴿ وأبو حازم ﴾ أي سليمان الاشجمي الكوفي في باب هل يجمل للنساء يوم على حدة واعلم أن أبا حازم هو من نوع المتشابه في الاسماء لانه وأبا حازم السابق آنفاكلاهما تابعيان يرويان عن الصحابة فاحفظ واعرف الامتياز بينهما . قوله ﴿ رداء ﴾ عوما يكسو النصف الاعلى ﴿ والازار ﴾ ما يكسر النصف الاسفل ﴿ وقدر بطوا ﴾ صفة للكساء وحده و العائد المفدول حذف منه والضمير في ﴿ فَهَا ﴾ عائد إلى الكساء باعتبار أنه جنس أريد به الجماعة ولم يثن لفظ النصف العلم بأن المرادمنه الثنية حيث أضيف إلى الساقين ﴿ باب الصلاة إذا وقدم من سفر ﴾ قوله ﴿ كعب بن مالك ﴾ الا تصارى الشاعر وهو أحد الثلاثة الذين الزل القه فيهم ووعلى الثلاثة الذين خلفوا ﴾ روى له عن رسول الله وتعليق ثمانون حديثاً للبخارى منها أربعة شهد العقبة مع السبعين مات بالمدينة سنة خمسين . قوله ﴿ خلاد ﴾ بفتح المعجمة وشدة اللام وبالمهملة مر في باب من بدأ بشق رأسه الا يمن في الفسل و ﴿ مسمر ﴾ بكسر الميم في باب الوضوء بالمد و ﴿ عارب ﴾ بغتم المهملة و بكسر الراء وبالموحدة ﴿ ابن دار ﴾ بألمهملة المكسورة و مخفة المثلثة وبالراء السدوسي بضم الميم و بالمهملة و بكسر الراء وبالموحدة ﴿ ابن دئار ﴾ بالمهملة المكسورة و مخفة المثلثة وبالراء السدوسي

ابن فضيل

كعب ن مالك

رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِي عَلَيَهُ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي

**٤٣٤** تحرة المسجد إِسَّ إِذَا دَخَلَ الْمُسْجَدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ صَرَّعْ عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَامِر بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزَّبِيْرِ عَنْ عَمْرُو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِي أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْسُجَدَ فَلْيَرْكُعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكُعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

قَاضَى الكوفة . قوله ﴿ أَرَاهُ ﴾ بضم الهمزة أى أظن . قال محارب عن جابر أتيت ضحى بزيادة الفظ ضحى هذا الـكلام إدراج منالراوى ووقع فى البين. قوله﴿ فَقَالَ ﴾ أى النبي صلى الله عليه وسلم. فان قلت ماوجه دلالته على الترجمة قلت هذا الحديث مختصر من •طول ذكره في كتاب البيوع وغيره وفيه أنه قال كنت معالنبي صلى الله عليه وسلم فى غزاة واشترى منى جملا بأوقية ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمت بالغداة فوجدته على باب المسجد قال الآن قدمت قلت نعم قال فادخل فصــل ركمتين فأمر بلالا أن يتزن لى أوقية فوزن فأرجح في الميزان. النووى: وهذه الصلاة مقصورة للقدوم من السفر لا أنها تحية المسجد وفيه استحباب قضاء الدين زائداً ﴿ بابإذادخل أحد كم المسجد فليركع ﴾ قوله ﴿ عامر بن عبدالله بن الزبير ﴾ بضم الزاى ابن العوام القرشي المديني أبو الحارث بالمثلثة كان عالماً عابداً مر في باب إثم من كذب . قوله ﴿عمرو﴾ بالواو ﴿ ابن سليم ﴾ مصغر أمخففاً ﴿ الزرق ﴾ بضم الزاى ثم فتح الراء وبالقاف الانصارى المدنى و﴿ أَبُو قَتَادَةٌ ﴾ بفتحالقافالحارثبالمثلثة ﴿ ابنَ ربعي ﴾ بكسرالرا. وسكون الموحدة وبالمهملة وبالمشددة التحتانية ﴿ السلمي ﴾ بفتح السين واللام كليهما قال في جامع الأصولوا كثر أصحاب الحديث يكسرون اللام لأنه نسبة إلى سلمة باللام المكسورة فارس رسولاللهصلىالله عليه وسلم روىله مائة حديث وسبعون حديثاً للبخارى منها ثلاثة عشر مات بالمدينــة سنة أربع وخمسين . قوله ﴿ فلير كع ﴾ أى فليصل أطلق الجزء وأراد الكل . فان قلت الشرط سبب للجزاء فما المسبب همنا أهو الركوع أو الأمر بالركوع. قلت إن أريد بالأمر تعلق الأمر فهو الجزا. وإلا فالجزا. لازم الامر وهو الركوع والمراد من الركعتين تحية المسجد . قال ابن

**٣٥ }** الحيدث في المسحد

الْحَدَث في الْمُسْجِد وَرُثْنَا عَبْدُ اللَّهُ بِن يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا

مَالِكُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُـكَةُ تُصَلِّى عَلَى أَحَد كُمْ مَادَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحدث تَقُولُ اللَّهُمَ اغْفَرْ لَهُ اللَّهُمَ أَرْحَمُهُ

المُنْ الْمُسْجِدُ وَقَالَ أَبُو سَعِيدً كَانَ سَقَفُ الْمُسْجِدُ مِنْ جَرِيد

بذان ألمسجد

بطال: اتفقائمة الفتوىأنه محمول على الندب والإرشاد مع استحبابهم الركوع لكلمن دخل المسجد لما روى أن كبار أصحاب رسول الله صلىالله عليه وسلمكانوا يدخلون المسجد ثم يخرجون و لا يصلون وأوجب أهل الظاهر فرضاً على كل داخل فى كل وقت تجوز فيه الصلاة وقال بمضهم واجب فى كل وقت لأن فعل الخير لا يمنع منه إلا بدليل لامعارض له هوقال الطحارى : من دخل المسجد فأوقات النهى فليس بداحل فى أمره صلى الله عليه وسلم بالركوع عند دخوله المسجد والله أعلم ﴿ باب الحدث في المسجد ﴾ قوله ﴿ الملائكة ﴾ جمع محلى باللام فيفيد الاستغراق والصلاة منهم استغفار والمصلى اسم المكان و ﴿ مَالْمُ يَحْدَثُ ﴾ أي ينقض وضوؤه . قرله ﴿ تَقُولُ ﴾ هر بيان لقوله تصلى و تفسير له . فانقلت مالفرق بين المغفرة والرحمة ، قلت المغفرة ستر الذنوب والرحمة لمفاضة الاحسان عليه قال ابن بطال : الحدث في المسجد خطيئة يحرم بها المحدث استه فمار الملائكة ودعاءهم المرجوبركته ولما لم يكن للحدث فيه كفارة ترفع أذاه كما يرفع الدفن أذى النخامة فيه عوقب بجرمان الاستففار من الملا تكه لما آذاهم به من الرائحة الخبيثة وقال من أراد أن تحط عنه الذنوب بغير تعب فليفتنم ملازمة مصلاه بدالصلاة ليستكثر من دعاء الملائكة واستغفارهم له فهو مرجو إجابته لقوله تعالى ﴿ وَلَا يشفعون إلا لمن ارتضى ﴾ وزوى من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له وتأمينهم إنما هو مرة واحدة عند نأمين الامام ودعاؤهم لمن قعدفى مصلاه إنمها هو مادام قاعداً فيه فهو أحرىبالاجامة وقد شبه صلى الله عليه و سلم انتظار الصلاة بمد الصلاة بالرباط وأكده بتكراره مرتين بقوله وفذلكم الرباط، فعلى كل ، ومن سمع هذه الفضائل الشريفة أن يحرص على الا خذ بأوفر الحظ منها ولايمر النَّخُلِ وَأَمَرَ عُمَرُ بِبِنَاءِ الْمُسْجِدِ وَقَالَ أَكَنَّ النَّاسَ مِنَ الْمُطَرِ وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ النَّهَ وَ تُصَفِّرَ فَتَهُ اللَّا وَقَالَ أَنْسُ يَتَبَاهُوْنَ بَهَا ثُمَّ لَا يَعْمُرُونَهَا إِلَّا قَلِيلاً وَقَالَ أَنْسُ يَتَبَاهُوْنَ بَهَا ثُمَّ لَا يَعْمُرُونَهَا إِلَّا قَلِيلاً وَقَالَ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْلَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ صَالِحٍ بن كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَى أَبِي عَنْ صَالِحٍ بن كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَى أَبِي عَنْ صَالِحٍ بن كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَى اللهِ عَهْدِ رَسُولُ اللهِ صَدلَى قَالَ حَدَّثَى اللهِ عَهْدِ رَسُولُ اللهِ صَدلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهِ اللّهِ فَا اللّهُ عَلَى عَهْدِ وَسَقَفُهُ الْجَرِيدُ وَعَمْدُهُ وَعَمْدُهُ وَعَمْدُ وَعَمْدُ وَعَمْدُهُ وَعَمْدُهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللّهُ اللّهِ وَسَقَفُهُ الْجَرِيدُ وَعَمْدُهُ وَعَمْدُهُ وَعَلَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَا اللّهُ اللّهِ وَسَقَفُهُ الْجَرِيدُ وَعَمْدُهُ وَعَمْدُهُ وَعَمْدُهُ وَعَمْدُهُ وَاللّهَ وَسَلَمْ وَسَلَالًا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّ

عنه صفحاً والله الموفق ﴿ باب بنيان المسجد ﴾ قر له ﴿ أبو سعيد ﴾ أى الحدرى مر في كتاب الإيمان ﴿ والجريد ﴾ وهو الذي يجرد عنه الحنوص وإذا لم يجرديسمى سعفا ﴿ والمسجد ﴾ إمامهمو دعن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما لجنس المساجد . قوله ﴿ أكر ﴾ أمر من الاكنان يقال كننت الشيء إذا سترته وصنته عرب الشمس وفي بعضها أكن بضم الهمزة أى قال عمر للبناء غرضى الاكنان فلا تتجاوز عنه إلى التحمير ونحوه . قال المالكي فيه المائه أوجه ثبوت الهمزة مفتوحة على أن ماضيه أكن ، وحدف الهمزة وكسر السكاف على أن أصله أكن وإنما حذف تخفيفاً على غير قياس ، ويحوز أن يقال كن الناس بضم الكاف على أن يكون من كنه فهو مكنون ﴿ و تفتن ﴾ من الفتنة وفي بعضها من التفتين . و قوله ﴿ يتباهون ﴾ في متح الهاء أى يتفاخرون ﴿ بها ﴾ أى بالمساجد والسياق يدل عليه و ﴿ الافليلا ﴾ بالنصب وجاز [ ارفع ] مرجه النحو [ على أنه بدل من ضمير الفاعل . قال في شرح عليه و ﴿ المنز في المساجد و لا يعمرونها إلا قليلا . قوله ﴿ انتز منها ﴾ بنون التأكيد مع ضمير المذكر بن من الزخرفة و هي الزبة . الخطابي : قليلا . قوله ﴿ انتز خرفت اليهود و النصاري كنائها وبيعها حين حرفت الكتب وبدائها فضيعوا الدين وعرجوا على الزخارف و التزبين . قال محي السنة إنهم زحرفوا المساجد عند ما بدلوا دينهم وأنتم تصيرون إلى مثل حالهم وسيصير أمركم إلى المراءاة بالمساجد و المباهاة بتزينها . قوله ﴿ عمده ﴾ بفتح تصيرون إلى مثل حالهم وسيصير أمركم إلى المراءاة بالمساجد و المباهاة بتزينها . قوله ﴿ عمده ﴾ بفتح تصيرون إلى مثل حالهم وسيصير أمركم إلى المراءاة بالمساجد و المباهاة بتزينها . قوله ﴿ عمده ﴾ بفتح

221

أَبُو بَكُرِ شَيْئًا وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ وَأَعَادَ عَمْدَهُ خَشَبًا ثُمَّ غَيْرَهُ عُثْمَانُ فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثيرَةً وَسَلَّمَ بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ وَأَعَادَ عَمْدَهُ خَشَبًا ثُمَّ غَيْرَهُ عُثَرَهُ عُثَلَ فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثيرَةً وَسَلَّمَ بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ وَأَعَادَ عَمْدَهُ خَشَبًا ثُمَّ غَيْرَهُ عُثَلَ عُمْدَهُ مِنْ حَجَارَةً مَنْقُوشَةً وَالْقَصَّةِ وَجَعَلَ عُمْدَهُ مِنْ حَجَارَةً مَنْقُوشَةً وَالْقَصَّةِ وَجَعَلَ عُمْدَهُ مِنْ حَجَارَةً مَنْقُوشَةً وَسَقَقَهُ بِالسَّاحِ

التعارن في بناءُ المسجد

الله شاهدينَ عَلَى أَنْفُسِهُم بِالْكُفُو أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَا لُهُمْ وَفِي النَّارِهُمْ خَالدُونَ الله شَاهدينَ عَلَى أَنْفُسِهُم بِالْكُفُو أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَا لُهُمْ وَفِي النَّارِهُمْ خَالدُونَ إِنَّهُ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهُم بِالْكُفُ وَلِئُكَ حَبِطَتْ أَعْمَا لُهُمْ وَفِي النَّارِهُمْ خَالدُونَ إِنَّهُ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهُم بِالْكُفُو أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَا لُهُمْ وَفِي النَّارِهُمْ خَالدُونَ إِنَّهُ وَالْيُومُ الْآخِرُ وَأَقَامَ الصَّلَةُ وَآثَى إِنَّهُ وَالْيُومُ الْآخِرُ وَأَقَامَ الصَّلَةُ وَآثَى اللهُ وَالْيُومُ الْآخِرُ وَأَقَامَ الصَّلَةُ وَآثَى اللهُ وَالْيُومُ الْآخِرُ وَأَقَامَ الصَّلَةِ وَآثَى اللهُ وَالْيُومُ الْآخِرُ وَأَقَامَ الصَّلَاقُونُ وَآثَى اللهُ وَالْيُومُ الْآخِرُ وَأَقَامَ الصَّلَاقُونُ اللهُ وَالْيُومُ الْرَحْرِ وَأَقَامَ الصَّلَاقُومُ الْعَلَيْ وَالْيُونُ اللهُ وَالْيُومُ الْرَحْرِ وَأَقَامَ الصَّلَاقُومُ الْعَلَيْ وَالْيُومُ الْعَلَالَةُ وَالْيُومُ الْعَلَامُ وَالْيُومُ الْعَلَامُ وَالْيُومُ الْعَلَيْ وَالْيُومُ الْعَلَيْ وَالْمُومُ وَالْمُعُومُ وَلَالَةً وَالْمُ اللّهُ وَالْمُومُ الْعَلَامُ وَالْعَالَةُ وَالْعُمُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُومُ الْعُلَامُ وَاللّهُ وَالْمُومُ الْعَلَامُ اللّهُ الْقَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

المينوالميم وبضمهما. الجوهرى: العمود عود البيت وجم القلة أعمد توجم الكثرة عمدر عمدوقرى. بهماقوله تعالى وفي عددة و والحشب مفرداً وجماً. قوله ﴿ بنيانه ﴾ أى حيطانه ﴿ وفي عهده ﴾ إما صفة للبنيان وإما حال. فان قلت إذا بني على تلك البنيان فكيف زاد في المسجد. قلت لعل المراد بالبنيان بعضها أو الآلات أو بالزيادة رفع سمكها أو المراد على هيئة بنيانه و وضعها . قوله ﴿ القصة بفت القاف وبالمهملة الشديدة الجص وهي لغة حجازية وقد قصص داره أي جصصها . قوله ﴿ سقفه ﴾ بلفظ الماضي من التفعيل و في بعضها سقفه بلفظ الاسم عطفاً على عمده ﴿ والساح ﴾ هو ضرب من الشجر . قال ابن بطال : ماذكره البخارى في هذا الباب يدل على أن السنة في بنيان المساجد القصد و ترك الغلو في تشييدها خشية الفتنة و المباهاة ببنيانها وكان عمر مع الفتوح التي كانت في أيامه و تمكنه من المال لم يغير المسجد عن بنيانه الذي كان عليه في عهد الذي صلى الله عليه وسلم ثم جاء الأمر إلى عثمان والمال في زمانها كثر فلم يزد أن جعل مكان اللبن حجارة و قصصه و سقفه بالساح مكان الجريد فلم يقصر هو و عمر عن البلوغ في تشييده إلى أبلغ الف يات إلا عن علمها بكراهة الذي صلى الله عليه والمودة و أمورها و إيثار وسلم ذلك وليقتدى بهما في الآخذ من الدنيا بالقصد و الكفاية والزهد في ممالى أمورها و إيثار وسلم ذلك وليقتدى بهما في الآخذ من الدنيا بالقصد و الكفاية والزهد في ممالى أمورها و إيثار

173

الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْسَ إِلَّا اللهَ فَعَسَى أُولئكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ) صَرَّتُنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَالَدَ الْحَدَّنَا عَنْ عَكْرِ مَةَ قَالَ قَالَ لِهِ الْعَنَا عَالَدَ الْحَدَّاءُ عَنْ عَكْرِ مَةَ قَالَ قَالَ لِهِ الْعَقَا عَنْ حَدِيثَهِ فَانَطَلَقَنَا فَاذَا هُو فَى عَبَّاسِ وَلا بنه عَلَى انْطَلَقَنَا فَاذَا هُو فَى عَبَّاسِ وَلا بنه عَلَى انْطَلَقَنَا فَاذَا هُو فَى عَبَّاسِ وَلا بنه عَلَى انْطَلَقَنَا فَاذَا هُو فَى عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُنَا غَمُلُ لَبَنَةً لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ الل

البلغة منها ﴿ باب التعاون فى بنا، المسجد ﴾ قوله ﴿ عبد العزيز بن مختار ﴾ بضم الميم وسكون المنقطة وبالفوقانية وبالرا. أبو إسحق الدباغ البصرى الانصارى و ﴿ خالد الحدا، وعكرمة ﴾ تقدما فى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب . قوله ﴿ لابنه ﴾ أى عبد الله ابن عباس و ﴿ أبي سعيد ﴾ أى الحدرى . قوله ﴿ حائط ﴾ أى بستان وسمى به لانه لاسقف له و ﴿ فاحتى ﴾ بالحا، المهملة والفوقانية وبالموحدة يقال احتى الرجل إذا جمع ظهره وسافيه بهامته وقد يحتى يديا ﴿ وأنشأ ﴾ بمعنى طفق و ﴿ عمار ﴾ بفتح المهملة وشدة الميم ابن ياسر تقدم فى باب السلام من الاسلام قوله ﴿ فينفض ﴾ و في بعضها فجعل ينفض و في بعضها فنفض و ﴿ ويحمار ﴾ هو بنصب الحاء لاغير . الجوهرى : كلمة رحمة وويل كلمة عذاب تقول و يجلزيد و ويل له برفعهما على الابتدا، ولك أن تقول و يحك و ويج زيد و ويلك و ويل زيد بالإضافة فتنصب أيضا رافعل . قوله ﴿ الفتة الباغية ﴾ وهم بالاصطلاح فرقة خالفوا الإمام بنأو يل باطل ظنا و بمتبوع مطاع وشوكة بمكنها مقاومته . قوله ﴿ إلى الجنة ﴾ أى الى سببهاوهي الطاعة بنأو يل باطل ظنا و بمتبوع مطاع وشوكة بمكنها مقاومته . قوله ﴿ إلى الجنة ﴾ أى الى سببهاوهي الطاعة كما أن سبب النار هو المعصية . فان قلت عمار قسله أهل الشام يوم صفين و فيهم الصحابة الكبار فكيف جاز عليهم الدعاء إلى النار . قلت إمم كانوا ظانين أمم يدعونه إلى الجنه وإن كان فى الواقع دعاء إلى النار وهم بجهدون يجب عليهم متابعة ظنوبهم . فان قلت لملم تحمله على ماثبت أن علياً رضى

وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ قَالَ يَقُولُ عَمَّارٌ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفُتَنِ

4 مم ع الاستعانة بالصناع

إلى الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ إِلَى امْرَأَةً مُرى غُلَامَكَ النَّجَّارَ يَعْمَلْ لِى أَعْوَاداً أَجْلسُ وَالمُسْجِد مَرْثَنَا عَبْدُ الْعَرْيْرِ عَنْ أَبِي حَارِمَ عَنْ سَهْلَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ الله عَنْ سَهْلَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ إِلَى امْرَأَةً مُرى غُلَامَكَ النَّجَّارَ يَعْمَلْ لِى أَعْوَاداً أَجْلسُ صَلَى النَّجَّارَ يَعْمَلْ لِى أَعْوَاداً أَجْلسُ

الله عنه بعث عماراً إلى الخوارج ليدعوهم إلى الجماعة . قلت لأن لفظ تقتله الفئة الباغية يأ باه لأنهم مافتلوه ، نعم على النسخ التي لم تو جد فيهاهذه الجملة هو الجواب لاغير . قال ابن بطال : هذا إنما يصح في الخوارج الذين بعث إليهم على رضى الله عنه عماراً يدعوهم إلى الجماعة وليس يصح في أحمد من الصحابة لانه لايجوز لاحد أن يتأول عليهم إلا أنضل النأوبل، وفي الحديث أن التعاون في بنيان المسجدأفضل الاعماللانه بمايحري للانسان أجره بعدماته ومثل ذلك حفرالآبار وتحبيس الاموال الثي يعم العامة نفعها ، وفيه أن العالم له أن يتهيأ للحديث و يجلس له جلسته ، وفيه أن الرجل العالم يبعث ابنه إلى عالم آخر ليتعلم منه لأن العلم لايحوى جميعه أحد رأن أفعال البر للانسان أن يأخذ منها ما يشق عليه إن شاءكما أخذ عمار البنتين وفيه علامة النبرة لأنه بالله أخبر بما يكون وكان كماناً وفي استعاذة عمار منها دليل على أنه لايدرى أحد في الفتنة أمأجور هو أو موزور إلا بغلبة الظن ولو كان مأجوراً ما استعاذ بالله من الاجر . أقول وفيه إصلاح حال البساتين وعمارتها و إكر ام الرئيس المرموس عند إظهار جده في فعل الحير و الدعاء له ﴿ بابالاستعانة بالنجار ﴾ قوله ﴿ الصناع ﴾ بلفظ الجمع ﴿ والمسجد ﴾ إماعطف على المبرأو على العودو في الترجمة تعمم بعد تخصيص عكس و ملائكته وجبرل قوله ﴿ أَبُو حَازَمٌ ﴾ بالمهملة وبالزاى أبو عبد العزيز واسمه سلمة والإسناد بعينه تقدم فى باب نوم الرجل في المسجد. قوله ﴿مرى﴾ هو أفصح من اؤمريلانه في ابتداء الكلام واسم الغلام باقرم بالموجدة وبالقاف و ﴿ أعواداً ﴾ أى منبر امركباً منها و ﴿ يعمل ﴾ مجزوم بأنه جواب الأمر و ﴿ أُجلس ﴾ مرفوع. فإن قلت الامر بالأمر بالشيء أمر بذاك الشيء أم لا ، وهل الغلام مأمور من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا . قلت قد اختلف الاصوليون في مثله والاصح عدمه وذلك كمقوله مَنْكُ مروا أولاد كم بالصلاة لسبع سنين . فان قلت الحديث لا يدل على الشق الآخر من الترجمة

عَلَيْهِنَّ صَرَتُنَا خَلَادٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ الله أَلَا أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ فَانَّ لِي غُلَامَا نَجَّارًا قَالَ إِنْ شَنْت فَعَملَت الْمُنْبَرَ

ا کی کی من بنی مسجدا المَّنُ مَنْ بَنِي مَسْجِدًا صَرَبُنَ يَعْنِي بِنُ سُلَمْانَ حَدَّقَنِي ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرِنِي عَمْرُو أَنَّ بُكِيرًا حَدَّتُهُ أَنَّ عَاصِمَ بِنَ عُمَرَ بِنِ قَتَادَةَ حَـَدَّتُهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَخْبَرِنِي عَمْرُو أَنَّ بُكِيرًا حَدَّتُهُ أَنَّ عَاصِمَ بِنَ عُمَرَ بِنِ قَتَادَةَ حَـَدَّتُهُ أَنَّهُ سَمِعَ

وهو ذكر الصناع والمسجد. قلت إما أنه اكتنى بالنجار والمنبر لأن الباقى يعلم منه و إما أنه أراد أن يلحق إليهما يتعلق بذلك فلم يتفق له إذلم يثبت عنده بشرطه مالدل عليه . وقوله ﴿ خلاد ﴾ بفتح المعجمة وشدة اللام وبالمهملة الكوفي سبق في باب الصلاه إذا قدم من سفر و ﴿ عبد الواحد ﴾ بالمهملاين و ﴿ أَبُوهُ ﴾ هو أيمن بفتح الهمزة وسكون التحتانية والمم المفتوحة الحبشى المسكى الفرشي المخزومي قوله ﴿ أَلَا ﴾ هو مخففة مركبة من همزة الاستفهام ولا النافية وليست حرف التنبيه ولا حرف التحضيض . وقوله ﴿ إِنْ شَبَّت ﴾ جزاؤه محذوف أي عملت وفي بعضها إن شدَّت فعلت فلا حذف و ﴿ فعملت ﴾ أى المرأة . فان قلت العامل هو العلام لا المرأة . قلت لما كانت هي الآمرة أسند إليها كقولك كسا الخليفة الكعبة . فان قلت هذا الحديث لم بدل على استعانة فان هذه المرأة قالت ذلك من تلقاء نفسها . قلت المرأة استعانت بالملام في نجارته المنبر . قال ابن بطال : فان قلت الحديثان متخالفان فان حديث سهل أن اانبي صلى الله عليه وسلم سأل المرأة أن تأمر عبدها بعمل المنبر وفي حديثجابرأنالمرأةسألت النبي صلىالله عليه وسلم ذلك . قلت يحتمل أن تبكون المرأة بدأت بالمسألة فلماأبطأ الغلام بعمله استنجزها إتمامه إذعلم طيب نفس المرأة بمبا بذلتهمن صنعة غلامها ويمكن أن يكون[رساله عليه السلام إلى المرأة ليعرفهاصفة مايصنىعالغلام فىالاعواد وأن يعمل ذلك أعواداً أىمنبراً . قالوفيه دليلعلي جواز استنجاز الوعد والاستعانة بأهل الصنعة فيها يشمل المسلمين نفعه أقول وفيه التقرب إلى أهل الفضل بعمل الخير ﴿ باب مز بني مسجداً ﴾ قوله ﴿ يحيى بن سليمان ﴾ الجمني مر في باب كتابة العلم و﴿ ابنوهب ﴾ هو عبد الله في باب من يرد الله به خيراً و ﴿ عمرو ﴾ عُبِيدَ الله الْحَوْلَانِيَّ أَنَّهُ سَمَعَ عَثَمَانَ بَنَ عَقَانَ يَقُولُ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنِي مَسْجِدَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ أَكْثَرَتُمْ وَإِنِّي سَمْعَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ أَكْثَرَتُمْ وَإِنِّي سَمْعَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَنِي مَسْجِدًا قَالَ بُكِيرٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ يَبْتَغِي بِهِ وَجَهَ اللهُ بَنِي اللهُ لَهُ وَاللهُ بَنِي اللهُ لَهُ مَثْلَهُ فِي الْجَنَّة

هو ابن الحارث الملقب بدرة الغواص في باب المسح على الخفين و ﴿ بَكِيرٍ ﴾ مصغراً مخففاً ابن هو الأوسى الانصاري مات بالمدينة سنة عشرين ومائة و ﴿ عبيدالله ﴾ هو ابنالاسود الخولاني بفتح المعجمة وسكون الواو وبالنون ربيب ميمونة أم المؤمنين. قوله ﴿ عند قُولُ النَّاسُ فيه ﴾ وذلك أن بعضهم كانوا ينكرون عليه تغيير بناء المسجد وجمله بالحجارة المنقوشة والقصة . قوله ﴿ أَ كَثَرْتُمَ ﴾ أَى الكلام في الإنكار على فعلى و ﴿ بِي الله له ﴾ هو جزا. الشرط ولفظ ﴿ قال بكير إلى وجه الله ﴾ إدراج من عمر ووقع في البين معترضة ولفظ ينبغي على تقدير ثبوته في كلام الني صلى الله عليه وسلم حال من فاعل من بي ، والمراد بوجه الله ذات الله . فان قلت هل هو خاص من باشر البناء أم عام لمن أمر بالبناء أيضا ، قلت عام لها . فان قلت فيلزم منه إرادة المعنى الحقيقي والمجازى باستعمال واحد وذلك ممتنع ، قلت لاامتناع فيه عند الشافعي وأما عند غيره فيحمل على معنى بجازي يتناول الحقيقة وذلك الجاز ومثله يسمى بعموم المجاز ، فانقلت ماقولك في إسنادالبناء إلى الله تعالى ، فلت هو مجاز اتفافاً قطعاً . فان قلت من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فما معنى التقييد بمثله ، فلت إماأنه صلى الله عليه وسلم قاله قبل نزول الآية السكريمة أو أن المثلية إنما هي محسب السكمية والزيادة تحصل محسب الكيفية أو أن التقييد مه لا يدل على نني الزيادة أو أن المقصودمنه بيان الما الله في أن جزاء هـذه الحسنة من جنس العمل لامن غيره . قال النووى : يحتمل أن يكون معناه بني الله له مثله في مسمى البيت وأما صفته في السعة وغيرها فمعلوم فضاما وأنها بمــا لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، أو معناه أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا . وقال ابن بطال المساجد بيوت الله تعالى وقد أضافها الله تعالى إلى نفسه بقوله تعالى

288 الأخذ ينصول النبل إذا مر في المسجد

224

إ عد مَا نُعْدُ بنصول النَّبْل إذا مَرَّ في الْمُسجد صَرَفَ فَتَدْبَةُ من سَعيد قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لَعَمْرُو أَسَمَعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ مَرَّ رَجْ في الْمُسْجِد وَمَعَهُ سَهَامٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ أَمْسَكُ بنصَالِهَا المُرُورِ فِي الْمُسَجِدِ مَرْثُنَامُوسَى إِنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّنَاعَبُدُ الْوَاحِدِ المرورِ فِالمُسجِد قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَدَّةً مَنْ عَبِـد الله قَالَ سَمَعْتُ أَبَا بُرِدَةً عَنْ أَبِيهُ عَنِ النَّيّ

> ﴿ إِنَّمَـا يَعْمُرُ مُسَاجِدُ اللَّهُ ﴾ وحسبك مهذا شرفاً لها وقد تفضـل الله على بانيها بأن يبني له قصراً في الجنة وأجر المسجد جار لمن بنــاه في حياته و بعد ممانه ما دام يذكر الله عز وجل فيه وهذا بما جاء المجازاة فيه من جنس الفعل ﴿ باب يأخذ بنصول النبل ﴾ الجوهرى : النصل نصل السهم والسيف والرمح والجمع نصول ونصال و﴿ النبل ﴾ بفتحالنون السهام العربية وهي مؤنثة لاواحد لهامن لفظها قوله ﴿ سَفَيَانَ ﴾ أي ابن عيينة و﴿ عمرو﴾ أي ابن دينار تقدم في باب كتابة العلم . قوله ﴿ أَمسك ﴾ من باب الافعال . فان قلت هذا استفهام فكيف دل على ثبو ته . قلت سكو ته يدل عرفاً على التصديق أو أنه مختصر من الحديث الذي هو دال عليه . قال ابن بطال : فان قيل حديث جابر لا يظهر فيه الإسناد لأنه لم ينقل أن عمر قال نعم . قلنا ذكر البخارى فى غيركتاب الصلاة أنه قال نعم فبان بقوله نعم إسناد الحديث وهذا من تأكيد حرمة المسلمين لأن المساجد مورودة بالخلق لاسيها في أوقات الصلاة فخشى عليه السلام أن يؤذى بها أحدوهذا من كريم خلقه ورأفته بالمؤمنين ، وفيه التعظيم لقليل الدم وكثيره وفيه أن المسجد يجوز فيه إدخال السـلاح ﴿ باب المرور في المسجد ﴾ قوله ﴿ مُوسَى ﴾ أى التبوذ كي مر في كتاب الوحي و ﴿ عبد الواحد ﴾ بن زياد بالتحتانية الخفيفة في باب الجهاد من الإيمان و ﴿ أَبُو بُرِدَةً ﴾ بضم الموحدة وسكون الراء اسمه بريٍّ. بالموحدة المضمومة وسكون التحتانية و ﴿ أَبُو بُرِدَةً ﴾ الثاني اسمه عامر والثـاني جد الأول ابن أبي موسى الأشعري وكاً نه قال سمعت جدى أنه روى عنابيه أبي موسى و تقدموا في ( باب أى الاسلام أفضل) . قوله ﴿ أُواْسُواقَنَا ﴾ هو تنويع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لاشك من الراوى. فان قلت النبــل

صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ مَرَّ فِي شَيْءِ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلِ فَلْيَأْخُذُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى نَصَالُهَا لَا يَعْقُرْ بَكُفَّه مُسْلُماً

الشعر والمسجد عرف المسجد عرف المسجد عرف أبو اليمان الحدكم بن نافع قال أخبر نا المدو المسجد شعيب عن الره مرس قال أخسر في أبو سكة بن عبد الرهم بن عوف أنه شعيب عن الرهم عن الرهم المستمارة ا

ليس بمروراً به كما في قولك مررت بزيد فما معنى الباء. قلت معناها المصاحبة أي مر مصاحباً للنيال وأما الباء التي في يزيد فهي للالصاق . قوله ﴿ على نصالها ﴾ فإن قلت الآخذ لايعدى بعلى فما وجهه قلت ضمن معنى الاستعلاء للمبالغة . قوله ﴿ لاَيعقر ﴾ أى لايجرح وهو مرفوع وجاء الجزم نظراً إلى أنه جواب الامر . فان قلت العقر لا يتصور بالكف فما المحمل فيه . قلت هو متعلق بقوله فليأخذ ووقع في بعضها الهظ بكفه متقدما على لفظ لا يمقر ومحتمل أن يراد من الكف اليـد أى لا يعقر بيده أي باختياره مسلماً وأن يراد منه كف النفس أي لايعقر بكفه نفسه عن الاخذ أىلابحرح بسبب تركه أخذ النصال مسلماً. فإن قلت ما وجه تخصيص هذا الحديث بهـذا الباب و تخصيص الحديث السابق بالباب السابق مع أن كلا •ن الحديثين بدل على كل من الترجمتين . قلت إما أنه نظر إلى لفظ الرسول عليه السلام حيث لم يكن في الأول فيه ذكر المرور وحيث كان في الثانى بيان المرور مقصوداً لانه جعله شرطاً مرتباً باقى الـكلام عليه و إما لان شيخه قتيبــة ذكر الحديث في معرض بيان حكم الآخذ بالنصول وموسى ذكر هذا في بيان معرض حكم المرور فنقل كلا منهما على ما تحمل من الشيوخ لاجله و إما لغمير ذلك والله أعلم ﴿ بابالشعر في المسجد ﴾ وفي بعضها إنشاد الشعر في المسجد. قوله ﴿ أَبُو النَّمِـانَ ﴾ بخفة النون ﴿ وَالْحَـكُمُ ﴾ بفتح الـكاف و ﴿ أَبُو سَلَّمَ ﴾ بفتح اللام تقدموا في كتاب الوحى و ﴿ حَسَانَ ﴾ منصرفاً وغيير منصرف بالنظر إلى أنه مشتق من الحسن أو الحس ﴿ بن ثابت ﴾ بن المنذر بن حرام ضد الحلال الانصارى المدنى شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم من فحول شعرا. الإسلام والجاهلية وعاشكل واحد

النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَاحَسَّانُ أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهِمَّ أَيِّدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً نَعَمْ

منهم مائة وعشرين سنة وقال أبو نعيم لا يعرف فى العرب أربعة تناسلوا من صلب واحد اتفقت مدة أعمارهم هذا القدر غيرهم وعاش حسان في الجاهلية ستين وفي الإسلام كذلكمات سنة خمسين بالمدينة . قوله ﴿ أنشدك ﴾ بضم الشين . الجوهرى : نشدت فلانا أنشده نشداً إذا قلت له نشدتك الله أى سألتك بألله كأنكُ ذكرته إياه فنشد أى نذكر . قوله ﴿ أَجِب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴾ فإن قلت المراد أجب الكفار عنجهةرسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف دلالته عليه إذ ظاهر استعال أجابه وأجاب عن رسول الله غير ذلك . قلت ضمن معنى الدفع أي أجب دافعاً عن رسول الله مِرْائِينِ أو لفظ الجهة مقدر . فإن قلت أهو لفظ رسول الله أم لًا · قلَّت يحتمل أن يكون حسان نقل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى وكان أصله أجب عنى فمبر حسان عنه بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيمًا له . وأن يكون نقل لفظه بعينه وقاله رسول الله عَلِيُّهُ بتلك العبارة تربية للمهابة وتقوية لداعى الأمور كما قال تعمالي ﴿ فَإِذَا عَرْمَتَ فَتُوكُلُ عَلَى الله ﴾ وكما يقول الحليفة : أمير المؤمنين يرسم لك بكذا مكان أنا أرسِم . قوله ﴿ أيده ﴾ التأييد هو النقوية ﴿ وَبَرُوحِ الْقَدَسُ ﴾ أي جبريل عليه السلام و ﴿ القَدَسُ ﴾ بضم الدال وسكونها اسماً أومصدراً الطهر . قال ابن بطال : فإن قيل ليس في حديث هذا الباب أن حساناً أنشد شعراً في المسجدةلمناذ كره البخارى فىكتاب بد. الخلق وبه إيتم معنى النرجمة . قال سعيدبن المسيب : مرعمر فى المسجد وحسان ينشدفزجره ، فقال كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منـك ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك إلى آخره . وهذا يدل على أن قول النبي مِمَالِيِّهِ لحسان أجب عن رسول الله كان في المسجد وأنه أنشــد فيه ماجاوب به المشركين واختلف العلماء في إنشاد [ الشعر ] في المسجد فأجازه طائفة إذا كان الشعر بمالابأس به وخالفهم فيه آخرون وقيل المنهى الذي فيه الخنا والزور أوالشعر الذي يغلب على المسجد حتى يكون كلمن بالمسجد متشاغلا به . النووى : ويستحب إذاكان في مادح الإسلام وأهله أوفى هجاءالكفار والتحريض علىقتالهم أوتحقيرهم وهكذاكان شعر حسانوفىالحديث استحباب الدعاء لمن قال شعراً من هذا النوع وفيه جواز الانتصارمنالكفار، قالالعلما. ينبغي أن لإنبدأ المشركين بالسب والهجاء مخافة من سَبهم الإسلام وأهله . قال تعالى دولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ﴾

وَسَلَمُ وَالْحَرَابُ وَالْحَرَابُ فَى الْمَسْجَدِ صَرَفَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْدَ عَنْ صَالِح عَن ابْن شَهَاب قَالَ أَخْبَرِ فِي عُرُوةً بْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمًا عَلَى بَابِ النَّيْرِ أَنَّ عَائَشَة قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَسْتُرُني حُرَقِي وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِد وَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَسْتُرُني بِرَدَاتُهُ وَأَنْ أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِمْ . زَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِر حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْ مَا عَلَيْهِ بَسُرُني وَسَلَمَ عَن ابْنِ شَهَابِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ رَأَيْتُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَبَرَامِمُ وَسَلَّمَ وَالْحَبَيْمُ عَرَابُهُمْ

الآية . ولتنزيه السنة المسلمين الفحس إلا أن تدعوا إلى ذلك ضرورة ، كابتدائهم به فكيف أذاهم أو نحوه كما فعله عليه السلام وأقول يدل عليه لفظ أجب . فإن قلت الشهادة لا يثبت بها شي ا إذا كانوا دون النصاب فكيف ثبت غرض حسان بشهادة ألى هربرة فقط . قلت هذه رواية حكم شرعى ويكنى فيها عدل واحد وإطلاق الشهادة على سبيل التجوز أو المراد بالشهادة معناه اللغوى ﴿ باب أصحاب الحراب في المسجد ﴾ الحراب بمع الحربة نحر القصاع والقصعة . قوله ﴿ لقد رأيت ﴾ أى والله لقد المراب في المسجد ﴾ الحراب في المسجد ﴾ الحراب ألى والله عنه السودان و ﴿ اللعب ﴾ بفتح اللام وكسر الدين وبكسر اللام وسكون المين وهذه جمل كلها وقعت أحوالا . قوله ﴿ إبراهيم بن المنذر ﴾ بكسر الذال المعجمة الحوارزى من في أول كتاب العلم وهوشيخ البخارى لكن لفظ زاد يحتمل التعليق والذى زاده هو المفاعر ابهم و ﴿ ابن وهب ﴾ هو عبد الله . فإن قلت كيف جاز اللعب في المسجد . قلت هو بالحقيقة المسلمين فما كان من الإعمال مما ينتفع به في الجهاد وإن كان لعباً صورة . قال ابن بطال : المسجد ، واللعب بالحراب من المسلمين فما كان من الإعمال مما يحمع منفعة الدين وأهله فهو جائز في المسجد ، واللعب بالحراب من ندريب الجوارح على معاني الحروب وهو من الاشتداد للعدو والقوة على الحرب وفيه جواز نفر المها وقد يمكن أن يكون ترك الذي صلى الله عليه وسلم عائشة لتنظر لعبهم لتضبط النظر إلى اللهو المباح وقد يمكن أن يكون ترك الذي صلى الله عليه وسلم عائشة لتنظر لعبهم لتضبط

6 \$ \$ \$ ذكر البيععلى المنبر

إِنْ مَدْ وَالسَّرَاء عَلَى الْمُنْهِ فَ الْمُسْجِد صَرَّنَ عَلَى الْمُسْجِد صَرَّنَ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الْمُسْجِد صَرَّنَ عَلَى الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى الله

السنة فى ذلك و تنقل تلك الحركات المحدكمة إلى بعض من يأتى من أبناء المسلمين و تعرفهم بذلك وفيه من حسن خلقه صلى الله عليه و كرم معاشر ته لاهله . أقول وفيه جواز نظر النساء إلى الرجال ووجرب استتارهن عنهم وفيه فضيلة عائشة وعظم محلها عند رسول الله يظليه ﴿ باب ذكر البيع والشراء على المنبر فى المسجد ﴾ وفى بعضها والمسجد . فان قلت [ المنبر والمسجد ] ظرفا [ ن ] فالمناسب أن تدخل عليه كلمة الظرفية لا الاستعلاء . قلت عمل به عكس ما عمل بقوله تعالى و لاصلبت كم فى جذوع النخل ﴾ أو هو من باب ، علفتها تبناً وماء بارداً ، قوله ﴿ على ﴾ أى ابن المديني و ﴿ سفيان ﴾ عبدالرحن الانصارية المدنية وكان ابن المديني يفخم أمرها . وقال هى إحدى الثقات العلماء بعائشة عبدالرحن الانصارية المدنية وكان ابن المديني يفخم أمرها . وقال هى إحدى الثقات العلماء بعائشة عبدالرحن الانسارية المدني الاستعطاء لا بمعني الاستخبار أى يستعطيها فى أمر كتابتها والكتابة هى كانت لعتبة بن أبى لهب . قوله ﴿ فى كتابتها ﴾ فان قلت السؤال يعدى بعن قال تعالى و يسألونك عن الانقال ، قلت السؤال بعني الاستعطاء لا بمعني الاستخبار أى يستعطيها فى أمر كتابتها والكتابة هى بسرالتاء خطاباً لبريرة ﴿ وأعطيت ﴾ بلفظ التكلم ومفموله الثانى محذوف وهو ثمنك و ﴿ الولاء ﴾ بمنتم الواو . قوله ﴿ مابق ﴾ أى من مال الكتابة فى ذمة بريرة وشئت وأعطيت كلاهما خطاب لعائشة وكذا أعتقيها . قوله ﴿ ذكرته ﴾ بلفظ التكلم و المنته و الواوى نقل لفظها بعينه و بالغيبة كأن و وكذا أعتقيها . قوله ﴿ ذكرته ﴾ بلفظ التكلم و المنتكلم بعائشة و الواوى نقل لفظها بعينه و بالغيبة كأن

همرة المدنية

وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فَصَعدَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَى المُنبَرَ فَقَالَ مَابَالُ أَقُو الْمَيشَرَطُ شَرْطًا لَيْسَف كَتَابِ الله مَن اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَف كَتَابِ الله فَلَيْسَ لَهُ وَإِن اشْتَرَطَ مَائَةً مَرَّةً قَالَ عَلَى قَالَ يَحْيَى وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ يَحْيَى الله فَلَيْسَ لَهُ وَإِن اشْتَرَطَ مَائَةً مَرَّةً قَالَ عَلَى قَالَ يَحْيَى وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ يَحْيَى فَالَ سَمْعَتُ عَمْرَةً وَقَالَ جَمْفَ ثُن عَمْرَةً وَقَالَ جَمْفَ ثُمْ مَا قَالَ عَلْى قَالَ سَمْعَتُ عَمْرَةً وَقَالَ جَمْفَ شُمْعَتُ عَمْرَةً وَقَالَ جَمْفَ مَن عَوْنَ عَن يَحْيَى قَالَ سَمْعَت عَمْرَةً قَالَتْ سَمْعَت

عائشة جردت من نفسها شخصاً فحكت عنه فالأول حكاية الراوي عن لفظ عائشة والثاني حكاية عائشة عن نفسها . قوله ﴿ مرة ﴾ أى قال سفيان مرة مكان ثم قام فصعد ﴿ وما بال ﴾ أى ماحال ﴿ وَلَيْسَتَ ﴾ أَى الشروط وَفَي بِنَضَهَا لَيْسَ فَهُو إِمَا بَاعْتِبَارِجِنْسَ الشَّرَطُ وَإِمَا بَاعْتِبَارَ الْاشْتَرَاطُ . قوله ﴿ فليس له ﴾ أى ذلك الشرط أى لا يستحقه والفظ ﴿ مائة ﴾ للمبالغة في الكثرة لا أن هذا العدد بعينه هو المراد. قوله ﴿أَنْ بِرِيرَةَ ﴾ يعني أنه لم يسنده إلى عائشة و لم يذكر صعد المنبرفهو مغاير للروايةالسابقة من جهتين . قوله ﴿ على ﴾ أي ابن المديني و ﴿ يحيى ﴾ أي القطان و ﴿ عبد الوهاب ﴾ أى الثقني المذكور في باب حلاوة الإيمان و﴿ يحيى ﴾ أى الأنصاري و ﴿ جعفر بن عون ﴾ بفتح المهملة وسكون الواو وبالنون مر فى باب زيادة الايمان وهو عطف على قال يحيى لأنهمقول ابن المديني والفرق بين هذين الطريةين أن الأول معنعن وايس فيه ذكر عائشة والثاني فيهذكرها بلفظ السماع ثمم الفرق بينهما وبين رواية مالك أنها تعليق للبخاري منه بخلافهما فانهما مسندان له . الخطابي : وفيه دليل على جواز بيع المكاتب رضي به أو لم يرض عجز عن أدا. نجومه أو لم يعجز أدى بعض النجوم أم لا وذلك إذا كان البيع على سبيل الوفاء من المبتاع بماشرط له من العتق عند الآداء ولا خلاف أنه ليس اصاحبه الذي كاتبه وهو ماض في كتابته ،ؤد لنجومه في أوقاتها أن يبيمه على أن يبطل كتابته وفيه جواز بيع الرقبة بشرط العنق لأن القوم قدتنازعوا الولا. ولا يكون الولاء إلابعد العتق فدلعلىأن العنق كان مشروطاً فى البيع وفيه أنه ايس كل شرط يشرط فى بيع يكون قادحاً في أصله ومفسداً له وأن معنى ما ورد من النهي عن بيع وشرط منصرف إلى بمض البيوع وإلى نوع من الشروط كما هو مذكور في موضعه وأعلم أنه لم يرد أن ما لم ينص عليه من الشروط في الكتاب باطل فإن لفظ إنما الولاء لن أعتق ليس منصوصاً عليه في كتاب الله تعالى إنما هو قول

227 النقاضي في المسجد

عَائَشَةَ رَوَاهُ مَالِكُ عَنْ يَحْبَى عَنْ عَمْرَةً أَنَّ بَرِيرَةً وَكُمْ يَذْكُرْ صَعْدَ الْمُـنْبَرَ التَّقَاضي وَالْمُـلَازَمَة في الْمَسْجد مَرْثُنَا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّد قَالَ حَدَّيْنَا عَثْمَانُ بِنَ عُمْرَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الله بْن كَعْب ابْنِ مَالِكُ عَنْ كَعْبِ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَد دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيهُ في الْمُسَجِد

الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وقد أوجب الله طاعته في كتابه العزيز فجـاز إضافة ذلك إلى الكتاب. أقولو محتمل أن يراد بكتاب الله مكتوب الله في اللوح أوأحكامه سوا، ذكر في القرآن أم السنة · فان قلت ماوجه دلالته على ماعقد الباب له . قلت المراد ، ن الشروط شروط البيع و الشراء إذ تمام القصة يدَّل عليه . النووى : احتج به طائفة من العلماء كأحمد في جواز بيع المـكاتب . وقال بعضهم يجوز بيعه للعتق لاللاستخدام وأجاب من لم يجوزه بأنها عجزت نفسها وفدخوا الكتابة . قال وفيه دليل على أنه لا ولا. لمن أسلم على يديه ولا لمن حالف إنساناً على المناصرة خلاماً لأبى حنيفة ولاللملتقط علىاللقيطخلافألإسحق وفيه جواز الكتابة للأمة ككتابة العبد وجواز كتابة المزوجة وفيه أن المسكاتب لا يصير حرا بنفس الكتابة بل هو عبد مابقي عليه درهم وجواز تصرف المرأة في مالها بالشراء والاعتاق و غيره إذا كانت رشيدة واكتساب المكاتب بالدؤال وأنه يستجب الامام عند وقوع بدعة أن يخطب الناس ويبين لهم حكم ذلك وينكر عليه وأن يحسن العشرة لقوله صلى الله عليه وسـلم ما بال أقوام حيث لم يؤاخذ صاحب الشرط بعينه لأن المقصود يحصل له ولغيره بدون فضيحة وشناعة عليه ، و فيه المبالغة في إزالة المنكر والتغليظ في تقبيحه وفوائد أخرى ﴿ باب التقاضي و الملازمة في المـ جد ﴾ قوله ﴿ عثمان بن عمر ﴾ بدون الواو ابن فارس البصري مرفى باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب و ﴿ كعب ﴾ هو ابن مالك الانصاري الشاعر أحد الثلاثة الذين تاب كعبالالصاري الله عليهم وأنزل فيهم «وعلى الثلاثة الذين خلفوا، روى له ثمانو ن حديثاً للبخارى منها أربعة مات بالمدينة سنة خمسين وكان ابنه عبد الله قائده حين عمى . قوله ﴿ ابن أَلَّى حدرد ﴾ بفتح المهملة وسكون المهملة الأولىوبالراءالمفتوحة بينهها . الجوهرى : حدرد اسمرجلولم يجي. على فعلع مكرر العين غيره وهو عبدالله بن سلامة الأسلمي توفى سنة إحدىوسبعين﴿ و تقاضى ﴾ أى طالب و هو متعد إلى مفعول

فَارْ تَفَعَتْ أَصُواتُهُمَا حَتَى سَمَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَالَ لَيَّـٰ كَ لَيْتُهُ خَرْجَ لِللهِ عَالَ لَلهَ عَالَ لَيَّـٰ كَ يَاكُعُبُ قَالَ لَيَّـٰ كَ يَاكُعُبُ قَالَ لَيَّـٰ كَ يَاكُعُبُ قَالَ لَيَّـٰ كَاللهُ عَلَى اللهَ قَالَ لَقَدْ فَعَلْتُ يَارَسُولَ الله قَالَ لَقَدْ فَعَلْتُ اللهِ قَالَ لَقَدْ فَعَلْتُ اللهِ قَالَ لَقَدْ فَعَلْتُ اللهُ قَالَ لَقَدُ فَعَلْتُ اللهُ قَالَ اللهِ قَالَ لَقُهُ فَاقْضِهِ

كُنُ الْمُسْجِدُ وَالْتَقَاطِ الْخَرَقِ وَالْقَدَى وَالْعِيدَانِ وَرَبَّ الْمُسْجِدِ وَالْتَقَاطِ الْخَرَقِ وَالْقَدَى وَالْعِيدَانِ وَرَبَّ الْمُسْجِدِ وَالْتَقَاطِ الْخَرَقِ وَالْقَدَى وَالْعِيدَانِ وَرَبَّ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا اللللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِ الللَّهُ ا

واحد وهو ابن و ( ديناً ) منصوب بنزع الخافض أى بدين و ( في المسجد ) متعلق بتقاضي و ( أصواتهما ) هو كقوله تعالى وفقدصفت قلوبكما و يجوز اعتبار الجمع في صوتهما باعتبار أبواع الصوت قوله ( سجف ) بكسر السين وفتحها و سكون الجيم السترو ( لبيك ) تثنية اللب وهو الانابة وهو مفعول مطلق يجب حذف عامله وهو من باب الثنائي التي للتأكيد و التكرار ومعناه لباً بداب أى انامقيم على طاعتك. قوله ( الشطر ) هو النصف وهر منصوب لا نه تفسير لقوله هذا أى حطعنه نصفه ( وقم ) خطاب لا بن أبي حدر د . قال ابن بطال : فيه المخاصمة في المسجد في الحقوق و المطالبة بالديون وفيه الحض على الوضع عن المعسر وفيه القضاء بالصلح إذا رآه السلطان صلاحا و فيه الحكم عليه بالصلح إذا كان فيه رشده وصلاح له لقوله قم فاقضه وفيه أن الإشارة باليد تقوم مقام الافصاح باللسان إذا فهم المراد بها وفيه الملازمة في الاقتصاء وفيه إنكار رفع الصوت في المسجد بغير القراء والا أنه برائح لم يعنفهما على ذلك إذ كان لابد لهما منه . النووى : وفيه الشفاعة إلى صاحب الحق والاصلاح بين الخصوم وحسن التوسط بينهم وقبول الشفاعة في غير معصية وجواز الاشارة والاعتاد عليها . أقول وفيه اسبال الستر عند الحجرة ( باب كنس المسجد ) والحرق جمع الحرقة و ( القذى ) الجوهرى : القذى في العين والشراب ما يسقط فيه و ( الميدان ) الاخشاب جمع المود . قوله ( ثابت ) أى البناني ( وأبو رافع ) بالفاءه و نفيع بضم النون وفتح الفا، و سكون التحتانية العود . قوله ( ثابت ) أى البناني ( وأبو رافع ) بالفاءه و نفيع بضم النون وفتح الفا، و سكون التحتانية

أَنْ رَجُ لَلْ أَسُودَ أَو امْرَأَةً سَوْدَاءً كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ أَوْ قَالُ قَالُ أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ أَوْ قَالُ قَالَ أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ أَوْ قَالُ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ عَلَيْهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا

کیم التجارة فی المسجد المعنى تَعْرِيم تِجَارَةِ الْخَمْرِ فِي الْمُسْجِدِ مَرْتُنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي مَمْزَةً عَنْ

الصائغ تقدم في باب عرق الجنب. قوله ﴿ يقم ﴾ أي يكنس قمت البيت إذا كنسته و ﴿ عنه ﴾ أي عن حاله ومفعول سأل محذوف أي سأل الناس عنه و ﴿ أَفَلَا كُنتُم ﴾ لابد من مقدر بعد الهمزة أي أدفنتم أفلا كنتم أعلمتمونى بموته حتى أصلى عليه والظاهر أن الشك فى أنه رجلأو امرأة من أبي رافع أو أى هريرة . فان قلت الحديث لا يدل على الالتقاط . قلت يعلم حكمه بالقياس على الكنس والجامع بيمها التنظيف قال ابن بطال: فيه الحض على كنس المساجد وتنظيفها لأنه عليه السلام إنما خصه بالصلاة عليه بعد دفنه من أجل ذلك وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كنس المسجدوفيه خدمة الصالحين والسؤال عن الخادم والصديق إذا غاب وافتقادهو فيهالمكافأة بالدعاء والترحم على من أوقف نفسه على نفع المسلمين ومصالحهم وفيه الرغبة في شهود جنــائز الصالحين وفيه جواز الصلاة في المقبرة . أقول وفيه لدبية الصلاة على الميت المدفون والمالكية منعوا الصلاة على القبر والحديث حجة عليهم وفيه أن على الراوى التنبيه على شكه فيها رواه مشكوكاوأنه يستحبالإعلام بالموت وأنه لاتجرز الصلاة على المدفون إلا عند حضور القبر ﴿ مَابْتُعْرِيمُ تَجَارُهُ الحَمْرِ فَى المسجد ﴾ ولفظ في المسجد متعلق بالتحريم لا بالتجارة . قوله ﴿ أبو حمزة ﴾ بالحاء المهملة و بالزاي محمد بن ميمونة السكريمر في باب نفضاليدين في الغسل. قوله ﴿ الآيات ﴾ أي قوله تعالى ﴿ الذين يأكلون الربا ﴾ إلى آخر العشر والربا مقصور من ربا يربو إذا زاد فيكتب بالالف وأجاز الكوفيون كتابته باليا. بسبب الـكسرة في أوله وقدكتب في المصحف بالواو وقال الفرا. إنما كتبوه بالواو. لأن أهل الحجاز تعلموا الخطمن أهل الحيرة ولغتهم الربو فعلموهم صورة الخط على لغتهم قالؤيجوز كنابته بالالف وبالواو وبالياء . قوله ﴿ تجارة الحمر ﴾ أى بيعها وشراؤها والعلة فيه عند الشافعي نجاستها قال القاضي عياض تحربم الخر فيسورة المائدة وهي نزلت قبلآية الربا عمدة طويلة فيحتمل

الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ لَمَّ أَنْزِلَ الْآيَاتُ مِنْ لَلْأَعْمَشِ عَن اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَرَ أَهُنَّ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَرَ أَهُنَّ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَرَ أَهُنَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَرَ أَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ تَجَارَةً الْخَرْ

المدم السحد في الْحَدُم للمُسجد وقالَ أبن عَبَّاس نَذَرْتُ لَكَ مَا في بَطْني مُحَرَّرًا

للْمَسَاجِدَتَخْدُمُهَا صَرَّنَ أَحْدُ بَنُ وَاقد قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ ثَابِتَ عَنْ أَبِي رَافعِ عَنْ أَبِي مَا أَهُ مَدُ بَنُ وَاقد قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ ثَابِتَ عَنْ أَبِي رَافعِ عَنْ أَبِي هُو يَوْ أَنَّ الْمَرَأَةُ أَوْ رَجُدَلًا كَانَتَ تَقَيَّمُ الْمَسْجِدَ وَلَا أَرَاهُ إِلَّا الْمَرَأَةُ فَنْ أَبِي هُو يَعْلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى قَبْرِه فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَهُ صَلَّى عَلَى قَبْرِه

أن يكون هذا النهى متأخراً عن تحريمها ويحتمل أنه أخبر بتحريم التجارة حين حرمت الخر ثم أخبر به مرة أخرى بعمد نزول آية الربا توكيداً ومبالغة في إشاعته ولعمله حضر المجلس من لم يكن بلغه تحريم التجارة فيها قبل ذلك قال الربطال غرض البخارى في هذا الباب والله أعلم أن المسجد لماكان المصلاة ولذكر الله تعالم [كان] منزهاعن ذكر الفواحش والخرمن أكبر الفواحش فلها ذكر صلى الله عليه وسلم تحريمها في المسجد دل أنه لا بأس بذكر المحرمات والاقذار فيه على وجه النهى والمنع منها عليه وسلم تحريمها في المسجد وفي بعضها تخدمها أى المساجد أو الصخرة أو البقعة أو الارض حنة أم مريم و (تخدمه )أى المسجد وفي بعضها تخدمها أى المساجد أو الصخرة أو البقعة أو الارض المقدسة أو المباركة. قال في الكشاف محرراً أى معتقاً لخدمة بيت المقدس. قوله (أحمد بن واقد الحراني أبو يحيي وقد نسبه إلى جده اختصاراً مات بالقاف والمهملة هو أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني أبو يحيي وقد نسبه إلى جده اختصاراً مات سنة إحدى وعشرين وما تتين ببغداد (وحماد) أى ابن زيد تقدم في باب المعاصي من أمر الجاهلية قوله (ولاأراه) بضم الهمزة أى لاأظنه وهذا كلام أبي رافعاً وأبي هريرة ظاهراً. قوله (فذكر) أي أبوهريرة ولفظ (انه ) يحتمل ان يكون تفسير اللحديث فلا يكون المذكور إلا الصلاة وأن يراد

همد بن واقد الحرانی • ۵ \$ ربط الأسير قى المسجد

أنه ذكر الحديث الذي فيه أنه صلى على قبرها فالمذكور جميع الحديث الذي تقدم في باب كنس المسجد والله أعلم ﴿ باب الاسير والفريم ﴾ . الجوهرى ﴿ اسره ﴾ أي شده بالإسار وهو القد ومنه سمى الاسير وكانو يشدونه بالقد فسمى أسيراً وإن لم يشد به و ﴿ الغريم ﴾ هو الذي عليه الدين وقد يكون الغريم أيضاً الذي له الدين . قوله ﴿ إسحق ﴾ أي ان راهوية تقدم في كتاب العلم و ﴿ روح ﴾ يفتح الراء ابن عبادة بضم المهملة و خفه المرحدة في اتباع الجنائز و ﴿ محمد بنجمفر ﴾ أي المشهور بفندر في باب ظلم دون ظلم و ﴿ محمد بن زياد ﴾ بكسر الزاى و بخفة النحتانية أبو الحارث في باب غسل الاعقاب . قوله ﴿ عفريتاً ﴾ بكسر الدين وهو المبالغ من كل شي. والجن هو خلاف الانس وسمى مذلك لاجتنانه أي لاستتاره و ﴿ تفلت ﴾ أي تعرض فلتة أي فجأة وهو فعل ماض من التفلت ﴿ والبارحة ﴾ والمحمد و ﴿ كاسكم ﴾ و ﴿ السارية ﴾ الاسطوانة و ﴿ تصبحوا ﴾ اى تدخلوا في الصباح وهي تامة لاتحتاج إلى خبر و ﴿ كاسكم ﴾ بالرفع تأكيد للضمه برائم والمحمد المؤلمة في النبوة ، قوله ﴿ خاستًا ﴾ اى مطروداً مبعداً متحيراً والمرادمن لفظ أصول الدين او بحسب المائلة في النبوة ، قوله ﴿ خاستًا ﴾ اى مطروداً مبعداً متحيراً والمرادمن لفظ أن قلت هذا تعليق للبخارى منه او هو داخل تحت الإسناد السابق . قلت الثاني هو الظاهر . فإن قلت هذا تعليق للبخارى منه او هو داخل تحت الإسناد السابق . قلت الثاني هو الظاهر . فإن قات هذا تعليق للبخارى منه او هو داخل تحت الإسناد السابق . قلت الثاني هو الظاهر . فإن

المُعْتَسَالُ إِذَا أَسْلَمَ وَرَبْطُ الْأَسِيرِ أَيْضًا في الْمُسْجِدِ وَكَانَ شُرَيْحُ

يَأْمُرُ الْغَرَيْمَ أَنْ يُحْبَسَ إِلَى سَارِيَة الْمُسَجِد صَرَتُنَ عَبِـدُ الله بْنُ يُوسُفَ قَالَ

103

قلت كيف وجه دلالته على ربط الغريم . قلت بالقياس على الأسير . قال الخطابي : العفريت المارد الخبيث منالجن وفيهدليل علىأن رؤية البشر الجن غير مستحيلة والجن أجسام لطيفة والجسم وإن لطف فدركه غير متنع أصلا ، وأماقوله تعالى ﴿ إنه يراكم هو وقبيله منحيث لاترونهم ، فإن ذلك حكم الأعم الأغلب من أحوال بني آدم امتحنهم الله بذلك وابتلاهم ليفزعوا إليه ويستعيذوا به من شرهم ويطلبوا الأمان من غائلتهم ولا يسكرأن يكون حكم الخاص والنادر من المصطفين من عباده بخلافذلك. أقول لاحاجة إلى هذا التأويل في الآية إذ ليس فيها ماينني رؤيتنا إياهم مطلقاً إذ المفاد منها أن رؤيته إيانا مقيدة بهذه الحيثية فلا نراهم فى زمان رؤيتهم لنا فقط ويجوز رؤيتنا لهم فى غير ذلك الوقت . قال وفيه دليل على أن أصحاب سليمان كانوا يرون الجن و تصرفهم له وهو من دلائل نبوته ولولا مشاهدتهم إياهم لم تكن تقوم الحجة له لمكانته عليهم . قال ابن بطال : رؤيته برائج للعفريت هو بما خص به كما خص برؤية الملائمكة فقدد أخبر أن جبريل له ستمائة جناح ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيطان فى هذهالليلة وأقدر عليه لتجسمه لأن الأجسام ممكن القدرة عليها ولكنه ألتى فى روعه ما وهب سليهان عليه السلام فلم ينفذ ما قوى عليه من حبسه رغبة عما أراد سليهان الانفراد به وحرصاً على إجابة الله دعوته واماً غير النبي صلى الله عليه وسلممن الناس فلا يمكن منه ولا يرى احمد الشيطان على صورته غيره ﷺ لقوله تعمالي ﴿ إِنَّهُ يُواكُمُ ﴾ الآية لكنه يراه سائر النياس إذا تشكل في غير شكله كما تشكل للذي طعنه الأنصياري-ين وجده في بيته في صورة حية فقتله فمات الرجل به وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله إن بالمدينة جناً قد شريح بن الحارث أسلموا ﴿ بَابِ الْاغتسال إذا أسلم ﴾ قوله ﴿ شريح ﴾ بضم المعجمة و بفتح الرا. و سكون التحتانية و بالمهملة ابن الحارث الكندى كان مناولاد الفرس الذين كانوا باليمنوكان فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه قضى بالكوفة من قبل عمر ومن بعده ستين سنة مات سنة ثمـانين . قال المالكي في افظ يأمر الغريم أن يحبس وجهان أحدهما أن يكون الأصل بالغريم وأن يحبس بدل اشتهال ثم حذف الباء كماحذفت من قول الشاعر : امرتك الحنير . والثانى ان يريد كان يأمره أن ينحبس فجعل المطاوع موضع المطاوع لاستلزامه إياه وكلمة إلى هي بمعنى مع . قوله ﴿ عبدالله ﴾ أي التنيسي

حَدَّنَا اللَّيْ قَالَ حَدَّنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدُ سَمَعَ أَبَا هُرَيْ وَقَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَيْلًا قَبَلَ فَرَبَ عَنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ أَنْ اللّهُ وَأَنْ كَمَ لَكُ اللّهُ وَأَنْ كَمَ لَا اللّهُ وَأَنْ كَمَ لَكُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

**۵۲** الخي**مة** فى المسجـد ا أَحْثُ الْخَيْمَةُ فِي الْمَسْجِدِ للْمَرْضَى وَغَيْرِهِمْ صَرَتْنَا زَكَرِيّا اللهِ بِنُ يَحْيَى قَالَ اللهُ بِنُ يَحْيَى قَالَ اللهُ بِنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هَشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَصْيِبَ حَدَّ ثَنَا هَشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَصْيِبَ

و (الليث) أى الفهمى و (سعيد) أى المقبرى تقدموا . قوله (خيلا) أى فرساناً (قبل) بكسر المقاف الجمهة والمقابل و نجد) هي الارض المرتفعة منهامة إلى العراق و (نمامة) بضم المثلثة وخفة الميم (ابن أقال) بالهمزة المفترحة و خفة المثلثة وباللام . قوله (نجل) بفتح النون و سكون الجيم واللام وهو الما . الجوهرى : استنجل الموضع أى كثر به النجل وهو الما . يظهر من الارضوفي بعضه [نخل] بالخاء المعجمة وفيه أسر المكافر وجواز إطلاقه وللامام في حق الاسير العاقل القتل أو الاسترقاق أو الاطلاق مناعليه أو الفدا و يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أطلقه لما علم أنه آمن بقلبه وسيظهر [إيمانه] بكلمة الشهادة . قال ابن بطال : اوجب احمد الفسل على من أسلم . قال الشافعي أحب أن يغتسل وإن لم يكن جنباً اجزأه أن يتوضأ . وقال مالك إذا أسلم النصراني فعليه الغسل لابهم لا يتظهرون فقيل معناه لا يتطهرون من النجاسة في أبدانهم لانه يستحيل عليهم التطهرير من الجنابة وإن نووها لهدم الشرع . فان قبل إذا كان هو غير جنب فلا يكون محدثاً فأبيح له الصلاة من غير وضو . قلت إنه إذا اسملم بالغسل ( باب الخيمة في المسجد ) قوله ( زكريا ) مقصوراً وممدوداً وسلم امر أحدا أسلم بالغسل ( باب الخيمة في المسجد ) قوله ( زكريا ) مقصوراً وممدوداً وسلم امر أحدا أسلم بالغسل ( باب الخيمة في المسجد ) قوله ( زكريا ) مقصوراً وممدوداً وهدوداً وهدداً الله بن نمير ) بضم النون وفتح الميم وسكون التحتانية و بالراء تقدماً مع تحقيق في باب

سَعْدَدُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فِي الْأَكْحَلِ فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودُهُ مِنْ قَرِيبٍ فَلَمْ يَرْعُهُمْ وَفِي الْمُسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غَفَارِ إِلَيْهُمْ فَقَالُوا يَا أَهْدَلَ الْخَيْمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قَبَلَكُمْ فَاذَا سَعْدُ يَعْذُو جُرْحُهُ دَمَّا فَمَاتَ فَيهَا فَاذَا سَعْدُ يَعْذُو جُرْحُهُ دَمَّا فَمَاتَ فَيهَا

﴿ حَمَّالُ الْبَعِيرِ فِي الْمُسْجِدِ للْعَلَّةَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ طَافَ النَّبَيُّ صَلَّى

سعد بن معاذ

إدخال البعير

إذا لم يجد ما. ولا تراباً . قوله ﴿ سعد ﴾ هو ان معاذ الأنصارى الأوسى سيد الأوس أبو عمرو كان من أعظم الناس بركة فى الاسلام ومن أنفعهم لقومه . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ ، وقال العلما. كان الاهتزاز لفرح الملائكة بقدومه لما رأوا منزلته قال الشاعر :

فما اهتز عرشالله من أجل هالك سمعنا به إلا لسميد أنى عمرو

قوله ﴿ الا كُلَ ﴾ عرق فى اليد يفصد ولايقال عرق الا كُل و ﴿ لم يرعهم ﴾ بضم الرا. وجزم العين المهملة من الروع وهو الفزع يقال رعت فلاناً وروعته فارتاع أى أفزعته ففزع أى فلم يفزعهم إلا الدم والجلة معترضة بين الفعل والفاعل و ﴿ بنى غفار ﴾ بكسر المعجمة وخفة الفا. والراءهم من كنامة رهط أى ذر الغفارى . قوله ﴿ من قبلكم ﴾ بكسر القاف أى جهتكم و ﴿ يغذو ﴾ بالغين والذال المعجمة بن الجوهرى : غذا الماء أى سال والعرق يغذوغذوا أى يسيل دماً و ﴿ جرحه ﴾ فاعل و ﴿ دما ﴾ تمييز والضمير فى فيها راجع إلى الخيمة أو إلى الجراحة الني الجرح بمعناها وفى بعضها بدل فيها منها . الخطابى : غذا الجرح أى سال ودام سيلانه والروع هو إعظامك الشي. وإكباره فترتاع والمعنى أنهم بيناهم فى حال وطمأنينة وسكون حتى أفزعهم رؤية الدم فارتاءوا له . قال ابن بطال : فيه جواز سكنى المسجد للعذر . و فيه أن السلطان أو العالم إذا شق عليه النهوض إلى عيادة مريض يزوره بمن يهمه أمره أن ينقل المريض إلى موضع يخف عليه فيه زيارته ويقرب منه ، وفيه أن النجاسات ليست إزالتها بفرض ولوكان فرضاً لما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للجريح ان أن النجاسات ليست إزالتها بفرض ولوكان فرضاً لما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للجريح ان يسكن فى المسجد ﴿ باب إدخال البعير فى المسجد ﴾ والبعير من الابل بمنزلة الانسان من الناس

الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى بَعِيرِ صَرَفَ عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ مَهُ عَدُ الله عَنْ عَرُوَةً عَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أُمِّ مُعَدَّد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَ بْنَ نَوْفَلَ عَنْ عُرُوَةً عَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ عَبْدُ وَسَلَمَ أَنِّي أَنِّي الله عَنْ أَنِّي الله عَنْ أَنِّي الله عَنْ أَنِّي الله عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنِّي الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنِّي الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَصَلِي الله عَنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتَ رَاكَبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَضَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَصَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْرَأُ بِالطُّورِ وَكَتَابِ مَسْطُور

**\$ ۵ }** نور المؤمن المعنى عُمَدُ بنُ الْمُثَنَّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي

يقال المجمل بعير و للناقة بعير . قوله ﴿ محمد ﴾ أى ابن عبد الرحمن بن الأسود بن نوفل بفتح النون والفاء يعرف بيتيم عروة بن الزبير سبق فى باب الجنب يتوضأ ثم ينام و ﴿ سلمة ﴾ فتح اللام فى الكلمة بين و ﴿ أم سلمة ﴾ هى زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين . قوله ﴿ أَى أَشْتَكَى ﴾ هو مفعول شكوت يقال اشتكى عضواً من أعضائه إذا توجع منه وشكوت فلانا إذا أخبرت عنه . بسوء فعله بك . قوله ﴿ فطفت ﴾ أى راكبة على البعير حتى يدل الحديث على النرجمة والبيت علم المكمبة شرقها الله تعالى وعظمها . فان قلت الصلاة إلى البيت فما فائدة ذكر الجنب قلت معناه أنه كان يصلى منتهيا إلى الجنب يعنى قريباً من البيت لا بعيداً منه و ﴿ بالطور ﴾ أى بسورة الطوروات التى تذكر واو القسم لان لفظ الطورصار علماً للسورة . قال ابن بطال : فيه جو از دخول الدواب التى يؤكل لحما و لا ينجس بو لها المسجد إذا احتبج إلى ذلك وأما دخول سأتر الدواب فلا يجوزوهو قول مالك ، وفيه أن راكب الدابة ينبغى له أن يتجنب بمر الناس ما استطاع و لا يخالط الرجالة وكذلك ينبغى أن يخرج النساء إلى حواشى الطرق وقيل طواف الذاء من وراء الرجال سنة لان وحمد بنا لمثنى ومنا المفعول من النثنية من فى باب حلاوة الإيمان و ﴿ معاذ ﴾ بضم الميم فى باب منخص بالعلم قوماً . قوله ﴿ مظلمة ﴾ بكسر اللام . الجوهرى يقال أظلم الليل . وقال الفراء ظلم الليل منخص بالعلم قوماً . قوله ﴿ مظلمة ﴾ بكسر اللام . الجوهرى يقال أظلم الليل . وقال الفراء ظلم الليل بنعدى و لا يتعدى . الزعشرى : بالكسرو أظلم بمغى و يقول ضاءت النار وأضاءت مثله وأضاءته يتعدى و لا يتعدى . الزعشرى : بالكسرو أظلم بعنى و يقول ضاءت النار وأضاءت مثله وأضاءت يتعدى و لا يتعدى . الزعشرى :

عَنْ قَتَادَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّم خَرَجَا مِنْ عَنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةً مُظْلَمَةً وَمَعْهُمَا مِثْلُ المُصْبَاحِينَ يُضِيئَانِ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا فَلَتَ افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدُ مِنْهُمَا وَاحِدُحَتَى أَتَى أَهْلَهُ

الْمُوْخَةُ وَالْمُرَّ فِي الْمُسْجِدِ فَرَثُنَا مُحَلَّدُ بِنْ سَنَانَ قَالَ حَدَّثَنَا

الخوخة في المسيحة

أضاء إمامتعد بمعنى نور وإما غيرمتعد بمعنى لمع وأظلم بحتمل أن يكون غير متعد وهو الظاهر وأن يكونمتعدياً . قوله ﴿ بِينِ أَنْدَيْهِمَا ﴾ أي قدامهما وهومفعول فيه إن كان فعل الإضا. [ة] لازماً ومفعول به إن كان متعدياً . قوله﴿ مهما ﴾ أى من الرجلين و ﴿ واحد ﴾ أى من المصباحين والرجلان هما عباد بفتح المهملة وشدة الموحدة ابن بشر بكسر الموحدة الأنصاري كان من فضلاء الصحابة قتل يوم اليمامة وأسيد، مصغر أسد، بن حضير بضم المهملة وفتح المعجمة وسكون التحتانية وبالراء تقدم في أول كتاب التيم . قال ابن بطال: إنما ذكر البخاري هذا الحديث في باب أحكام المساجد والله أعلم لأن الرجلين يعنى عباداً وأسيداً كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فى المساجد وهو موضع جلوسهمم أصحانه وأكرمهما الله تعالى بالنور في الدنيا ببركة الني صلى الله عليه وسلم وفضل مسجده وملازمته . قالوذلك آية للنبي صلى الله عليه وسلم وكرامة له وانه صلى الله عليه وسلم خص في الآيات بمالم يخصبه من كان قبله كما أكرم اصحامه بمثل هذا النورعند حاجتهم إليهم وكان البخارى يصلح لهان يترجم لهذا الباب والحديث بباب قوله تعالى (ومن لم بجعل الله له نوراً فما له من نور) يشير إلى ان الآية عامة فيمعناها لاسما وقد ذكر الله تعالى النور في المشكاة (في بيوت أذن الله أن ترفع)الآية ويستدل بأنالله تعالى بجعل لمن يسبح الله في تلك المساجد نوراً في قلوبهم و في جميع اعضائهم وبين ايديهم وخلفهم فيالدنيا والآخرةفهما بما جعل الله لها من النوربين ايديهما يستضيئان بهفي بمشاهما مع قوله صلى الله عليه و سلم و بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، فجمل لهمامنه في الدنيا ليزدادا إيمـاناً بالنبي صلى الله عليه وسلم ويوقنا ان ذلك ماوعدهم الله به من النور الذي يسعى بين ً أبديهم يوم القيامة برهاناً له عليه السلام على صدق ماوعد به أهل الإيمــان الملازمين للبيوت الى أذن الله أن ترفع ﴿ باب الخرخة ﴾ بفتح المعجمة هي الباب الصغير . الجوهرى : هي كوة في الجدار

عباد س بشر

فُلَيْخُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضِرِ عَنْ عَبَيْدُ بنِ حَنَيْنِ عَنْ بُسْرِ بنِ سَعِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ خَيْرَ عَبْدًا بَيْنَ اللهُ عَنْدُ فَقَلْتُ بَيْنَ اللهُ عَنْدُ الله فَبَكَى أَبُو بَكُر رَضَى الله عَنْهُ فَقَلْتُ فَي اللهُ عَنْدُ الله فَبَكَى أَبُو بَكُر رَضَى الله عَنْهُ فَقَلْتُ فَي اللهُ عَنْدُهُ فَقَلْتُ فَي اللهُ عَنْدَهُ الله فَنَا الله فَرَكَى الله خَدَيْرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنِيَا وَبَيْنَ مَا عَنْدَهُ فَقُلْتُ فَا خَنَارَ مَا عَنْدَهُ فَقَلْتُ مَا عَنْدَهُ فَقَلْتُ مَا عَنْدَهُ فَقَلْتُ مَا عَنْدَهُ اللهُ فَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ هُوَ الْعَبْدَ وَكَانَ فَا اللهُ فَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ هُو الْعَبْدَ وَكَانَ وَكُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ هُو الْعَبْدَ وَكَانَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ هُو الْعَبْدَ وَكَانَ

عبيد بن حنير

، تؤدى إلىالصوء . قوله ﴿ محمد من سنان ﴾ بكسر المهملة و بخفة النون الأولى و ﴿ فليح ﴾ بضم الفاء و بالحاء المهملةمصغراً تقدما فىأول كتاب العلم﴿ وأبو النضر ﴾ بفتح النون وسكون المنقطة فى باب الصلاة على الفراش و ﴿ عبيد ﴾ مصغر العبدضد الحر ﴿ ابن حنين ﴾ بضم المهملة وفتح النون الأولى وسكون التحتانية أبو عبد الله المدنى مات بالمدينة سنة خمسومائة و ﴿ بسر ﴾ بسكون المهملة أبوسعيدمن تابعي المدينة كان من العباد المنقطعين وأهل الزهد في الدنيا مات سنة مائة . اعـلم أنه وقع في بعض النسخ أبو النضر عن عبيد بن حنين عن أبي سمعيد وفي بعضها أبو النضر عن عبيد عن بسر عن أبى سعيد بالجمع بينهما بواو العطف وهذا الرابع خطأ لآن عبيداً لم يرو عن بسر . قالالغسانى في كتابه التقييد إن البخاري حكم بخطئه على مانقل عنهالفربري . وقال فيه أيضاً لعل فليحاً كان يحدث به مرة عن عبيد ومرة عن بسر ومرة عنهما وكلصوابوسيأتى محنه في باب مناقب أبي بكرالصديق قوله ﴿ عنده ﴾ أى عندالله و هو الآخرة و ﴿ يبكى ﴾ من باب الأفعال ﴿ و إِنْ يَكُن ﴾ شرط جزاؤه محذوف يدل عليه السياق أ﴿ وَإِن ﴾ هو بمعنى إذو في بعضها أن بفتح الهمزة . فإن قلت فلم جزم . قلت قال المالكي في قوله صلى الله عليه وسلم لن ترع فيه إشكال ظاهر لأن لن يجب انتصاب الفعل بها وقد وليها في هذا الكلام بصورة المجزوم والوجه فيه أن يقال سكن عين تراع للوقف ثم شبه بسكون الجزم فحذف الأاف قبله كما تحذف قبل سكون المجزوم ثم أجرى الوصل بجرى الوقف فتوجه فيما نحن فيه مثله قوله ﴿ هُوالْعَبِدُ ﴾ أى المخير ﴿ وَكَانَ أَبُو بَكُرُ أَعْلَمْنَا ﴾ حيث فهم انه رسول الله صلى الله عليه و سلم والغرض منه مفارقته عن الدنيافبكي حزناً علىفراقه ، وإنما قال عليه السلام عبداً على سبيل الإيهام ليظهر

أَبُو بَكْرِ أَعْلَمْنَا قَالَ يَا أَبَا بَكْرِ لَا تَبَكْ إِنَّ أَمَنَ النَّاسِ عَلَى قَى صُحْبَتَه وَمَالِه أَبُو بَكْرِ وَلَكُنْ أَخُوَةُ الْإِسْدَامِ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخَذَا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لَا تَخَذْتُ أَبَا بَكْرِ وَلَكُنْ أَخُوَةُ الْإِسْدَامِ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّاتِدًا فَي الْمُسْجِدِ بَانِ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابُ أَبِي بَكْرِ

فهم أهل المعرفة ونباهة أصحاب الحذق . قوله ﴿ أمن الناس ﴾ أي أكثرهم جوداً على نفسه وماله وليس هو المن الذي هو الاعتداد بالصنيعة لأنه أذي مبطل للثواب. قوله ﴿ خليلا ﴾ الزمخشري : الخليل المخالل وهو الذي يخالك أي يو افقك في خلالك أو يسارك في طريقتك من الحل وهو الطريق في الرمل أو يُسد خلاك أو يداخلك خلال منازلك وحجبك ، وقيل أصل الحلة الانقطاع فخليل الله المنقطع إليه ، وقال ابن فورك الحلة صفاء المودة بتخلل الاسرار . وقيل الحليل من لايتسع قلبه الهير خليله ومعنى الحديث لوكنت منقطعاً إلى الله لانقطعت إلى أبى بكر لكن هذا ممتنع لامتناع ذلك أولو انسع قلى لغير الله لا تسع له و تحو ذلك ، فإن قلت قال بعض الصحابة سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم . قلت لا بأس بالانقطاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن الانقطاع إليه انقطاع إلى الله تعالى أو [ما] في حكم ذلك . قوله ﴿ ولـكن أخوة الإسلام ﴾ وفي بعضها ولـكن خوة الإسلام بحذف الهمزة وتوجيهه أن يقـال نقلت حركة الهمزة إلى النون وحذفت الهمزة فصار ولـكن خوة فعرض بعد ذلك استثقال ضمة بين كسرةوضمة فسكن النون تخفيفاً فصار ولكن خوة وسكون النون بعدهذا العمل غير سكونه الاصلى قال المالـكى والحاصل أن فيه ثلاثة أوجه سكون النون وثبوت الهمزة بعدها مضمومة وضم النون وحذف الهمزة وسكونه وحذف الهمزة والاول أصل والثانى فرع والثالث فرع فرع ، فإن قلت أخوة مبتدأ فما خبره ؟ قلت محذوف وهو نحو أفضل ، فإن قلت ما الفرق بين الحلة والمودة حيث نني الأولى وأثبت الثانية ؟ قلت هما بمعنى واحد لسكن يختلف ان باعتبار المتعلق فالمثبتة مودة هي بحسب الإسسلام والدين والمنفية ماكانت بجمة أخرى ولهذاقال في الحديث الذي بعده بدل لفظ المودة لفظ الحلة حيث قال خلة الاسلام. الجرهري: الحليل الصـديق أى الودود أو يقال الخلة أخص وأعلى مرتبة من المودة فنغي الحاص وأثبت الصام ، فانقلت فما المفضل عليه إذ ليس المراد تفضيل المودة على الحلة . قلت الأفضل بمعنى الفاضل ، فإن قلت المقصود من السياق أفضلية أبى بكر رضى الله عنه وكل الصحابة داخلون تحت أخوة الإسلام

فهنأين لزم أفضليته ، قلت تعلم الأفضلية عما قبله وبما بعده ، ثم إن المودة الاسلامية متفاوتة وما ذاك إلا بحسب تفاوتهم في إعلاء كلمة الله تعالى وتحصيل كثرة الثواب وذلك هو معنى الأفضلية ، أو الأفضل إنما هو على حقيقته ومعناه أن مودة الاسلام معه أفضل من مودته مع غيره ، قرله ﴿لايبقين﴾ بالنونالمشددةالمؤكدة بلفظ المجهول وروى بلفظ المعروف أيضاً. فان قلت كيف ينهى البابءن البقاء وهوالغير مكلف . قلت هو كناية لإن عدم البقاء لازم للنهى عن الابقاء فكمأنه قال لاتبقوه حتى لا يبقى و هو مثل لا أرينك همنا أى لا نقعد عندى حتى لا أراك . قوله ﴿ إِلَّا سَدَّ ﴾ . فإن قلت الفعل وقع مهنا مستثنى ومستثنى منه فكيف ذلك . قلت التقدير إلا باباً سد فالباب المرصوف المحذوف هو المستثنى أولا والمستثنى منه ثانيا أو هو استثناء مفرغ تقديره لايبقين باب بوجه من الوجوه إلا بوجه السد إلا بابه وحاصله لايبقين باب غير مسدود إلا بابه رضى الله عنه . الخطابي : لفظ ﴿ أَمْنَ ﴾ معناه أبذل لنفسه وأعطى لماله والمن العطاء من غير استنابة قال تعالى ﴿ وَلا تَمَنَّ تُستَكُثُر ﴾ معناه لاتعط لتأخذ أكثر بما أعطيت ولم يرد به معنى المنة فان المنة تفيد الصنيعة وايس لأحد على رسولالله صلى الله عليه و سلم منة بل المنة له على جميع الامة وأما الذي نفي من الحلة بقوله ﴿ لاتخذت ﴾ هو الانقطاع إلى محبته والانبتات إليه ، وإنما أشار بقوله ولـكن أخوة الاسلام إلى أخوة الدين وإلى معنى الاختصاص فيها وفى أمره عليه السـلام بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد غير باب أبى بكراختصاص شديدلا بي بكر رضي الله عنه ، و فيه دلالة على أنه قد أفرده في ذلك بأمر لا يشارك فيه وأولى ما يصرف إليه التأويل فيه الخلافة وقد أكد الدلالة عليها بأمره إباه بالامامة في الصلاة التي بني لها المسجد ولاجلها يدخل إليه من أبوابه . قال ولا أعلم في إثبات القياس أقوى من إجماع الصحامة على استخلاف أبى بكر مستدلين في ذلك باستخلافه صلى الله عليه و سلم إياه في أعظم أمور الدين وهو الصلاة فقاسوا عليها سائر الأمور . النووى : معى﴿ لُوكُنْتُ مَتَحَدّاً ﴾ أنحبالله تعالى لم يبق في قلبه موضعاً لغيره ، قال : وفيه أن المساجد تصان عن تطرق الناس إليها في خوخات ونحوها إلامن أبواها إلا منحاجة مهمة ، قال ان بطال : فيه التعريض بالعلم للناس و إن قل فههاؤهم خشية أن يدخل عليهم مساءة أو حزن ، وفيه أنه لايستحق أحد العلم إلا من فهم والحافظ لايبلغ درجة الفهم وأنما يقال في الحافظ عالم بالنص لا بالمعنى . وفيه أن أبا بكر أعلم الصحابة ، وفيه الحض على اختيار ماعندالله تعالى والزهد فى الدنيا و الاعلام بمن اختار ذلك من الصالحين ، و فيه أن على السلطان شكر من أحسن صحبته ومعونته بنفسه وماله واختصاصه بالفضيلة التي لم يشارك فيهاكما خصه عايه السلام عما لم يخص به غيره، وذلك انه جعل بابه في المسجد ليخلفه في الامامة فيخرج من بيته إلى المسجد

صَرَعْنَ عَبْدُ الله بَنْ مُحَدَّد الْجُعْفِیُ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جُرَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمْعُتُ يَعْلَى بْنَ حَكَيْمِ عَنْ عَكْرِ مَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى مَرَضَهُ الَّذَى مَاتَ فيه عَاصَبْ رَأْسَهُ بِخِرْقَة فَقَعَدَ عَلَى الْمَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى مَرَضَهُ الَّذَى مَاتَ فيه عَاصَبْ رَأْسَهُ بِخِرْقَة فَقَعَدَ عَلَى الْمَنْ الله وَالله مَن الله وَأَنْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدُ أَمَنَ عَلَيْ لَا يَخَذَتُ أَبَا بَكْرِ الله مَن عَلَيْهِ بَكُر بْنِ أَبِي قُحَافَةَ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلًا لَا يَخْذَتُ أَبًا بَكْرِ خَلِيلًا وَلَكُنْ خُلَةُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ سَدُّوا عَنِي كُلَّ خَوْخَة فِى هَلْذَا الْمَسْجِدَ خَلِيلًا وَلَكُنْ خُوْخَة فِى هَلْذَا الْمَسْجِدَ غَيْرَ خَوْخَة فِى هَلْدَا الْمَسْجِدَ عَيْرَ خَوْخَة أَبِي بَكُر

كاكان صلى الله عليه وسلم يخرج و منع الناس من ذاك كلهم دليل على خلافته بعده وقيل إن الخليل فوق الصديق و الآخ. قالوو قع فى الحديث خوة الاسلام أى بدون الهمزة و لاأعرف معناه (۱). قوله (عبدالله الجيم وسكون المهملة و بالفاء المسندى و (وهب بن جرير) بفتح الواو والجيم تقدم فى آخر باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين و (أبوه جرير) هو ابن حازم بالمهملة و بالزاى العتكى بفتح المهملة و الفوقانية المفتوحة و بالكاف البصرى من ثقاة المسلمين و لما اختلط حجبه أو لاده و (يعلى) بفتح المتحانية و اللام و إسكان المهملة بينها (ان حكيم) بفتح المهملة و بالكاف الثقني المدكى سكن البصرة مات بالشام . قوله (فهمد الله) أى على وجود الكال (وأبى عليه) الثقني المدكى سكن البصرة مات بالشام . قوله (فهمد الله) أى على وجود الكال (وأبى عليه) الفتح وعاش إلى خلافة عمر وله سبع و تسعون سنة ، وليس فى الصحابة من فى نسله الائة بطون الفتح وعاش إلى خلافة عمر وله سبع و تسعون سنة ، وليس فى الصحابة من فى نسله الائة بطون عامر التيمى أسلم يوم عابيون إلا هو ، فإن قلت ما الفرق بين هذه العبارة وما تقدم فى الحديث السابق إن أمن الناس قلت الأولى أبلغ لأن الثانية يحتمل أن يكون له من يساويه فى المنة إذ المنبي هو الأفضلية لا المساواة قلت الموق بنين والدال ، فان قلت لفظ هذا المسجد هل دل على اختصاص حكم سد الابواب بمسجده صلى السين و الدال ، فان قلت لفظ هذا المسجد هل دل على اختصاص حكم سد الابواب بمسجده صلى

أبو قحافة

<sup>(</sup>١) تقدم في الحديث السابق مبحث الحكلام عليها . وأن الهمرة حذفت وعلمت حركتها إلى النون الساكنة فيها .

الابواب للماجد

۷۵٤

الله عليه وسلم أو هو متناول جميع المساجد. قلت اللفظ لا يتناول إلا ذلك المسجد الشريف و في الحديث جواز الخطبة قاعداً (باب الابواب والغلق) بتحريك اللام المغلاق و هو ما يغلق به الباب قوله ( عبدالله ) أى ابن عبد الجمعي و ( ابن جريج ) بضم الجيم الاولى و فتحالرا موسكون النحتانية هوعبد الملك تقدم في باب غسل الحائض و ( ابن أن مليكة ) مصغر الملكة و عبد الله في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله ، و لفظ قال لى أحط درجة من حدثي وأخبر فى لا فة يكون على سبيل المذاكرة و المحاورة لاعلى النقل والتحمل . قوله (لورأيت ) جزاؤه محذوف أى لوأيتها كذا وكذا و يحتمل أن تكون لو للنمني فلا يحتاج الى الجزاء . قوله ( أبو النمان ) بضم النون أي المحدون المهملة من في آخر كتاب الايمان و ( أيوب ) هو السختياني و (عثمان ) بن طلحة العبدرى وسلم خذو ها يعيى المفتاح يا آل أبي طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم ثم نزل المدينة فأقام بها إلى وسلم خذو ها يعيى المفتليه وسلم تقدم في باب إسباغ الوضوء . قوله ( فسألت ) أي عن صلاة رسول الله صلى الله عليه عظة الامام النساء و ( أسامة ) في باب إسباغ الوضوء . قوله ( فسألت ) أي عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الكعبة و ( في أي نواحيه ) في بعضها في أي محذف لفظ نواحيه و هو مقدر و مراد الله عليه وسلم فى الاصول المطبوء الني معي، وفي العبارة تحريف ولعل الصواب أن بكون ( لورأيت مساجد بني العباس وأبوابها )

يريد المساجد التي أحدثت في الدولة العباسية ، أو لعله كانت هناك مساجد تنسب إلى ابن عباس والأول أرجح( عبد الله الصاوى )

عثمان بن طلحة

قَالَ بَيْنَ الْأُسْطُو انتَيْنَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَذَهَبَ عَلَى ٓأَنْ أَسْأَلَهُ كُمْ صَلَّى

دُولالله الله الله الله المُشرك المُسْجد وَرَثْنَا قُتَدْبَهُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن

سَعَيد بْنِ أَبِي سَعِيد أَنَّهُ سَمَعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ خَيْلًا قَبَلَ نَجُـد فَهَاءَتْ برَجُـل من بني حَنيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بن أَثَال فَرَ بَطُوهُ بسَارِيَة مَنْ سَوَارِي الْمُسْجِد

في المساجد

ا حَدُّ اللهُ قَالَ حَدَّ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَالَى اللهُ قَالَ حَدَّ اللهُ قَالَ حَدَّ اللهُ قَالَ حَدَّ الله يَحِيَ بن سَعيد قَالَ حَدَّتَنَا الْجِعيد بن عَبد الرَّحْن قَالَ حَدَّثَنَى يَزيد بن خَصَيفَةً

و﴿ الْأَسْطُوانَتِينَ ﴾ هو تُنمية الأسطوانة بضم الهمزة وهو أقعواله وقيل فعلوانة وقيل أفعلانة ، قوله ﴿ فَذَهِبِ عَلَى ﴾ أي فات مني سؤ ال الكمية . قال ابن بطال : اتخاذ الأبو اب للمساجدو اجب لتصان عن مكان الريب و تنزه عما لايصلح فيها ، قال وإدخاله صلى الله عليه وسلم منه هؤلاء الثلاثة لمعان تخص كل واحدمهم فأما دخول عثمان فلثلا يتوهم الناس أنه عزله ولأنهكان يقوم بفتح الباب وإغلاقه وأما بلال فلكونه مؤذنه وخادم أمر صلاته وأما أسامة فلأنه كان يتولى خدمة مايحتاج إليه . وفيه أن للامام أن يحص خاصته ببعض مايستتر به عناعين الناس وأما غلق الباب فلتلايظن الناس أن الصلاة فيهسنة ، أفولولثلا يزدحم الناس﴿ باب دخول المشرك المسجد ﴾ تقدم معنى الحديث وأحكامه في بابالاغتسال إذاأسلم وكذا تصحيح أسها. رجالهواختلفوا في دخوله المسجدفقال الشافعي لايدخل المسجدالحرام لقوله تعالى «فلايقر بو االمسجدالحرام بعدعامهم هذا » ويدخل سائر المساجد لهذا الحديث وقال مالك لايدخل مسجداً أصلا لقوله تعالى دومن يعظم شعائرالله، ومن جملة التعظيم منع المشرك دخول المساجد ، وقال أبو حنيفة بدخل المسجد الحرام وغيره ﴿ بابرفعالصوت ﴾ قوله الجعيد بضمالجيموفتح المهملة وسكرن التحتانية وبالمهملة معرفأ باللام وغيرمعرف ويقال لهالجعد بفتحالجيم

عَنِ السَّائِبِ بَنِ يَزِيدَ قَالَ كُنْتُ قَائَما فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَبِي رَجَلُ فَنظَرْتُ فَاذَا عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ اذْهَبْ فَأْتَنِي جَلَّذَيْنِ فَحَثْتُهُ بِهِمَا قَالَ مَنْ أَنْتُما أَوْ مَنْ أَيْنَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابُ فَقَالَ اذَهَبْ فَأَلْ لَوْ كُنْتُما مِنْ أَهْلِ الْبَلَدُ لَأَوْجَعْتُ كُمَا تَوْفَعَانِ أَنْهَا قَالَا مَنْ أَهْلِ الْبَلَدُ لَأَوْجَعْتُ كُمَا تَوْفَعَانِ أَنْهَا قَالَا مِنْ أَهْلِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَرَتُنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا ٢٠٤ أَصُوا تَذَكَما فَي مَسْجِد رَسُول اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَرَتُنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا ٢٠٤ أَنْ وَهُ مَنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَرَتُنَا أَحْمَدُ وَقَالَ حَدَّثَنَا ٢٠٤ أَنْ وَهُ مِنْ يَرِيدُ عَنِ ابْنِ شَهَابِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّهُ بْن

وسكونالمملة و (السائب) بإهمالالسين وبالألف والهمز والموحدة ﴿ ابن يزمد ﴾ من الزيادة تقدما في باباستعمال فضلروضوء الناسروروىثمة جعيدعن السائب بدون الواسطةوهمنا روى عنه بواسطة يزيد بالزاى ابن عبدالله بن خصيفة بضم الخاء المعجمة وفتح المهملة وسكون التحتانية وبالفاء الكوفى المدنى ابن أخي السائب المذكور وقد نسب إلى جده تخفيفاً . قوله﴿ فُصِبَى ﴾ الجوهرى : حصبت الرجل احصبه بالكسر أي رميته بالحصباء و ﴿عمر ﴾ مبتداو خبره محذوف أي حاصب أو واقف و ﴿ من أهل الطائف ﴾ أى من بلاد ثقيف. قوله ﴿ ترفعان ﴾هو استثناف كأنها قالا لم توجعنا قال لانسكما ترفعان أصواتكما. قال المالكي المضاف المثني وهني إذا كانجز مماأضيف إليه يجوز إفراده نحوأ كلت رأس شاتين وجمعه أجودنحو ﴿ فقد صفت قلو بكما ﴾ فالتثنية مع أصالتها قليلة الاستعمال وإن لم يكن جزءه فالآكثر مجيئه بلفظ التثنية نحوسل الزيدان سيفيهما وإنأهن اللبس جاز جعل المضاف بلفظ الجمع كمافى «يعذبان في قبورهما» قوله ﴿ أحمد ﴾ قال الغساني . قال البخاري في كتاب الصلاة في موضعين حدثنا أحمد انوهب فقال ابن السكن هو أحمد بن صالح المصرى وقال الحاكم في المدخل إنه هو وقيل إنه أحمد بن عيسي التسترى ولا يخلو أن يكون واحداً منهما . وقال الـكلاباذي : قال ابن منده الاصفهاني كل ماقال البخارى في الجامع أحمد عن وهب فهو ابن صالحالمصرى ، قوله ﴿ ابنوهب ﴾ أى عبدالله مرفى باب ومن يردالله به خير ايفقهه، و سائر الرجال مع تحقيق معنى الحديث وفو الده في باب التقاضي و الملازمة في المسجد، قال ابن بطال: قال بعضهم أما انكار عمر فلأنهم رفعوا أصواتهم فيما لايحتاجون إليه من اللغط الذي لا بجوز في المسجد وإنما سألها من أين أنتما ليعلم أنهما انكانا من أهل البلد وعلما ان رفع الصوت في المسجد باللغط فيه غيرجائز زجرهما وأدبهما فلما أخبراه أنهما منغيرالبلد عذرهما

كَعْبِ بْنِ مَالِكَ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَـدَرْد دَيْنَا لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسَجِدِ فَارْ تَفَعَتْ أَصُو اتَّهُمَا حَتَّى سَمَعَهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُوَ فَى بَيْتُه خَفَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ حَتَّى كَشَفَ سَجْفَ حُجْرَته وَ نَادَى يَاكُعْبُ بْنَ مَالِكَ يَا كَعْبُ قَالَ لَبَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَأَشَارَ بِيدَه أَنْ ضَع الشَّطْرَ مِنْ دَيْنَكَ قَالَ كَعْبُ قَدْفَعَلْتُ يَارَسُولَ الله قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قُمْ فَاقْضه

المان المسترين المحلِّق وَالْجُلُوس في المُستجد مَرْثُنَّا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بشرُبن الْمُفَضَّل عَن عُبَيْد الله عَن نَافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيه

بالجهل وأما ارتفاع صوت كعب وابزأى حدرد فانماكان فى طلب حق واحب فلم ينكرالنبي صلى الله عليه و سلم ذلك عليهما و ذهب مالك إلى أنه لايرفع الصوت فى المسجد فى العلم ولافى غيره وأجازه أبو حنيفة قالاان عيينة مررت بأبى حنيفة وهو مع أصحابه في المسجد وقد ارتفت أصرانهم فقلت يا أباحنيفةالصوت لاينبغي أن برفع فيه فقالدعهم فانهم لايفقهونإلا بهذا . الخطابي : إن ما يدور بين المتخاصمين مزكلام غليظو تشاجرفي طلب الحقفانه يتجاوز عنه وإن للحاكمأن يراود الخصمين على المصالحة كما له أن يحكم فيفصل الحكم فيها ، وفيه أنه لما تبين ماوقع الصلح عليه أمره بتعجيله له وهذا النوع من الصلححط فلايفسد الصلحإن تأخر أداؤه وأماماكان علىسبيلالبيع فلايجوز تأخير القبض فيه عن مقام الصلح لأنه يكون حينئذ كالتاً بكالى. ﴿ باب الحلق ﴾ بفتح اللام مع كسر الحاء و فتحها . الجوهري : حلقة القوم جمَّمها الحلق أي بفتح الحاء على غير قياس . وقال الأصمعي الجمع حلق مثل بدرة وبدر وحكى يونس حلقة في الواحدبالتحريك والجمع حلق وحلقات . قوله﴿ بشر ﴾ بكسر الموحدة وسكون المنقطة ﴿ ابن المفضل ﴾ بلفظ المفعول مرفى باب قول النبي صلى الله عليه و سلم «رب مبلغ

وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمُنْبَرِ مَا تَرَى فِي صَلَاةِ اللَّيْـلِ قَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَاذَا خَشَى الصَّبْحَ صَلَّى وَاحَدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَـلَّى وَ إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ اجْعَلُوا آخَرَ صَلَاتَكُمْ وتْرَا فَانَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهِ صَرْتُنَ أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّ ثَنَا حَمَّادُ عَن 193 أَيُّو بَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا جَاءً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَغْطُبُ فَقَالَ كَيْفَ صَـلَاةُ اللَّيْـل قَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَاذَا خَشيتَ الصَّبْحَ فَأُوْتُر بُوَاحَدَة تُو تُرُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ . قَالَ الْوَلَيْدُ بْنُ كَثير حَدَّثَنَى عُبَيْـدُ الله ابْنُ عَبِدِ اللهِ أَنَّ أَبِنَ عَمَرَ حَدَّتُهُمْ أَنَّ رَجِلًا نَادَى النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَـلَّمُ وَهُوَ في الْمَسْجِدِ مَرْتُنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ قَالَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله 175 اْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا مُرَّةً مَوْلَى عَقيل بن أَبِي طَالِب أَخْبَرُهُ عَن أَبِي وَاقد اللَّيْتي

أوعي و حبيد الله بالتصغير في باب الصلاة في مواضع الابل. قوله ( ماترى ) يحتمل أن يكون من الرأى أى ماراً يك وأن يكون من الرؤية التي هي العلم والمراد لازمه أى ماحكك إذ العالم يحكم بعلمه الرأى أى ماراً يك وأن يكون من الرؤية التي هي العلم والمراد لازمه أى ماحكك إذ العالم يحكم بعلمه شرعاً وعادة و ( مثنى ) أى اثنين اثنين وهو غير منصر ف و خبر المبتدأ محذو فأى هي مثنى والمثنى الثانى تأكيد للأول. قوله ( فاوترت ) أى تلك الواحدة للمصلى صلاته و ( أنه ) أى ابن عرو ( أمر به ) اى بالجعل او بالوتر. قوله ( توتر ) اى الركمة الواحدة و هو مجزوم جواباً للأمروفي بعضها مرفوع استثنافاً و إسناد الايتار إلى الصلاة اسناد مجازى اذ بالحقيقة الشخص موتر. قوله ( الوليد ) بفتح الواو و كسر اللام ( ابن كثير ) بفتح الكاف ضد القليل أبو محمد القرشي المخزومي المدنى سكن الكوفة كان ثقة علماً بالمغازي مات سنة إحدى و خمسين و مائة و ( عبيد الله ) مصغراً ( بن عبد الله ) بن عمر بن الخطاب وي عن أبيه. و قال بلفظ ( حدثهم ) اذلم يكن هو منفرداً عند التحديث به ( وهو ) أى الرجل أو الذي أو

الوليدين كثير

قَالَ بْيَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدُ فَأَقْبَلَ ثَلَاثَهُ نَفَرَ فَأَقْبَلَ الله عَلَيه وَسَلَّمَ وَذَهَبَ وَاحَدُ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى الله عَلَيه وَسَلَّمَ وَذَهَبَ وَاحَدُ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فَرَجَةً فَيَالِمَ وَأَمَّا الآخُرُ فَيَلَسَ خَلْفَهُمْ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أَلَا أَلهُ فَآوَاهُ الله وَأَمَّا الآخُرُ فَأَعَرَضَ فَأَعَرضَ الله فَآوَاهُ الله وَأَمَّا الآخُرُ فَأَعَرضَ الله عَنه وَأَمَّا الآخُرُ فَأَعَرضَ فَأَعَرضَ الله عَنه وَأَمَّا الآخُرُ فَأَعَرضَ الله عَنه وَأَمَّا الآخُرُ فَأَعَرضَ فَأَعْرضَ الله عَنه وَأَمَّا الآخُرُ فَأَعْرَضَ الله عَنه وَأَمَّا الآخُرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ الله عَنه وَأَمَّا الآخُرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ الله عَنه وَأَمَّا الله عَنه وَأَمَّا الآخُرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ الله عَنه

إلى الاستلقاء في المسجد وَمد الرَّجل صَرْبًا عَبدُ الله بن مَسلَلةَ

ع **ج ك** الاستلقاء في المسجد

النداء والثانى أقر بوهذا ذكره البخارى تعليقاً . قوله (أبامرة ) بضم الميموشدة الراء (عقيل) بفتح المهملة وكسر القاف و (أبو واقد ) بالقاف المكسورة و بالمهملة و (اللبثي ) بفتح اللاموسكون التحتانية و بالمثانة تقدموا في باب من قعد حيث ينهي به المجاس مع أبحاث شريفة في الحديث في علوم متمددة فتأملها تستحسما . فإن قلت ماوجه دلالة هذه الاحاديث على النرجمة . قلت أمادلالة الحديث الثالث على افظاهر و [لا] سيما [أن] في بعض الروايات فرأى فرجة في الحلقة بزيادة لفظ في الحلقة وأما الاولان فاتما يدلان على الجلوس في المسجد الذي هو جزء الترجمة ولا يلزم أن يدل كل الحديث على كل الترجمة بل لو دل البعض على بعضها و البعض الآخر على باقيها لكفاه ، إذ المقصود أن تعلم الترجمة ماذكر في الباب . قال ابن بطال : شبه البخارى في حديث جلوس الرجال في المسجد حول الذي من الله ولا يضر ذلك خطبته ، وفيه فضل حلق الذكر وفيه سد الفرج في حلق العلم كان يجاوب من سأله ولا يضر ذلك خطبته ، وفيه فضل حلق الذكر وفيه سد الفرج في حلق العلم كان يجاوب من سأله ولا يضر ذلك خطبته ، وفيه فضل حلق الذكر وفيه سد الفرج في حلق العلم كان المحلسة وصف القتال ، وفيه أن التزاحم بين يدى العالم من اعمال البروان الآدب ان يجلس المرحث التهمي به المجلس ولا يقيم احدار فيه ابتداء العالم جلساؤه بالعلم قبل ان يسأل عنه وفيه مدح الحياء حيث انتهى به المجلس وليه ذم من زهد في العلم . قال فأوى مقصور وآواه الله بالمد ( باب الاستلقاء والثناء على صاحبه وفيه ذم من زهد في العلم . قال فأوى مقصور وآواه الله بالمد ( باب الاستلقاء

عَنْ مَالِكَ عَنِ أَبِنِ شَهَابِ عَنْ عَبَّادُ بِن ثَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مُسَتَلْقيًا فِي الْمُسَجَدُ وَاضِعًا إِحْدَى رَجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى . وَعَنِ أَبِنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدُ بِنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعُثَمَانُ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ وَعَنِ أَبِنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدُ بِنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعُثَمَانُ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ اللهُ عَنْ عَيْرِ ضَرَر بِالنَّاسِ وَبِهِ قَالَ الْمَسْجِدُ يَكُونُ فِي الطَّرِيقِ مِنْ غَيْرِ ضَرَر بِالنَّاسِ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَأَيُّوبُ وَمَالِكُ مَرْضًا يَحْيَى بُنُ بَكِيْرِ قَالَ حَدَّثَهَا اللَّيْثُ عَنْ عَقَيْلِ الْحَسَنُ وَأَيُّوبُ وَمَالِكُ مَرْفَعُ يَعْ بُنُ الرَّيْرِ قَالَ حَدَّثَهَا اللَّيْثُ عَنْ عَقَيْلِ الْحَسَنُ وَأَيُّوبُ وَمَالِكُ مَرْفِي عُرُوةً بِنُ الزَّيْرِ قَالَ حَدَّثَهَا اللَّيْفَ عَنْ عَقَيْلِ عَنْ الزِّي شَهَابِ قَالَ أَخْبَرِنِي عُرُوةً بِنَ الزَّيْرِ أَنَّ عَائِشَدَةً زَوْجَ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَنْ عَقَيْلُ عَنْ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرِنِي عُرُوةً بِنُ الزَّيْرِ أَنَّ عَائِشَدَةً زَوْجَ النَّيِ صَلَّى اللهُ لَيْلُ اللهُ عَنْ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

فى المسجد. قوله (عباد) بفتح المهملة وشدة الموحدة و (عمه) هو عبد الله بن زيد المازنى تقدماً فى باب لايتوضاً من الشك. قوله ( مستلقياً كال من رسول الله و ( واضعاً كا أيضاً حال منه فهما حالان مترادفان ، أو واضعاً حال من ضمير مستلقياً فهما حالان متداخلان . قوله ( وعن ابن شهاب ) يحتمل أن يكون تعليفاً وأن يكون داخدلا تحت الاسناد السابق أى عن مالك عن ابن شهاب وذلك أى المذكور من الاستلفاء والوضع. قال الخطابى : فيه بيان جواز هذا الفعل ودلالة أن خبر النهى عنه إما منسوخ وإما أن يكون علة النهى عنه أن تبدو عورة الفاعل لذلك عورته وفيه جواز الاتكاء فى المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة غير الانبطاح وهوالوقوع على الوجه فإن النبي ياتي قد بهى عنه وقال إنها ضجمة يبغضها الله تعالى . قال ابن بطال : روى جابرعن على الذي يتاتي أنه بني أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره وكا ن البخارى ذهب إلى أن حديث جابر منسوخ بهذا الحديث واستدل على نسخه بعمل الخليفة بن بعده إذلا يجوز أن يخنى عليهما أن تعدو أن الطرق ﴾ ( الحسن ) أى البصرى ( وأيوب ) أى السختياني ( ومالك ) أى الإمام المشهور . قوله (أخبرنى ) فى بعضها فأخبر فى بالفاء فان قلت ماهذه الفاء . قلت المعطف على مقدر كا ن ابن شهاب قال أخبرنى عروة بكذا وكذا فأخبر فى بالفاء فلي ماهذه الفاء . قلت المعطف على مقدر كا ن ابن شهاب قال أخبرنى عروة بكذا وكذا فأخبر فى فالعرب على الاخبارات بهذا وسبق مثله فى كتاب الوحى حيث قال ابن ثهاب وأخبر فى أبوسلة . قوله في تلك الاخبارات بهذا وسبق مثله فى كتاب الوحى حيث قال ابن ثهاب وأخبر فى أبوسلة . قوله قوله . قوله و الحسون الفاء واله و الحسون الوحى حيث قال ابن ثهاب وأخبر فى أبوسلة . قوله قوله . قوله و الحسون المناز و المورف . قوله و الحسون في العرب . قوله و الحسون أبوسلة . قوله . قوله . قوله . قوله و الحسون في العرب . قوله . قول

فى الطريق

٥٦٤

عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبُوَى إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانَ الدِّينَ وَلَمْ يَدُرَّ عَلَيْهَا يَوْمُ إِلَّا فَيْهِ وَسَلَمَ طَرَفَى النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشَيَّةً ثُمَّ بَدَا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ طَرَفَى النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشَيَّةً ثُمَّ بَدَا لَا يَعْبَرُ فَا بَنَى مَسْجَدًا بِفِنَاء دَارِهِ فَكَانَ يُصَلِّى فِيهِ وَيَقُرُ أَ الْقُرْآنَ فَيقَفَ عَلَيْهِ لَا يَكُر وَ فَكَانَ يُصَلِّى فِيهِ وَيَقُر أَ الْقُرْآنَ فَيقَفَ عَلَيْهِ نَسَاء الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَا وُهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَكَانَ أَبُو بَكُر رَجُلًا فَسَاء الْمُشْرِكِينَ وَأَ الْقُرْآنَ قَلَ أَلْفُرْآنَ فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرُيْشَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَكُو رَجُلًا بَكُوا لَكُ أَشْرَافَ قُرُيْشَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَكُولَ أَنْهُ وَيَعْفَى عَلَيْهِ بَكُولُ فَي فَا فَا فَرَاقًا فَوْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرُيْشَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَكُولُونَ اللهَ عَيْنَهُ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرُيْشَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَعْجَبُونَ فَأَ فَقَ أَلُولُونَ الْمَافَى قُرْبَالِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرُيْنَ اللهَ عَيْنَهُ وَيَشَا فَهُ اللّهُ الْمُعْتَلِيْهِ فَي مُسْجِدًا إِلَّالَ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ

العلاه فالسرة بالمستحد السُّوق وَصَـ لَّى ابْنُ عَوْنَ في مَسْجِد في دَار

(لمأعقل) أى لمأعرف و (أبوى) المرادبه الآب والآم فهذه الثنية من باب التغليب و فى بعضها أبو اى بالالف وذلك على لغة بى الحارث بن كعب جعلوا الإسم المثنى نحو الآسها التي آخرها الف كعصا فلم يقلبوها يا . قوالجروالنصب . قوله ( يدينان ) أى يتدينان بدينا و يحتمل أن يكون مفعولا به و يدين قلت منصوب بنزع الخافص يقال دان بكذاديا قو تدين به تدينا و يحتمل أن يكون مفعولا به و يدين بمعنى يطيع ولكن فيه تجوز من حيث جعل كالشخص المطاع . قوله ( بدا الآن بكر في هذا الآمر ) الجرهرى : بدا اله في الامربدا الى نشأله فيه رأى وبدا الآمر بدوا مثل قعد قعود داى ظهر ( و فناء الدار ) بمدوده رما امتد من جو انبها . قوله ( لا يملك عينيه ) أى لا يطيق إمسا كهما و منعهما عن البكاء و في بعضها عينه و هو و إن كان مفرداً لكنه يطلق على الواحد و الاثنين . قول ( إذا قرأ ) إذا ظرفية والعامل فيه لا يملك أو شرطية و الجزاء مقدر يدل عليه لا بملك . قوله ( فأفزع ) الإفزاع الإخافة والعامل فيه لا يملك أو شرطية و الجزاء مقدر يدل عليه لا بملك . قوله ( فأفزع ) الإفزاع الإخافة فضل أبى بكر مالا يشاركه فيه أحد لآنه قصد تبليغ كتاب الله و إظهاره مع الخوف على نفسه ولم فضل أبى بكر مالا يشاركه فيه أحد لآنه قصد تبليغ كتاب الله و إظهاره مع الخوف على نفسه ولم يلغ شخص آخر هذه المنزلة بعدرسول الله صلى الله طرفى النهار و كثرة بكائه و رقة قله ( باب الصدلاة وسكون الواو و بالنون هو عبدالله تقدم في باب الصدلاة في مسجد السوق في قوله ( باب الصدلاة و مسجد السوق في قوله و باب الصدلاة و مسجد السوق في قوله و باب العدة و سكون الواو و بالنون هو عبدالله تقدم في باب

277

يُغلَقُ عَلَيْهِمُ الْبَابُ صَرَفَ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ الْبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيهُ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتُه في بَيْتِه وَصَلَاتِه في سُوقِه خَمْسًا وَعَشْرِينَ دَرَجَةً فَانَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأً

قولاالنبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى ولعل غرض البخارى منه الرد على الحنفية حيث قالوا بامتناع اتخاذ المسجد في الدار المحجوب عن الناس. قوله ﴿ أَبُو مُعَاوِيَّةٌ ﴾ أي الضرير تقدم في باب المسلم من سلم المسلمون و ﴿ أبو صالح ﴾ أي ذكوان في باب أمور الايمان. قوله ﴿ صلاة الجميع ﴾ أي في الجميع يعني صلاة الجماعة تزيد على صلاة الرجل المنفرد وقدعبر عن الانفراد بكونه في البيت أو السوق إذ الغالب أن صلاة الرجل تكون فيهما بالانفراد ، فإن قلت صح في رواية أخرى سبعاً وعشرين درجة فما وجه الجمع بينهما؟ قلت وجوه: أحدها أنه لامنافاة بينهما إذ ذكر القليل لاينفي الكثير لأن مفهوم العدد لااعتبارله . وثانيها أن يكون أخبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبرتها . وثالثهاأنه يختلف باختلاف أحو ال المصلى بحسب كال الصلاة ومحافظته على هيئاتها وخشوعها وكثرة جماعتها وشرف البقعة ونحوها ، فانقلت هل هوعلم ، نالتخصيص بعدد الخسة والعشرين مناسبة قلت الإسرارالتي في أمثال هذه الأمور لا يعلمها حقيقة إلا الشارع لكن محتمل أن يقال وجه المناسبة أنعددالصلوات المفروضة فيالليلوالنهار خمسة فأريدالتكمثيرعليها بتضعيفها بعدد نفسها مبالغة فيها فكمأنه قال كل صلاة من الحنس بالجماعة يزيد ثوابها على ثواب تلك الصلاة بمدد جميع الصلوات التي في يومه وليلته بعد تضعيفها خمس مرات التي هي عدد جنسها المفروضة إذاكانت بدون الجماعة أو لانالار بعةهي كمال نصاب العدد الذي يمكن أن تؤلف منه العشرة لان فيها واحداً واثنينو ثلاثة وأربعة وهذا المجموع عشرة ومن العشرات المئاتومنها الالوف فهي أصل جميع مراتب الاعداد فزيد فوق الأصل واحد آخر إشارة إلى المبالغة في الكثرة . فان قلت فما المناسبة في روانة سبع وعشرين؟ قلت المه اعلم بذلك و محتمل أن يكون ذلك لمناسبة اعداد ركمات اليوم والليلة إذ الفرائض سبعةعشروالرواتب المذكورة المداوم عليها عشر ، فان قلت لم لاتعتبر اقل الوتر وهو إما واحد او ثلاث ، قلت لعل الوتر شرع بعد ذلك ، قو له ﴿ وَ أَنَ أَحَدَكُم ﴾ في بعضها بأن احدكم . فإن قلت فما وجهه قلت الباء للملاصقة فكا ّنه قال تزيد على صـلاته بخمس وعشرين درجة مع فضائل أخر وهو رفع فَأَحْسَنَ وَأَتَى الْمُسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمُسْجِدَ وَ إِذَا دَخَلَ الْمُسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةً مَا كَانَت تَحْبُسُهُ وَ تُصَلِّى يَعْنَى عَلَيْهِ الْمُلَاثَكُةُ مَادَامَ فِي تَجْلَسِهِ الَّذِي يُصَلِّى فِيهِ فيه اللَّهُمَّ اغفِر لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمُهُ مَا لَمْ يُحَدِثُ فيهِ

تسيك الأصابع في المسجد وَغَيْرِه صَرْبُ عَالَمُ عَن عَمرَ عَن تسيك الأصابع في المسجد وَغَيْرِه صَرْبُ عَالَمُ بن عَمرَ عَن

الدرجات وصلاة الملائكة ونحوها وبحتمل أن تكون للسببية . قوله ﴿ فَأَحْسَنَ ﴾ أي أسبخ الوضوء برعاية السنن والآداب. فان قلت لوأراد الصلاة والاعتكاف مثلاهل يدخل تحت هذا الحكم أم لا قلت نعم إذ المراد من ألحصر أنه لايريد إلا العبادة ولما كان الغالب منها الصلاة فيه ذكر الصلاة ﴿ وَخَطُوهَ ﴾ بضم الحا. وفتحها . الجوهري : الخطوة بالضم ما بين القدمين و الحطوة بالفتح المرة الواحدة ولفظة ﴿ مَا ﴾ في ماكانت الدوام أم مادام كان الصلاة حابسة له في المسجد والصلاة من الملائكة الاستغفار وطلب الرحمة ﴿ واللهم ﴾ تقديره قائلين اللهم إذلا يصح المعنى إلابه وقيل إنه بيان المصلاة مالم يؤذ أي الملائكة بالحدث ولفظ ﴿ يحدث ﴾ من باب الافعال مجز وماً بأنه بدل [من] ؤذ ومرفوعا بأنه استثناف و في بعضم ابحديث بلفظ الجار و المجر و رمتعلقاً بيؤ ذ و في بعضم المالم بحدث بطرح لفظ يؤ ذ (١) من باب الافعال أي مالم ينقض الوضوء أو من باب التفعيل أي مالم يتكلم بكلام الدنيا و باقى مباحثه تقدمت في بانب الحدث في المسجد . قال شارح تراجم الآبو اب . فان قُلت هُذَا الحَدَيث لا يطابق ظاهر الترجمة. قلت المرادبالمساجد مواضع إيقاع الصلاة لا الأبنية الموضوعة الصلاة من المساجد فسكا نه عَالَ باب الصلاة في مواضع الأسواق. وقال ابن بطال: روى أن الأسواق شرالبِمَاع لخشي البخاري أن يتوهم من رأى ذلك الحديث أنه لاتجوز الصلاة في الاسواق استدلالابه فجا. بحديث أن هريرة إذفيه إجازة الصلاة في السوق واستدل البخارى أنه إذا جازت الصلاة في الأسواق فرادى كان أولى أن يتخذ فيه مسجد للجاعة . قالو فيه أنالصلاة فيهالمنفرد درجة من خمسوعشرين درجة . أفول لم يقل تساوى صلاته منفرداً خمساً وعشرين حتى يكونله درجة منها بل قال تزيد فليس المنفرد من

<sup>(</sup>۱) يفهم من عبارة الشارح أن في الحديث كلمة ( يؤذ ) ويظهرانها سقطت إما من الطابع أو الناسخ ، ولعل الصواب والله أعلم به ه اللهم أرحمه ما لم يؤذ بحدث فيه ه وبهذا يصح تخريج الشارح . [عبدالله|عمل المعمد الله عدد عدد الله على المعالم المعالم

بِشْرِ حَدَّنَا عَاصِمْ حَدَّنَا وَاقَدْ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبِن عُمَرَ أَوِ ابْنِ عَمْرُو شَبَكَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله عَالَ سَمْعَتُ أَبِي وَهُو هَلَا الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَبْدَ الله بَنَ عَمْرُو يَقُولُ قَالَ عَبْدَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الله وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللّمَا عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمُ عَلَيْهِ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ عَلَيْهُ وَالْمُ ع

الخسة والعشرين شي، والله أعلم ﴿ باب تشبيك الأصابع ﴾ قوله ﴿ خلاد ﴾ بفتح المنقطة وشدة اللام تقدم في باب من بدأ بشق رأسه و ﴿ سفيان ﴾ أى الثورى و ﴿ أبو بردة ﴾ بضم الموحدة في الموضعين في باب أى الاسلام أفضل . قوله ﴿ كالبنيان ﴾ بضم البا ، ﴿ وشد ﴾ بلفظ الماضي و المضارع ﴿ وشبك ﴾ أى رسول الله صلى الله عليه و سلم و ﴿ الأصابع ﴾ جمع الإصبع و فيه عشر الخات بكسر الحه و قوضها و فتحها و فتحها والمعالق الله بياء و العاشرة الأصبوع و أفصحهن فتح البا، مع كسر أوله . فان قلت الحديث لم يدل على مطلق التشبيك إذ لا ذكر للمسجد فيه . قلت النرجمة في بعض النسخ هكذا في المسجد وغيره فهو ظاهر و أما على باقي النسخ فإما ان الراوى قد اختصر الحديث او اكتني البخارى بدلالته على بعض الترجمة حيث يدل الحديث الذي بعده على تمامها . قال شارح التراجم و لعل مراده جواز التشبيك المراجمة و أولى بالجواز وقد يجاب بأنه كان لحديث الآحر أنه مطلقاً لانه إذا جاز فعله في المسجد فني غيره أولى بالجواز وقد يجاب بأنه كان لحديث الآحر أنه المؤمنين و تناصر هم بذلك فمثل المهى بالصورة لزيادة التبيين ، فان قيل قد جاء في الحديث الآحر أنه يشعر بحوازه في غير تمثيل . فلنالعله كان لإراحة الأصابع كاهو الممتاد لاعلى وجه العبث فيفيد أنه إذا التشبيك لغرض صحيح جاز بخلاف العبث . قال ابن بطال : روى آثار مرسلة في النهى عن

بَعْضًا وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ صَرَّتُ إِسْحَقُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شَمْدُلِ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنِ ابْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْه

قَصْرَت الصَّلَاةُ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكُرُو عَمْرُ فَهَا بَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي

تشبيك الأصابع ، وقال مالك إنهم ينكرون التشبيك في المسجد و مابه بأس و إنما يكره في الصلاة قوله ﴿ إسحق ﴾ أى ابن منصور بن بهرام مرفى باب فضل من علم و ﴿ ابن شميل ﴾ بضم المعجمة و فتح المهملة وسكون التحتانية هو النضر في باب حمل العنزة في الاستنجاء و ﴿ ابن عون ﴾ بفتح المهملة وبالنون في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ و ﴿ ابن سيرين ﴾ أى محمد في اتباع الجنائز من الإيمان . قوله ﴿ صلاتى ﴾ في بعضه اصلاته بلفظ المفرد فهي للجنس ﴿ والعشاء ﴾ بالكسر و المداء الجوهرى هو مثل العشي من صلاة المغرب إلى العتمة والعشاء ان المغرب والعتمة و زعم قوم أن العشاء من زوال الشمس إلى طلوع الفجر . النووى : المراد بإحدى صلاتى العشاء أما الظهر و إما العصر ، قال الازهرى ﴿ العشي ﴾ بفتح العين و كسر الشين و شدة الياء ما بين زوال الشمس و غروبها . قوله ﴿ معروضة ﴾ موضوعة بالعرض و مطروحة في ناحية المسجد ﴿ و وضع ﴾ يحتمل أن يكون هذا الوضع حال التشبيك وأن يكون بعد زواله . قوله ﴿ السرعان ﴾ المفتح ، النووى : قال الجمور هو بفتح السين و الراء و ما الشيء بالضم نقصه خلاف طال و قصر ت من الشيء ، بالفتم نقصه خلاف طال و قصرت من الشيء بالفتح . النووى : قال الجمهور هو بفتح السين و الراء و ما المتسرعون إلى الحروح و نقل القاضى عن بعضهم إسكان الراء وضبط الأصيلي في البخارى بضم السين و السكان الراء و يكون جمع مدر يع بحو كثيب و كثبان بالمثلثة و قال ﴿ قصرت ﴾ بضم القاف و كسر الصأد

يَدَيه طُولٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَينِ قَالَ يَارَسُولَ الله أَنْسِيتَ أَمْ قَصُرَتِ الصَّلَاةُ قَالَ لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقَصَرْ فَقَالُ أَكَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوا نَعَمْ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَر وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوده أَوْ أَطُولَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوده أَوْ أَطُولَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوده أَوْ أَطُولَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ فَرَبَّا سَأَلُوه ثُمَّ سَلَّمَ فَيقُولُ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوده أَوْ أَطُولَ ثُمَّ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ فَرَبَّا سَأَلُوه ثُمَّ سَلَّمَ فَيقُولُ فَي مَرَانَ بْنَ حُصَيْنِ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ فَي وَلَا يَعْمُ اللّهُ وَكَبَرَ فَرَبَّا سَأَلُوه ثُمَّ سَلَّمَ فَيقُولُ فَي وَلَا تَعْمُ اللّهُ وَكَبَر فَرَبَّا سَأَلُوه ثُمَّ سَلَّمَ فَي وَلَا ثَمْ سَلَّمَ فَي وَلَا ثُمْ سَلَّمَ فَي وَلَا فَي مُرَانَ بْنَ خُصَيْنِ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ

وروى بفتح القاف وضم الصاد. قوله ﴿ ذو السِدين ﴾ ولقب به لانه كان فى يده طول واسمه ﴿ الحرباق ﴾ بكسر المنقطة وبالرا. وبالموحدة وبالقاف. قوله ﴿ أَكَايَقُولَ ﴾ أى الأمر هوكما يقول ولفظ ﴿ رب ﴾ أصله التقليل وكثر استعاله فى الـكثير وتلحقه اما فتدخل على الجمل أى سألوا ابنسيرين أن رسول الله ﷺ بعد هذا السجود سلم مرة أخرى أو اكتنى بالسلام الأول ﴿ فيقول ﴾ أى ابن سيرين ﴿ نبئت ﴾ بضم النون أى أخبرت و ﴿ عمر ان بن حصين ﴾ بضم المهملة ثم فتح المهملة و سكون التحتانية تقدم فى باب الصعيد الطيب فى كتاب التيمم وأحكام الحديث وأبحاثه فى باب التوجه نحو القبلة فليراجع ثمة . الخطابي : سرعان الناسم الذين يقبلون في الأمور بسرعة وإنما أراد به عوامهم الذين يسرعون الإنصراف عن الصلاة ولا يلبثون قعوداً للذكر بعدها ، وفيه دليل على أن من قال ناسياً لم أفعل كذا وكان قد فعله أنه غير كاذب وقوله ﷺ ﴿ لَم أنس وَلَم تَقْصَر ﴾ يتضمن أمرين أحدهما حكم في الدين وهو لفظ لم تقصر عصمه الله سبحانه وتعالى من الغلط فيه لشـلا يعرض في أمر الدين إشكال والآخر حكاية عن فعل نفسه وقد جرى الخطأ فيه إذكان رسول الله ﷺ غير معصوم عما يذفع إليه البشر من الخطأ والنسيان والأمرموضوع عن الناسي وتلافى الأمر في المنسى سهل غير متعذر فيه . وفيه أن من تكلم ناسياً في صلاته لم تفسد صلاته لأنه ﷺ تكلم وفي نفسه أنه قد أكملالصلاة وهو خارج عن الصلاة وسبيله سبيلالناسي لافرق بينهها وأما ذواليدين فأمره متأول على هذا المعنى أيضاً لأن الزمانكان زمان نسخ وتبديل فجرى منه الـكلام في حال. ومن فيها أنه خارج من الصلاة لإمكان وقوع النسخ ومجىء القصر بعــد الاتمام وأماكلام الشيخينومن الله الله الله عليه وسلم حَرَّمُن عَمَدُ بُنُ أَبِي بَكُرِ الْمُقَدَّى قَالَ حَدَّمَنَا فَضَيْلُ بُنُ الله عَمَدُ بُنُ أَبِي بَكُرِ الْمُقَدَّى قَالَ حَدَّمَنَا فَضَيْلُ بُنُ الله عَمَدُ بُنُ أَبِي بَكُرِ الْمُقَدَّى قَالَ حَدَّمَنَا فَضَيْلُ بُنُ الله عَمَدُ الله يَتَحَرَّى الْمَاكِنَ سَلَمَانَ قَالَ حَدَّمَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ قَالَ رَأَيْتُ سَالَم بْنَ عَبْد الله يَتَحَرَّى الْمَاكِنَ مِنَ الطَّرِيقِ فَيْصَلَى فِيهَا وَيُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَدِّى فَيها وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَمْدَ الله عَمْدَ أَنَّهُ كَانَ يُصَدِّى فَيها وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَم يُصَلِّى فِيها وَيُحدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَدِّى فَيها وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِي صَلَّى الله عَمْدَ الله عَمْدَ أَنَّهُ كَانَ يُصَدِّى فَيها وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِي صَلَى الله عَمْدَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَمْدَ الله عَلَى الله عَمْدَ الله عَلَى الله

معهما من القوم فإنه من حيث كان واجباً عليهم إجابة الذي براهم إذا دعاهم لقوله تعالى و استجيبوا لله الآية ، لم يقدد خلك في صلابهم وزعم قوم أنه إنماكان قبل نسخ الكلام في الصلاة وهو غلط لأن الذيخ إنما وقع بعد الهجرة بمدة يسيرة وأبو هريرة متأخر الاسلام أسلم سنة سبع وفيه جو الالتلقيب الذي سبيله التعريف دون التهجين وفيه الاجزاء بسجدتين عن السهوات لانه صلى الله علمه وسلم سها عن الركعتين و تدكلم ناسياً واقتصر على السجدتين . النووى : وفيه دليل على أن العمل الكثير والخطوات إذاكانت في الصلاة سهواً لا تبطلها لكن الوجه المشهرر في المذهب أن الصلاة تبطل بذلك وهذا مشكل و تأويل الحديث صعب ﴿ باب المساجد الي على طرق المدينة ﴾ أى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم . قوله ﴿ محدد بن أنى بكر ﴾ بن على بن عطاء بن مقدم أبو عبد الله المقدى بلفظ المفعول من النقديم بالقاف البصري مات سنة أربع و ثلاثين ومائنين و فضيل ﴾ بضم الفاء و فتح المعجمة و سكون التحتانية ابن سلمان الهيري بضم النون وبياء التصغير مخففة و بالراء و ﴿ موسى بن عقبة ﴾ بالمهملة المضمومة والقاف الساكنة و بالموحدة مرفى باب إسباغ الوضوء و ﴿ سالم بن عبد الله ﴾ في باب الحياء من الايمان . قوله ﴿ يتحرى ﴾ أى مرسالم إذما اتصل سنده ﴿ حداني ﴿ وسألت ﴾ أي عبد الله بن عر بن الخطاب ولفظ ﴿ وأنه رأى ﴾ مرسالم إذما اتصل سنده ﴿ حداني ﴿ وسألت ﴾ أيضاً عطف من سالم إذما اتصل سنده ﴿ حداني ﴿ وسألت ﴾ أيضاً عطف من سالم إذما اتصل سنده ﴿ حداني ﴿ وسألت ﴾ أيضاً عطف من سالم إذما اتصل سنده ﴿ حداني ﴿ وسألت ﴾ أيضاً عطف

٤V١

كُلّها إلا أَنّهُمَا اخْتَلَفَا فِي مَسْجِد بِشَرَفِ الرَّوْحَاء صَرَبُكَ إِبْرَاهِيمُ بِنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بِنُ عِيَاضِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ الله قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ الله قَالَ عَبْدَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي الْحُلَيْفَةَ حِينَ يَعْتَمُرُ وَفِي حَجَّتِهِ حِينَ حَجَّ تَعْتَ سَمْرَة فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِد الَّذِي بِذِي الْحُلَيْفَة وَكَانَ وَاد إِذَا رَجَعَ مِنَ غَرْو كَانَ فِي تَالْكُ الطَّرِيقِ أَوْ حَجِّ أَوْ عُمْرَة هَبَطَ مِن بَطْنِ وَاد فَاذَا ظَهَر مَنْ بَطْنَ وَاد أَنَا خَلَيْفَة وَكَانَ فَى تَالْكُ الطَّرِيقِ أَوْ حَجِّ أَوْ عُمْرَة هَبَطَ مِن بَطْنِ وَاد فَاذَا ظَهَر مَنْ بَطْنَ وَاد أَنَا خَلِي الْمُطْحَاء التَّي عَلَى شَفِيرِ الْوَادِي الشَّرْقِيَّة فَعَرَسَ فَاذَا ظَهَر مَنْ بَطْنَ وَاد أَنَا عَلَى اللهَ عَلَيْهِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعْرَادِة وَلَا عَلَى اللهَ كَمَةَ اللَّي عَلَيْهَا وَاللَّهُ عَلَيْهَا وَاللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ كُمَةً اللَّتِي عَلَيْهَا فَاللَّهُ عَلَيْهَا وَاللَّهُ عَلَيْهَا وَلَا عَلَى اللَّهُ كُمَةَ اللَّتِي عَلَيْهَا وَالْمَالَةِ فَالْمَ عَلَى اللَّهُ كُمَةً اللَّتِي عَلَيْهَا وَالْمَا عَلَى اللَّهُ كُمَةً اللَّتِي عَلَيْهَا الْمُلْعَلِيمَا الْمُعْتَمِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمَة وَلَا عَلَى اللَّهُ كُمّة اللَّذِي عَلَيْهَا الْمُؤَامِدَة وَلَا عَلَى اللَّهُ كُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهَا الْمُؤْمِدِ الْوَالِدِ الْوَالْمُ فَالْمُ مِنْ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِدُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ

الْمَسْجِدَكَانَ ثُمَّ خَلَيْجَ يَصَلَّى عَبْدُ الله عنْدَهُ في بَطْنه كُثُبْكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُصَلَّى فَدَحَا السَّيْلُ فيه بالْبَطْحَاء حَتَّى دَفَنَ ذَلِكَ الْمُكَانَ الَّذي كَانَ عَبِـدُ الله يُصَلَّى فيه وَأَنَّ عَبِـدَ الله بنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّيَّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ صَلَّى حَيْثُ الْمُسَجِدُ الصَّغيرُ الَّذي دُونَ المُسَجِد الَّذي بشَرَف الرَّوْحَاء وَقَدْكَانَ عَبِـدُ اللَّهَ يَعَلَمُ الْمَـكَانَ الَّذَى كَانَ صَـلَّى فيه النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثَمَّةَ عَنْ يَمِينِكَ حِينَ تَقُومُ فِي الْمَسْجِدِ تُصَلِّي وَذَٰلِكَ الْمَسْجِدِ عَلَى حَافَة الطُّريقِ الْهُـنَى وَأَنْتَ ذَاهِبُ إِلَى مَـكَّةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ رَمْيَةُ بَحَجَر أَوْ نَحُو ذَٰلُكَ وَأَنَّ ابْنَ عُمْرَكَانَ يُصَـلِّي إِلَى الْعَرْقِ الذَّى عَنْدَ مُنْصَرَفِ الرَّوْحَاء وَذَٰلُكَ الْمُرْقُ انْتَهَاءُ طَرَفَهُ عَلَى حَافَةَ الطَّرِيقِ دُونَ الْمُسْجِدِ الَّذِي يَيْنَــُهُ وَبَيْنَ

و ريصبح كا يدخل في الصباح وهي تامة لا يحتاج إلى الخبر و (الا كمة ) بفتح الهمزة والكاف التل ويجمع على اكم وهو على أكام نحو جبل وجبال وهو على أكم نحو كتاب و كتب وهو على آكام نحو عنق وأعناق وهو من الغرائب والر خليج ) بفتح المنقطة وكسر اللام النهر ، و (عبدالله) أي ابن عمر و (كشب) بالكاف المضمومة و بالمثلثة و الموحدة جمع الكثيب تلال الرمل و لفظ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ، رسل من نافع و (دحا ) فعل ماض من الدحو وهو البسط و في بعضها فد جاء بلفظ قد و ماضى المجى و هو مقول نافع (حيث ) بالمثلثة و في بعضها بالجيم والنون و الموحدة و (المسجد ) مرفوع على النسخة الأولى إذ حيث لا يضاف إلا إلى الجملة على الصحيح الأصح فتقديره حيث هو نابر مبتدأ محذوف أى المكان فتقديره حيث هو بالمسجد و نحوه و جرور على النسخة الثانية و (ثمة ) هو خبر مبتدأ محذوف أى المكان الموصوف ثمة و الرحافة ) بتخفيف الفاء الجانب و حافتا الوادى جانباه و (العرق ) بكسر المهملة و سكون الراء جبيل صغير و يقال أيضاً للأرض الملح الني لا تنبت و (المنصرف) بفتح الراء (وورائه ) بالجرعطة الراء جبيل صغير و يقال أيضاً للأرض الملح الني لا تنبت و (المنصرف) بفتح الراء (وورائه ) بالجرعطة الراء جبيل صغير و يقال أيضاً للأرض الملح الني لا تنبت و (المنصرف) بفتح الراء (وورائه ) بالجرعطة الراء جبيل صغير و يقال أيضاً للأرض الملح الني لا تنبت و (المنصرف) بفتح الراء (وورائه ) بالجرعطة المنافع و المنافع و

الْمُنْصَرَفَ وَأَنْتَ ذَاهَبُ إِلَى مَكَّةَ وَقَد اْبَنِيَ ثُمَّ مَسْجَدٌ فَلَمْ يَكُنْ عَبُدُ اللهُ يُصَلَّى فَ ذَلِكَ الْمَسْجَدَكَانَ يَلْزُكُهُ عَنْ يَسَارِه وَوَرَائِه وَيُصَلِّى أَمَامَهُ إِلَى الْعَرْقَ نَفْسِه وَكَانَ عَبُدُ اللّهَ يَرُوحُ مِنَ الرَّوْحَاءِ فَلَا يُصَلِّى الظُّهْرَ حَتَّى يَأْنِى ذَلْكَ الْمَكَانَ فَيُصَلّى فِيهِ الظُّهْرَ وَإِذَا أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةً فَانْ مَرَّ بِهِ قَبْلَ الشَّهْرَ وَإِذَا أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةً فَانْ مَرَّ بِهِ قَبْلَ الشَّهْرَ بِسَاعَة أَوْ مِن آخِر السَّحَرَ عَرَّسَ حَتَى يُصَلّى الشَّهُمَ وَأَنَّ عَبْدَ الله حَدَّثَهُ أَنَّ النّي صَلَّى الله عَلَيْهِ الطَّرِيق وَوَجَاه وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ تَحْتَ سَرْحَة ضَخْمَة دُونَ الرُّو يُثَة عَنْ يَمِينِ الطَّرِيق وَوَجَاه الطَّرِيق فَى مَكَانَ بَطِح سَهُل حَتَى يَفْضَى مِنْ أَكَمَة دُويْنَ بَرِيدَ الرُّو يُثَة بِمِيلَيْنِ وَقَد انْكَسَرَ أَعْلَاها فَا ثَنَى فَى جَوْفَهَا وَهِى قَائِمَةٌ عَلَى سَاقٍ وَفِى سَاقً وَقَى سَاقً وَقَوْمَ الْمَا لَا لَهُ مَا لَا لَا لَكُولُونَ الْمَا فَا شَلَى الْمُ الْمُنْ الْمُؤْلُ لَعَلَى سَاقً وَقَمَ الْمُ الْمَا فَا لَهُ مَا عَلَى الْمَالَ الْمَالَقَ وَلَا الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمُعَلِقُ الْمَالَ الْمَالَ الْمُعَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَقُ الْمَالَ الْمَا الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَقَ الْمَالَ الْمَ

على يساره وبالنصب بتقدس في ظرفا و ﴿ أمامه ﴾ اى قدام المسجد و ﴿ السحر ﴾ عبارة عما بين الصبح الكاذب و الصادق و أوضح من هذا و أخص قول بعضهم السحر قبيل الفجر و الفجر بإطلافه منصر ف إلى الصادق . فان قلت ما الفرق بين العبارتين و هو قبل الصبح بساعة و آخر السحر ؟ قلت أراد بآخر السحر أقل من ساعة و الابهام ليتناول قدر الساعة و أقل و أكثر منها . قوله ﴿ سرحة ﴾ فتح المه لة و سكون الراء و بالمهملة و احدة السرح و هو شجر عظام طرال و ﴿ دون ﴾ أى تحت أو قر بب ﴿ الرويثة ﴾ و هى اضم الراء و فتح الواو و سكون التحتانية و بالمثلثة اسم موضع و فى بعضها الرقشة بفتح الراء و سكون القاف و باعجام الشين و ﴿ و جاه ﴾ بضم الواو و كسرها المقابل عطف الحين و فى بعضها بالنصف على الظرفية و ﴿ بطح ﴾ بكسر الطاء و سكون الدفع كقوله تعالى ﴿ فاذا أفضتم من عرفات ﴾ أو بمعى الوصول و الضمير في يفضى عائد إلى الرسول أو المكان و في بعضها بلفظ الخطاب و ﴿ دو بن ﴾ صغر الدون و هو نقيض الفوق و يقال هو دون ذلك أى أقرب منه و ﴿ البريد ﴾ هو المرتب و احداً بعدو احدو المراد

كَثْيَرَةً وَأَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمْرَ حَدَّثُهُ أَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى في طَرَف تَلْعَةُ مِنْ وَرَاء الْعَرْجِ وَأَنْتَ ذَاهِبُ إِلَى هَضَـَبة عنْـد ذَلكَ الْمَسْجِد قَبْرَان أَوْ ثَلَاثَةٌ عَلَى الْقُبُورِ رَضَمُ مَنْ حَجَارَةً عَنْ يَمـين الطَّرُّ يق عنْدَ سَلَمَـات الطَّريق بَيْنَ أُولَيْكَ السَّلَاتَ كَانَ عَبْدُ الله يَرُوحُ مِنَ الْعَرْجِ بَعْدَ أَنْ تَمْيلَ الشَّمْسُ بِالْهَاجِرَةِ فَيُصَلِّى الظُّهْرَ فِي ذَلِكَ الْمُسْجِدِ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ حَدَّثُهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ نَزَلَ عَنْدَ سَرَحَات عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ في مَسيل دُونَ هَرْشَى ذَلِكَ الْمُسَيِلُ لَاصَقُ بِكُرَاعِ هَرْشَى بَيْنَـُهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ قَرِيبٌ مَنْ غُلُوةً وَكَانَ عَبْدُ الله يُصَـليُّ إِلَى سَرْحَة هِيَ أَقَرْبُ السَّرَحَات إِلَى الطَّريق

به مرضع البريد. قوله ﴿ تلعة ﴾ بفتح الفوقانية و إسكان اللام و بالمهملة ما ارتفع من الارض وما الهبط وهو من الاضداد وقيل النلاع بجارى أعلى الارض إلى بطون الاودية و ﴿ العرج ﴾ بفتح المهملة وسكون الراو بالحيم منزل بطر بق مكة و فى بعضها بفتح الراء أيضاو ﴿ الهضبة ﴾ الجبل المنبسط على وجه الارض و ﴿ الرضم ﴾ بالراء المفتوحة و سكون المهجمة صخور عظام برضم بعضها فوق بعض فى الابنية و ﴿ السلمات ﴾ بفتح المهملة واللام جمع سلمة و هى شجرة يدبغ بو رقها الاديم . الجوهرى السلمات بفتح اللام واحدة السلم وهى شجر العضاه و بكسر اللام الصخرة و ﴿ بين أو لئك السلمات ﴾ وفى بعضها من أو لئك وهو فى النسخة الاولى ظاهر التعلق بما قبله و فى الثانية بما بعده و ﴿ بالهاجرة ﴾ نصف النهار عند اشتداد الحر . قوله ﴿ سرحات ﴾ بفتح الراء لاغير و ﴿ هرشى ﴾ بفتح الها، و سكون الراء و إعجام الشين و بالقصر ثنية معروفة فى طريق مكة قريبة من الجحفة يرى منها البحر ﴿ وكراع ﴾ ها يمد منها دون سلخها و الرفادة ﴾ بفتح المعجمة و سكون اللام غاية ما يصل إليه رمية السهم . قوله ما يمد منها دون سلخها و الرفعادة ﴾ بفتح المعجمة و سكون اللام غاية ما يصل إليه رمية السهم . قوله ما يمد منها دون سلخها و الرفعادة ﴾ بفتح المعجمة و سكون اللام غاية ما يصل إليه رمية السهم . قوله ما يمد منها دون سلخها و الرفعادة ﴾ بفتح المعجمة و سكون اللام غاية ما يصل إليه رمية السهم . قوله

وَهِيَ أَطْوَ لُهُنَّ وَأَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ حَـدَّتَهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلْمَ كَانَ يَنْزِلُ فِي الْمُسِيـلِ الَّذِي فِي أَدْنَى مَرَّ الظَّهْرَانِ قَبَلَ الْمُدَيِنَةَ حِينَ يَهْبُطُ مِنَ الصَّفْرَ اوَات يَنْزِلُ في بَطْن ذٰلكَ الْمُسَيلِ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَـكَّةَ لَيْسَ بَيْنَ مَنْزِل رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الطَّريق إِلَّا رَهْيَةُ بَحَجَرُ وَأَنَّ عَبْدَ اللهُ بِنَ عُمْرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يَنزلُ بذى طُوَى وَ يَبِيتُ حَتَّى يُصْبِحَ يُصَلِّى الصَّبْحَ حِينَ يَقْدُمُ مَكَّةً وَمَصَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ذَلكَ عَلَى أَكَمَة غَليظَة لَيْسَ في الْمُسْجِدِ الَّذِي بَيَ شُمَّ وَلَكُنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكُمَة غَلَيْظَة وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّنَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَ فُرْضَتَى الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَبَلِ الطُّويِلِ نَحْوَ الْكَعْبَة

﴿ مرالظهران ﴾ فتح الميم و شد الراء قرية ذات تخلو تمار و الظهران اسم للوادى و هو بالظاء المفتوحة وسكون الهاء على أميال من مكة إلى جهة المدينة و ﴿ قبل ﴾ بكسر القاف أى المقابل و ﴿ الصفر اوات ﴾ أى الأو دية أو الجبال و فى بعضها وادى الصفر اوات بزبادة الوادى و ﴿ تَبْوَل ﴾ بلفظ الخطاب ليوافق أنت قوله ﴿ بذى طوى ﴾ الجوهرى : ذو طوى بالضم موضع بمكة وأما طوى فهو موضع بالشام تكسر طاؤه و يضم و يصرف و لا يصرف ، النووى : ذو طوى بفتح الطاء على الاصح و بجوز ضمها و كسرها و بفتح الواد المخففة و فيه لغتان الصرف و عدمه موضع عند باب ممكة بأسفلها و لفظ ﴿ أسفل ﴾ بالرفع و النصب أى فى أسفل. قوله ﴿ فرضتى ﴾ بضم الفاء و سكون الراء و بإعجام الصاد و الفرضة المقتطع و فرضة النهر ثلمته التي يستق منها ﴿ ونحو ﴾ معناه الناحية و هو متعلق بالطويل أو ظرف للجبل أوبدل من الفرضة و لفظ ﴿ فِعل ﴾ الظاهر أنه من كلام نافع و فاعله عبد الله و ﴿ يسار ﴾ مفعول المجبل أوبدل من الفرضة و لفظ ﴿ فِعل ﴾ الظاهر أنه من كلام نافع و فاعله عبد الله و ﴿ يسار ﴾ مفعول

غَعَلَ الْمَسْجَدَ الَّذِي بَنِيَ ثُمَّ يَسَارَ الْمَسْجِد بِطَرَف الْأَكَمَة وَمُصَلَّى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْفَلَ مَنْهُ عَلَى الْأَكَمَةِ السَّوْدَاء تَدَعُ مِنَ الْأَكَمَة عَشَرَة أَذْرُعِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْفَلَ مَنْهُ عَلَى الْأَكَمَةِ السَّوْدَاء تَدَعُ مِنَ الْأَكَمَة عَشَرَة أَذْرُعِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْفَلَ مَسْتَقْبِلَ الْفُرْضَتَيْنِ مِنَ الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَلَكُ وَبَيْنَ الْكُعْبَة أَوْنَحُوهَا ثُمَّ تُصَلِّى مُستَقْبِلَ الْفُرْضَتَيْنِ مِنَ الْجَبَلِ النَّذِي بَيْنَلَكُ وَبَيْنَ الْكُعْبَة الْفُرْضَتِيْنِ مِنَ الْجَبَلِ النَّذِي بَيْنَلَكُ وَبَيْنَ الْكُعْبَة السَّوْدَة عَلَى اللهُ الْفُرْضَتِيْنِ مِنَ الْجَبَلِ النَّذِي بَيْنَلَكُ وَبَيْنَ الْكُعْبَة السَّوْدَة عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْفُرْضَتِيْنِ مِنَ الْجَبَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## أبواب سترة المصلّى

المَامَ اللهُ عَن ابْن شَهَاب عَنْ عَبَيْد اللهُ بْن عَبْد الله بْن عُتْبَةً عَن عَبْد الله اللهُ عَن عَبْد الله

ثان لجعل و ﴿ إعلى فَ صَفَة للد جد الثانى ، فإن قلت لم قال فى الأول أن عبد الله أخبر موفى الرات السبع الباقية أن عبدالله حدثه ؟ قلت من فرق قال الإخبار القراءة على الشيخ والتحديث قراءة الشيخ لكن الظاهر أمها هنا بمعنى واحد . الخطابى : الخليج واد له عمق ينشق من أعظلم منه والكثيب ما غلظ وارتفع من الأرض والرقشة اسم موضع . التيمى : شرف الروحاء موضع والبريد في اللغة معروف قالوا سمى البريد الطريق و ﴿ يفضى ﴾ مشتق من الإفضاء وهو الوصول والنلعة سيل الماء من وق إلى أسفل والحضبة فوق الكثيب ودون الجبل وفرضة الجبل موضع الطريق إليه ، وقال ابن بطال : يقال دحالى دفع و المضبة الصخرة الراسية الضخمة و إيما كان ان عمر يصلى فى تلك المواضع التى صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه التبرك بها ولم يزل الناس يتبر كون بمواضع الصالحين ، وأما ماروى عن عمر رضى الله عنه أنه كره ذلك فلأنه وهي أن يلتزم الناس الصلاة فى تلك المواضع فيشكل ذلك على من يأتى بعدهم ويرى ذلك واجباً ويتركها ليعلم بفعله أما غير واجبة كافعل ابن عباس فى ترك الاضحية ﴿ باب سترة الإمام سترة لمن ويتركها ليعلم بفعله أماغير واجبة كافعل ابن عباس فى ترك الاضحية ﴿ باب سترة الإمام سترة لمن

ابْنِ عَبَّ اسِ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكَبًا عَلَى حَمَارِ أَتَانِ وَأَنَا يَوْمَتُمَدْ قَدْ نَاهَزْتُ الاحتلامَ وَرَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ بَنَّى إِلَى غَيْرِ جَدَار لَهُ رَرْتُ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فَي الصَّفَّ فَلَمْ يُنْكُو ذَلِكَ عَلَى َّأَحَدُ حَرَثُنَ إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهُ بنُ يُمير £ 72 قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافَعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعَيْدُ أَمَرَ بِالْحَرْبَةَ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهُ فَيُصَلَّى إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرَ فَمَنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمْرَاءُ صَرْبَ الَّهُ الْوليد 343 قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنَ بِنَ أَبِي جَحَيْفَةَ قَالَ سَمَعْتُ أَبِي أَنَّ النَّبَّيُّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمْ صَلَّى بهم بالْبَطْحَاء وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنْزَةٌ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْن وَالْعَصْرَ

خلفه ﴿ السترة بالضم ما يستتر به والمراد بهـا هنا سجادة أو عصاة أو غير ذلك بما يتميز بهموضع السجود وقالوا الحدكمة فيها كف البصر عما ورا ها ومنع من يجتاز بقربه لئلا يتفرق خاطر المصلى قوله ﴿ ناهزت ﴾ أى قاربت ومباحث هذا الحديث بجلائلها ودقائقها تقدمت فى باب متى يصح سماع الصغير . قوله ﴿ إسحاق ﴾ فى بعض النسخ إسحاق بن منصور . قال الغسانى : قال البخارى فى كتاب الصلاة حدثنا إسحاق حدثنا عبد الله بن نميرولم أجد إسحاق هذا منسوباً لاحد من الرواة . قوله ﴿ أمر بالحربة ﴾ أى أمر خادمه بأخذ الحربة والوضع بين يديه والصلاة إليها يعنى لم يكن مختصا بيرم العيد وفيه الاحتياط وأخدا آلة دفع الاعداء سيما فى السفروجواز الاستخدام وأمر الخادم قوله ﴿ عرب ﴾ بفتح المهملة وسكون الواو وبالنون و﴿ أبو جحيفة ﴾ بضم الحيم مرفى باب كتابة قوله ﴿ عرب ﴾ بفتح المهملة وسكون الواو وبالنون و﴿ أبو جحيفة ﴾ بضم الحيم مرفى باب كتابة العلم و﴿ العزة ﴾ بالعين المهملة وبالنون المفتوحتين مثل نصف الرمح . وقال ومضهم لكن سنامافي أسفلها العلم و﴿ العزة ﴾ بالعين المهملة وبالنون المفتوحتين مثل نصف الرمح . وقال ومضهم لكن سنامافي أسفلها العلم و ﴿ العزن ﴾ بالعين المهملة و بالنون المفتوحتين مثل نصف الرمح . وقال ومضهم لكن سنامافي أسفلها العلم و ﴿ العزن ﴾ بالعين المهملة و بالنون المفتوحتين على العرب . وقال ومضهم لكن سنامافي أسفلها العملة و بالنون المفتوحتين على العملة و العرب المناب المهملة و بالنون المفتوحتين على العملة و الغين المهملة و بالنون المفتوحين العرب المناب المهملة و بالنون المفتوحين على العرب و قال و العرب المناب المهملة و بالنون المفتوحين المهرب المناب المهرب المناب المهرب المهرب المهرب المهرب المؤلمة و بالنون المفتود و العرب المهرب المه

رُ گُعَتَينَ بَمُـرُ بَينَ يَدَيهِ الْمُرَأَةُ وَالْحُمَارِ

۵۷۵ قدر کم بین المصلوالسترة

المَا الْمُعَالَى وَالسَّارَةُ مَا يَنْبَغَى أَنْ يَكُونَ بِينَ الْمُصَلِّى وَالسَّارَةُ مَرْتُ عَمْرُو

ابْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَاعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ قَالَكَأْنَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجُدَارِ مَكَّ الشَّاة صَرَّى الْمَكِّيُّ الْمُكَلِّيُ

قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عَبَيْد عَنْ سَلَمَة قَالَ كَانَ جَدَارُ الْمَسْجِد عَنْدَ الْمُنْبَر

بخلاف سنان الرمح فإنه في أعلاه و ﴿ الظهر ﴾ مفعول صلى و ﴿ ركعتين ﴾ حال أو بدل. فان قلت الحديث الأول كيف دل علىأن للامام سترة ثم ماوجه دلالة الاحاديث الثلاثة على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه . قلت افظ ﴿ إلى غير جدار ﴾ مشعر بأن ثمة سترة تقديره إلى شي ، غير جدار أو أن ذلك معلوم من حال رسول الله ﷺ وأما الدلالة على أن سترته سترة للمأموم فلأنه لم ينقل وجرد سترة لأحد من المأمومين ولوكان لنقل لتوفر الدراعي على نقل الأحكام الشرعية أو لفظ يصــلي بالناس يدل على إيجادسترتهم إذ الباء للمصاحبة وكذا لفظ «والناس وراءه» إذتقديره والناس إليهاأيضا ، وكيف لاولو كانلاباس سترة لم يكونو ا وراءه بلكانواورا.ها وكندا﴿ وبين يديه عنزة ﴾ إذهو مفيد للحصر فالمقصود بين يديه لا بين يدى غيره . قال ابن بطال : قال بعضهم سترته سترة لمن خلفه بإجماع قابله المأموم أم لا فلا يضر من مشى بين يدى الصفوف خلف الامام والسترة سنة مندوب إليها ملوم تاركهاوفيه إجازة شهادة من علم الشيء صغيراً وأداه كبيراً ﴿ بابقدر كم بنبغي ﴾ فإن قلت كم سوا.كانت استفهامية أم خبرية لها صدر الكلام فما بالها تقدمت عليها لفظ القدر . قلت المضاف والمضاف إليه فى حكم كامة واحداة . فإن قلت ما ميزها إذ الفعل لايقع عميزاً . قلت محذوف تقدره كم ذراع ونحره قوله ﴿ عمرو ﴾ الواو ﴿ ابن زرارة ﴾ بضم الراى ثم بالرا. قبل الألف و بعدها أبو محمد النيسابوري مات سنة ثمان و ثلاثين و ما ثنين و ﴿ أَبُو حَادَم ﴾ بإهمال الحاء و بالزاى اسمه سلمة بن دينار و ﴿ سهل ﴾ هو ابن سعد الساعدى تقدما فى بابغسل المرأة أباها . فإن قلت ما المراد بالمصلى موضع سجود رسرِ لالقصلي الله عليه ومملم أوموضع قدمه ؟ قلت موضع القدم ، فإن قلت : الحديث دل على القدر الذي بين المصلى

مَا كَادَت الشَّاةُ تَجُوزُهَا

إِلَى الْحَرْبَةِ مَرَثُنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحِيَ عَنْ عُبَيْدُ اللهِ العلامِ اللهِ العلامِ اللهِ العلامِ اللهِ العلامِ اللهِ المُلْمُلِ

الصَّلَاةِ إِلَى الْعَنَزَةِ صَرِينَ آدَمْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْنُ ٤٧٨

ابْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَمْعُتُ أَبِي قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ

بفتحالام والسترة والترجمة بكسراللام. قلت معناهما متلاز مان ولفظ المعربالنصب خبر كاذوالإسم نحو قدر المساقة أو المعر والسياق يدل عليه وفى بعضها بالرفع. قوله ﴿ سلمة ﴾ بفتح اللامهو ابن الأكوع والإسناد بعينه تقدم فى باب إثم من كذب على النبي صلى القاعليه وسلم وهذا ثانى الاثيات البخارى. قوله ﴿ عندالمانبر ﴾ هو من تتمة اسم كان أى الجدار الذى عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أى جدار القبلة والجملة خبر المكون. فان قلت ما مرجع ضمير مفعول تجوزها. قلت المسافة التي يدل عليها سوق المكلام وهي مابين الجدار ورسول الله صلى الله عليه وسلم أو بين الجدار والم بلا فان قلت من عيث ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم بحنب المنبر. فان قلت هل احتمل أن يكون عند المنبر خبراً لمكان؟ قلت نعم عليه وسلم كان يقوم بحنب المنبر. فان قلت هل احتمل أن يكون عند المنبر خبراً لمكان؟ قلت نعم فان قلت خبره كما عذف من خبر عسى إذهما خوان بتقارضان. فان قلت ما معنى انتركيب جواز إثبات الشاة فان قلم على التركيب جواز إثبات الشاة الولية ؟ قلت اختلفوا فى كاد إذا دخل عليها النفي هل هو للنفي أو للاثبات والموافق للحديث الأول الإثبات والموافق المحلى وسترته ثلاثة أذرع و لم يحدمالك فيه حداً ﴿ باب الصلاة إلى الحربة ﴾ قوله شر يحيى ﴾ أى القطان المصلى وسترته ثلاثة أذرع و لم يحدمالك فيه حداً ﴿ باب الصلاة إلى الحربة ﴾ قوله شر يحيى ﴾ أى القطان ﴿ وعبيدالله ﴾ أى العمرى ﴿ وعبيدالله وسترة و الم كرة بالم المورة بالم العمرة و والم كرة بالم المؤلف و المؤلف

وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةَ فَأَتِيَ بِوَضُوءَ فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَبَيْنَ يَدْيه عَنِزَةٌ وَالْمَارُأَةُ وَالْجَمَارُ يَمُرُونَ مِنْ وَرَائِهَا صَرَبَنَا نَحَمَّدُ بِنْ حَاتِم بِن بَزيع قَالَ حَدَّثَنَا شَاذَانُ عَنْ شَعْبَةَ عَنْ عَطَاء بِن أَبِي مَيْمُو نَةَ قَالَ سَمُوتُ أَنْسَ بْنَ مَالك قَالَ كَانَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ لَحَاجَتِهِ تَبَعْتُهُ أَنَا وَغُلَامٌ وَمَعَنَا عُـكَّازَةٌ أَوْ عَصَا أَوْ عَنَزَةٌ وَمَعَنَا إِدَاوَةٌ فَاذَا فَرَغَ منْ حَاجَتِه نَاوَلْنَاهُ الْإِدَاوَةُ بِ السَّتْرَة بَكَةً وَغَيْرِها صَرَبُ السَّتْرَة بَكَةً وَغَيْرِها صَرَبُ السَّمَانُ بن حَرِّب قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمُ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَة

فان قات القياس بقتضي أن يقال يمر ان بافظ التثنية . قلت قال المالـكي أعاد ضمير الذكور العقلاءعلى. مؤنثومذكر غيرعائل، فالوجه فيه أنه أرادالمرأة والحماروراكبه، فحدف الراكب لدلالة الحمار علميه مع نسبة مرورمستقيم إليه ثم غلب تذكير الراكب المفهوم على تأنيث المرأة وذا العقل على الحمار ، فقال بمزون ومثل بمرون المخبر به على المفهوم مذكور ومعطوف محذوف وقوع طليحان فى قولهم راكب البعير طليحان ربد أن البعير وراكبه طليحان وأما معنى باقي الحيديث فقد مرفى باب است. يال فضل عمد بن حام ﴿ وَصُومُ النَّاسِ . قُولُه ﴿ مُحمَّدُ بن حَاتُم ﴾ بالمهملة و بالفرقانية ﴿ ابْ يَزِيعٍ ﴾ بفتح الموحدة وبكسر الزاي التحتانية وبالدين المهملة أبو سعيدمات ببغداد في سنة تسع وأربعين وماثتين ﴿ وشاذان ﴾ تقدم في باب حَلَ العَنزَةِ فِي الاستنجارِ. قَرِله ﴿ عَكَازَةَ ﴾ بضم العين وبتشديد الكاف عصادات زج والعنزة أطول من العصا وأقصر مر الرمح وفي بعضها مكان العنزة غيره أو سواه . قال ابن بطال : فيه الاستنجاء بالما. وفيه خدمة السلطان والعالم . وقال مالك أفل ما يجزى. المصلى من السترة غلظ الرمح والعصا وارتفاع ذلك قدرعظم الذراع وأبوحنيفة أفل السترة قدره وحرة الرخل يكون ارتفاعها ذراعا ولا يحير الخط في الارض غيرااشافعي وأقرل ندب عنده نصب العلامة شاخصاً أوخطائم يصلي ﴿ باب السترة بمكارغيرها ﴾ قوله ﴿ الحكم ﴾ بالمملة والمكاف المفتوحتين ابن عتيبة مصغراً لعتبة بالفوقانية

فَصَلَّى بِالْبَطْحَاءِ الظُّهْرَ وَالْهَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَنَصَبَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةَ وَتَوَضَأَ فجعلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ بِوَضُونَه

الصَّلَة إِلَى الْأُسطُوانَة وَقَالَ عُمَرُ الْمُصَلُّونَ أَحَقُّ بِالسَّوَارِي منَ الْمُتَحَدَّثِينَ إِلَيْهَا وَرَأَى عُمَرُ رَجُلًا يُصَلِّي بَيْنَ أَسْطُوَ انْتَيْنُ فَأَدْنَاهُ إِلَى سَارِيَة فَقَالَ صَلَّ إِلَيْهَا صَرَتُنَ الْمَكَى بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ أَبِي عُبَيد قَالَ 113 كُنْتُ آتى مَعَ سَلَمَةً بن الْأَكُوعِ فَيُصَلِّى عنْدَ الْأُسطُو اَنَة النَّى عنْدَ المُصْحَف فَقُلْتُ يَا أَبَا مُسْلِمِ أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عَنـدَ هٰذه الْأُسْطُوَانَة قَالَ فَانَّى رَأَيْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عَنْدَهَا صَرْتُنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا

2 1 3

ثم الموحدة مر فى باب السمر بالملم . قوله ﴿ بالبطحاء ﴾ أى ببطحاء، كمة و ركعتين متملق بكل من الظهر والعصر أى صلى كلا منهما ركعتين ومر تقريره فى باب استعمال فضل الوضوء فان قلت ما السبب فى التعكيس حيث قال ثمة فتوضأ وصلى ولا شك أن الوضوء ،قدم ثم النصب ثمم الصلاة ؟ قلت لاتمكيس لأن الواو إن كانت لمطلق الجمع فظاهر لاإشكال فيه و إن كانت للحال فأظهر . قال ان بطال : المعنى في الستر ةللصلي در. المـــار بين يديه فكل من صلى في مكان واسع فالمستحب له أن يصلي إلى سترة بمكة كان أو غيرها ومكروه له ترك ذلك ﴿ باب الصلاة إلى الاسطرانة ﴾ وهي إما أفعرالة أو فعلوانة أو أفعلانة ﴿ والسوارى ﴾ جمع السارية وهي الأسطوانة أي العمودو ﴿ المتحدثون ﴾ أى المتكلمون و ﴿ الادناء ﴾ التقريب . قوله ﴿ آتَى ﴾ بصيغة التكلم و ﴿ يزبد ﴾ هو كان مولى السلمة وكان في مسجدرسول الله صلى عليه وسلم موضع خاص للصحف الذي كان ثمة في عهد عثمان و﴿أبومسلم﴾ بلفظ الفاعل من الاسلام كنية سلمة و﴿ أَرَاكُ ﴾ أَيُ أَبِصِرَكُ و ﴿ يَتَحْرَى ﴾ أَيْ يَحْتُهُ د ويختار وهذا هو ثالث الثلاثيات. قال ابن بطال لماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستر

سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو بْنِ عَامِرِ عَنْ أَنَسِ قَالَ اَهَدْ رَأَيْتُ كَبَارَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبَتْدَرُونَ السَّوَارِي عَنْدَدَ المُغْرِبِ. وَزَادَ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُ و عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُمْرُ وَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمُ الله وَالله عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ وَسُلَمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَاللّ

۱۳۸۸ که الصلاة بین السواری

إِلَّ السَّاعِيلَ السَّاعِيلَ السَّوارِي فِي غَيْرِ جَمَاعَة صَرَّمَ السَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قَالَ حَدَّرَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قَالَ حَدَّرَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قَالَ حَدَّرَ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْ وَعُمَّانُ بِنَ طَلْحَة وَبِلَالْ فَأَطَالَ ثُمَّ خَرَج كُنْتَ وَسَلَّمَ النَّاسِ دَخَلَ عَلَى أَثْرَه فَسَأَلْتُ بِلَالاً أَيْنَ صَلَّى قَالَ بَيْنَ الْعَمُو دَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ وَرَبِي اللهُ بْنَ يُوسَفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمَرَ عَلَى اللهُ بْنِ عَمَرَ مَا لِللهُ بْنِ عَمَرَ اللهُ بْنِ عَمْرَ عَلَى اللهُ بْنِ عَمْرَ اللهُ اللهُ عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرَ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرَ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرَ اللهُ اللهُ عَنْ عَالْمُ اللّهُ عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرَ عَلَى اللّهُ عَنْ عَالْمُ اللّهُ عَنْ عَالْمَ اللّهُ عَنْ عَالْمُ اللّهُ عَنْ عَالِمُ اللّهُ اللّهُ عَنْ عَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ عَالِمُ اللّهُ عَنْ عَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

٤٨٤

بالعنزة فى الصحراء كانت الأسطوانة أولى بذاك لانها أشد سترة مها وفيه أنه ينبغى أن تكون الاسطرانة أمامه ولا تكون إلى جنبه لئلا يتخلل الصفوف شى، ولا تكون له سترة . قوله (قبيضة) بفتح القاف وكسر الموحدة وسكون التحتانية و بالمهملة و (سفيان) أى الثورى تقدما فى باب علامات المنافق و (عرو) بالواو ( ابرعام ) الانصارى . قوله ( كبار ) جمع الكبير و عندالمفرب أى عندصلاة المغرب (وزاد ) هو تعليق البخارى و ( عمرو ) هو المذكور آنفا فى باب الصلاة بين السوارى ) قوله ( جويرية ) مصغر الجارية بالجيم والراء والإسناد بعينه تقدم فى باب الجنب يتوضأ ثم ينام وهو من الاعلام المشتركة بين الرجال والنساء قوله ( البيت ) يمنى الكعبة صار فيها حقيقة عرفية أو اللام للعهد عنها ( وأسامة ) هو خادم رسول القصلي الله عليه وسلم عليه وسلم ( وعثمان ) صاحب مفتاح الكعبة ( وبلال ) مؤذن رسول الله صدلي الله عليه وسلم تقدموا فى باب الابواب والغلق للكعبة . قوله ( فأطال ) أى المكث فيها ، و ( كنت ) هو مقول ابن عمر . و ( دخل ) جملة حالية وقد مقدرة ، و ( أثره ) بفتح الهمزة والمثلثة و ف

ه ۸۸ گوخی العدلان فی مواضع صلاة الذی مرابقه عرب المَّا الْمَا حَدَّمَنَا أَبُو ضَمْرَةً قَالَ حَدَّمَا أَنْ عَنْدَ اللهَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قَبَلَ وَجَهِهُ مُوسَى بن عَقْبَةً عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ الله كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةُ مَشَى عَتَى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُدَارِ الَّذِي حِينَ يَدْخُلُ وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ فَمْشَى حَتَى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُدَارِ الَّذِي

به مضمها بكسر الهمزة وسكون المثلثة ، قرله ﴿ وأسامة ﴾ بالنصب عطفاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالرفع عطفاً على فاعال دخل ، و ﴿ الحجي ﴾ بفتح المهملة والجم و بالموحدة ﴿ وأغلقها ﴾ أى أغلق عثمان الكعبة أى بابها ، قوله ﴿ على ستة ﴾ وفى بعضها ستة فلفظ على مقدر على طريقة بزع الخافض و إيما ، قال يومئذ لانها تغير وضعها بعد ذلك فى فتنة ابن الزبير . فان قلت كيف يمكن أن يكون عمود عن يمينه وعمود عن يساره وهى ثلاثة بل لابد من كون العمود فى أحد الطرفين اثنين . قلت لفظ العمود جنس يحتمل الواحد والاثنين فهر بحمل تبينه رواية مالك أن المراد وعمودين عن يمينه أو يقال الاعدة الثلاثة المقدمين فى الحديث السابق وشعر به فتعرض للعمودين المسامتين وسكت عن ثالثهما أو كانت الثلاثة على سمت وقام صلى الله عليه وسلم عند الوسطانى والاول أوجه . قوله ﴿ قال لنا ﴾ هو أحطدر جة من حدثناو ﴿ إسمعيل ﴾ هو ابن أن أو يس و ﴿ حدثني مالك ﴾ أى بهذا الحديث قوله ﴿ وَالِو ضَمْرة ﴾ بفتح المعجمة و سكون الميم و بالراء أنس بن عياض مر فى باب التبرز فى البيوت

قَبَلَ وَجْهِهُ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَةً أَذْرُعٍ صَلَّى يَتُوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِى أَخْ بَرَهُ بِهِ بِلَالْ أَنَّ النَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ صَلَّى فِيهِ قَالَ وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِنَا بَائْسُ إِنْ صَلَّى فَيهِ قَالَ وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِنَا بَائْسُ إِنْ صَلَّى فَيهِ قَالَ وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِنَا بَائْسُ إِنْ صَلَّى فَيهُ قَالَ وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِنَا بَائْسُ إِنْ صَلَّى فَي أَنَّ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ صَلَّى فَيهِ قَالَ وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِنَا بَائْسُ إِنْ صَلَّى فَي أَنَّ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّا مَا عَلَيْهِ وَسَلَّا مَا عَلَيْهِ وَسَلَّا مَا عَلَيْهِ وَسَلَّا مَا عَلَيْهُ وَسَلَّا مَا عَلَيْهُ وَسَلَّا مَا عَلَيْهِ وَسَلَّا مَا عَلَيْهُ وَسَلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مَا عَلَيْهُ وَسَلَّا مَا عَلَيْهِ وَسَلَّالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا مَا عَلَيْهُ وَسَلَّا مَا أَنْ وَلَا مَا لَا عَلَيْهُ وَسَلَّا مَا عَلَيْهُ وَسَلَّا مَا عَلَيْهُ وَسَلَّا مَا عَلَيْهُ وَسَلَّا مَا أَنْ مَا عَلَيْهُ وَسَلَّا مَا عَلَيْهُ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا مَا عَلَيْهُ وَلَا مَا لَا لَهُ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ لَا لَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَيْسَ عَلَيْهُ وَلَا مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا مَا لَا لَهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ مَا لَا مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُوا مُعَلِّى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَى مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُوا مِنْ اللّهُ عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُوا مَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا مَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُ مَا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُ مَا

۱۹۹۹ الصدلان الصدلان الى الراحلة

إِ سَنَّ الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ وَالبَّعِيرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ صَرَّتُنَا مُعَدَّ بَنُ اللَّهِ عَن نَافِعِ عَن ابْن عُمرَ عَن النَّبِي اللَّهِ عَن نَافِعِ عَن ابْن عُمرَ عَن النَّبِي اللهِ عَن نَافِعِ عَن ابْن عُمرَ عَن النَّبِي اللهِ عَن نَافِعِ عَن ابْن عُمرَ عَن النَّبِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهَ كَانَ يَعُرَّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّى إِلَيْهَا قُلْتُ اقْرَايَّتُ إِذَا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهَ كَانَ يَعُرَّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّى إِلَيْهَا قُلْتُ اقْرَايَّتُ إِذَا هَبَا الرَّحْلُ فَيُعَدِّلُهُ فَيُصَلِّى إِلَى آخرَتِه أَوْ قَالَ هَبَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ كَانَ يَأْخُدُ لُهُ فَلَا الرَّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ فَيُصَلِّى إِلَى آخرَتِه أَوْ قَالَ

قوله ﴿ قبل ﴾ اى مقابل ﴿ وقريب ﴾ هراسم بكون و فى بعضها قريباً . فان دلت فا اسمه على هذا التقدير؟ قلت يكون بحذو فا أى القدر أو المكان و ﴿ ثلاثة ﴾ فى بعضها ثلاث . فان قلت الذراع مذكر فما وجهه؟ قلت كا ثه شهه بذراع اليدفانه يذكر و يؤنث . فان قلت صلى ما إعرابه ؟ فلت هو جملة استثنافية و ﴿ يترخى ﴾ أى يتحرى يقال توخيت مرضاتك أى تحربت و قصدت . فان قلت لم فصل هذا الحديث عما قبله بلفظ الباب ؟ فلت لأنه لا يدل صربحاً على الصلاة بين الاسطوانة ين لكن المراد منه ذلك لما علم من سائر الاسطوانة ين ويما من الجدار يستلزم كونها بين الاسطوانة ين أو لان الموضع المذكور من كونه مقابلا للباب قريباً من الجدار يستلزم كونها بين الاسطوانة ين قوله ﴿ قال ﴾ أى ابن عمر و ﴿ إن صلى ﴾ بكسر الهمزة و فى بعضها بفتحها و حذف حرف الجرك من إن شائع سائغ ﴿ باب الصلاة إلى الراحلة ﴾ وهي الناقة الى تصلح لان ترحل و يقال الراحلة المركب من الابل خراكان أو أنى و البعير من الابل بمنزلة الانسان من الناس و إيما يقال له جذع إذا دخل من الاعتمار مر في باب من خص بالعلم قوماً و ﴿ يعرض ﴾ من التمريض وهو جعل الشيء عريضاً من الاعتمار مر في باب من خص بالعلم قوماً و ﴿ يعرض ﴾ من التمريض وهو جعل الشيء عريضاً و المرادا خبر في عن هذه الحالة الاخرى و المرادا خبر في عن هذه الحالة الاخرى و المرادا خبر في عن هذه الحالة الاخرى و المرادا خبر في عن هذه و ﴿ أَفْراً يَتْ يَالُولُ المَالِي السيرا في قله و هو الفحل و قال ها المعير في السيرا في قده الحالة الاخرى و المرادا خبر في عن هذه و هو سياله حول التي و عركت يقال ها المعير في السيرا في شعر و هو سياله حول الناس و المراد أخبر في عن هذه و هو سياله حول المورد و هو سياله حول الناس و العمل و هو سياله حول و المورد و هو سياله حول المورد و هو المورد و هو سياله حول المورد و هو المورد و هورد المورد و هورد المورد و و المورد و هورد المورد و و الم

ر . مؤخّرہ وکان ابن عمر رضی الله عنه یفعله

إلى السَّرير صَرَّنَ عُنْهَانُ بِنَ أَبِي شَيْبَةً قَالَ حَدَّنَا جَرِيرٌ السَّالِ السَّرِيرِ عَنْ عَائَشَةً قَالَتْ أَعَدَلْمُونَا بِالْكَلْبِ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَائَشَةً قَالَتْ أَعَدَلْمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحَمَارِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجَعَةً عَلَى السَّريرِ فَيَجَى النَّبِيُّ صَدَلَى الله عَلَيه وَسَلَّمَ وَالْحَمَارِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجَعَةً عَلَى السَّريرِ فَيَجَى النَّبِيُّ صَدَلَى الله عَلَيه وَسَلَّمَ فَا السَّريرِ حَتَى فَيَتُوسَطُ السَّريرِ فَيْصَلَى فَأَكُرَهُ أَنْ أَسْنَحُهُ فَأَنْسَلُ مِنْ قَبَل رَجْلَى السَّرير حَتَى

أى هاجوكذا هبت الريحوفى بعضها ذهبت و ﴿ الركابِ ﴾ بكسر الرا. الابلي التي يسار عليها الواحدة الراحلةولاواحد لهامن لفظها والجمع الركب مثل الكتب. قوله ﴿ فيعدله ﴾ من التعديل وهو تقويم الشي. يقال عدلته فاعتدل أي قومته فاستقام أي يقيمه تلقا. وجهه . قوله ﴿ وَوْخُرُو ﴾ بلفظ الفاعل من الايخار وهو آخرة الرجل التي يستند إليها الراكبوفي بعضها مؤخرة بتشديد الخاء المفتوحة وهو نةيض المقدم . النووى : المؤخرة بضم الميم وكسر الخا. وهمزة ساكنة ويقال بفتح الخا. المشددة وفتح الهمزة و بإسكان الهمزة وتخفيف الخا. والآخرة بهمزة ممدودة وكسر الخا. تم كلامه ولفظ كان و لفظ قلت سابقاً كلاهما مقول نافع و ﴿ يفعله ﴾ أي المذكور من التعريض والتعديل ، فانقلت الحديث كيف يدل على الصلاة إلى البعير والشجر؟ قلت بالقياس على الراحلة . الخطابي : يريد أن الابل إذا هاجت لم تقر على مكانها فتفسد على المصلى إليها صلاته . قال ان بطال : وكان يأخذالر حل أى ينزله عن الناقة من أجل حركتهاوزو الها ﴿ وهبت ﴾ زالت عن مواضعها و بحركت ويقال هب النائم من نومه إذا قام والركاب الابل. قال وهذه الأشياء كلها جائز الاستتار بها والصلاة إليها وكذلك تجوز الصلاة إلى كل شيء طاهر ﴿ باب الصلاة إلى السرير ﴾ وفي بمضها على السرير . قوله ﴿ إبراهيم ﴾ أي النخمي مرفى باب ظلم دون ظلم و ﴿ الْأَسُودَ ﴾ خالة في باب من ترك بعض الاختيار . قوله ﴿ أعد لتمونا ﴾ الهمزة للانكار أي لم عدلتمو ناو قالت ذلك حيث قالو ايقطع الصلاة الكلب و الحمار و المراة و ﴿ رأيتني ﴾ بلفظ التكلم وكونضميرى الفاعل والمفعول عبارتين عنشي.واحد منجملة خصائص أفعال القلوب. قوله ﴿ أَسْنَحُهُ ﴾ بفتح النون . الخطابي : هو من قولك سنح لي الشي. إذا عرض يريد أني أكرهأن أستقبله

أَنْسَلَّ من لحَافى

يرد المصلي المباربين يديه

ż۸۸

إَنْ عَمَرَ فَى النَّشَّهُدُ وَفَى الْكَعْبَةِ وَرَدَّ ابْنُ عُمَرَ فَى النَّشَّهُدُ وَفَى الْكَعْبَةِ وَقَالَ إِنْ أَنَى إِلَّا أَنْ تُقَاتِلُهُ فَقَاتِلُهُ مَرَّتُنَا أَبُو مَعْمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثَ قَالَ وَقَالَ إِنْ أَنَى إِلَّا أَنْ تُقَاتِلُهُ فَقَاتِلُهُ مَرَّتُنَا أَبُو مَعْمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثُ قَالَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ببدني في صلاته و من هذا سو انح الظباء وهو ما يعترض المسافر بن فيجي. عن مياسر هم و يجو ز إلى ميامنهم قوله ﴿ فَأَنْسَلَ ﴾ بَصَيْغَة مَتَكُلُمُ المِضَارِع عَطَفًا عَلَى فَأَكُرُه أَنْ أَخْرِجٍ فَكَأُ نُهُ خُرُوجٍ بخفية ﴿ وَقَبِّلَ ﴾ بكسرالقاف ﴿ ورجلي ﴾ بلفظ التُّذية مضافا إلى السرير ، فانقلت الحديث لم يدل على الصلاة إلى السرير بل على السرير قلت حروف الجريقام بعضها مقام البعض. قال أن بطال: معنى أسنحه أي أظهر لهوهذا قول من قال المرأة لا تقطع الصلاة لأن انسلالها من لحافها كالمرور بين مديه والله أعلم ﴿ باب يردالمصلي ﴾ قوله ﴿ وَرَدَ ابْنُ عَمْرُ ﴾ أي المار بين يديه ﴿ وَفَى الْـكَعْبَةُ ﴾ هو عطف على مقدر أي رد المار بين يديه عند كونه في الصلاة في غير الكعبة وفي الكعبة أيضاً ، ويحتمل أن يراد به كون الرد في حالة واحدة وهي جمعه بين كونه في التشهد وفي الكعبة فلا حاجة إلى مقدر و في بعضها الركعة مدل الكعبة . قوله ﴿ إِنَّانِي ﴾ أي المــار عدم المرور بكل وجه إلا بأن يقاتل المصلي المــار قاتله المصلىو في بعضها يقاتله وقائله بالخطاب في اللفظين . فإن قلت الجلة الآمرية إذا وقعت جواباً للشرط لايدفيها من الفاء. قلت هو في تقدير الجملة الاسمية أي فأنت قاتله و يجوز حذف الفاء معما نحو: من يفعل الحسنات الله يشكرها . وفي بعضها فقاتله بالفاء قوله ﴿ أبو معمر ﴾ بفتح الميمين و ﴿ عبد الوارث ﴾ أى التنوري تقدما في باب قول الني صلى الله عليه و سلم : اللهم علمه الكتاب و ﴿ يُونُسُ ﴾ أي ابن عبيد مصغر العبد ضد الحر ابن دينار أبو عبد الله البصرى مات سنة تسع و ثلاثين ومائة و ﴿ حميد ﴾ مصغر الحمد ﴿ ابن هلال ﴾ بكسر الهاء وخفة اللام العدوى بالمهملة بن المفتوحتين النابعي الجليل ما كانو ا يفضلون عليه أحداً في العلم و ﴿ أبو صالح ﴾ هو ذكو إن السمان تقدم في كتاب الوحي و لفظ ﴿ ح ﴾ إشارة إلى التحويل . فأن قلت التحويل هو أن ينتقل من إسناد إلى إسناد آخر قبل ذكر الحديث مدون تغيير وههذا قد ذكر في الطريق الثاني قصة لم تذكرفي الأول. قلت الاعتبار بالحديث ولا تفاوت فيه

يونس بن عبيد الله البصرى حميد بن هلال العدوي

الله عَلَيْه وَسَلَّمَ صَرْثُ آدُمُ بِنُ أَبِي إِيَاسِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَمَانُ بُنِ الْمُغيرَة قَالَ حَدَّثَنَا حَمْيدُ بْنُ هَلَالِ الْعَدَويُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحِ السَّمَّانُ قَالَ رَأَيْتُ أَبَاسَعيد الْحَدَرَى فَي يُوم جَمْعَة يَصَلَّى إِلَى شَيْء يَسْتَرُهُ مِنَ النَّاسَ فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنَي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ أَبُو سَـعيد في صَـدْره فَنَظَرَ الشَّابُّ فَـكُمْ يَجُدْ مَسَاعًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ فَعَادَ لَيَجْتَازَ فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيد أَشَدَّ مِنَ الْأُولَى فَنَالَ مِن أَبِي سَعِيد ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشكَى إِلَيْهُ مَالَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيد وَدَخَلَ أَبُو سَعيد خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ مَا اَكَ وَلابْنِ أَخيـكَ يَا أَبَا سَعيد قَالَ سَمْعَتُ النَّبِيُّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَى. يَسْتُرهُ مَنَ النَّاسَ فَأَرَادِ أَحَدُ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدْيِهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَانْ أَنَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَانْمَكَ هُوَ شَيْطَانْ

بينهما . فان قلت على فرق بين الطريقين غير زبادة القصة . قلت الأولروى فيه حميد بلفظ عن أبى صالح وإن أبا سعيد والثانى أقوى . قوله (سليمان سلبان المنهة ابن المغيرة ) بضم الميم وكسر [ما بعد]ها أبو صالح ورأيت أبا سعيد والثانى أقوى . قوله (سليمان سلبان المنهة ابن المغيرة ) بضم الميم وقتح المهملة وسكرن التحتانية ابن الأثير أخرج عنه البخارى حديثاً واحدا . قوله (ابى معيط) بضم الميم وفتح المهملة وسكرن التحتانية وبالمهملة ، و (مساغاً) أى مجتازاً وعمراً ، و (الأولى) أى من المرة الأولى أو الدفعة ، و (فنال) أى فأصاب والنيل الإصابة والمقصود أنه تألم من أبى سعيد ، و (مروان ) هو ابن الحكم بفتح السكاف الأموى تقدم فى باب البزاق والمخاط . قوله ( مالك ) ما مبتدأ ولك خبره ( ولابن أخيك ) عطف عليه بإعادة الخافض وأطلق الآخوة باعتبار أن المؤمنين إخوة ولم يقل ولاخيك اخيف الابن نظراً إلى أنه كان شاباً أصغر منه . قوله ( فليفاتله ) بكسر اللام الجازمة عدف الابن نظراً إلى أنه كان شاباً أصغر منه . قوله ( فليفاتله ) بكسر اللام الجازمة

۱۹۸۹ لمار بین یدی المصلی کا و

المُعَنَّ اللَّهُ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدِ انَّ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدِ انَّ زَيْدَ بْنَ خَالِد أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جَهِيمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمَعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّى فَقَالَ أَبُو جَهِيمٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي المَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المَّالِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المَّالِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المَّالِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المَّالِقُ فَالْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المَّا رَبِيْنَ يَدَى الْمُصَلِّى فَقَالَ أَبُو جَهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المَارِقِ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَى المُدَالَةِ عَنْ يَسْرِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي المُلْهُ وَسَلَمُ فِي المُعْرَاقِ وَاللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُولَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَي المُعْرَاقِ وَاللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ فَي المُعْرَاقِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا فَي اللَّهُ عَلَى اللهُ وَلَا مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ وَاللَّالَ وَلَا مَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِقُوالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْتُ اللّهُ اللَّهُ الْمُعَالَقُولُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ فَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

وبسكرنها ، فانقلت ماالمر ادبالفتال؟ قلت معناه الدفع بالقهر لاجو از القتال و المقصى دالمبالغة في كراهية المرور . قال القاضي عياض : فاندفعه بما يجوز فهلك م فلاقود عليه بالاتفاق . وهل تجب الدية أو يكو نهدراً ؟ فيه خلاف . فان قلت ظاهر الأمر الوجرب فهل الدفع و اجب ؟ قلت حملوه على الندب بالقرائن . قال في شرح السنة ا تفق أهل العلم على كراهة المرور بين يدى المصلي فمن فعل فللمصلي دفعه قوله ﴿ شيطان ﴾ فإن المت ما معنى هذا الحصر وظاهر أنه إنسان ؟ قلت هو تشبيه أي إيما هو كشيطان أوبراد به شيطان الإنس. وقال الخطان؟ معناه أن الشيطان يحمله على ذلك و يحرضه عليه وقد يكون أراد بالشيطان المار بين يديه نفسه وذلك أن الشيطان هو المارد الخبيث من الجن والانس. قال ابن بطال انفقوا على دفع المار إذا صلى إلى سترة فأما إذا صلى إلى غير السترة فليس له لأن التصرف والمشيء مباح لغيره في ذلك الموضع الذي يصلي فيه فلم يستحق أن يمنعه إلا ما قام الدليل عليه وهي السترة التي وردت السنة بمنعها وأجمعوا أنه لا يقاتله بالسيف و لا يمــا يفسد صلاته لأنه إن فعــله كان أضر على نفسه من المار واختلفوا إذا جازبين يديهوأدركه هل برده فقال مالك لا إذردممرور ثان واختلف أيضاً فيما إذا دفعه فمات فقيل عليه الدية وقيل على عافلته وقيل هو هدر لأنه تولدمن فعل أصله مباح وفيه أنه كالشيطان في أنه شغل قلبه عن مناجاة ربه وفيه أنه يجرز أن يقال للرجل إذا فتن فى الدين شيطان وفيهأن الحكم المعانى لا الأسما. لأنه يستحيل أن يصير المار شيطاناً لمروره بينيديه . أقولوفيهأن دفع الأمور إنما هو بالأسهل فالأسهل وفيه أن في المبازعات لابد[ فيها ] من الرفغ إلى الحاكم ولاينتقم الخصم بنفسه رفيه أذرواية العدل مقبرلة وإنكان الراوى لهمنتفعاً به ﴿ باب إمُّم الماركة وله ﴿ أبو النضر ﴾ بفتح النون وسكون المنقطة سالم تقدمو ﴿ بسر ﴾ بضم الموجدة وإسكان المهملة وبالراءالحضرمىالمه في الزاهدمات سنة مائه ولم يخلف كفناً و ﴿ وَزَيْدُ بِنْ خَالِدُ الْجَهْنِي ﴾ مرفى بإبالعضب في الموعظة ﴿ وَأَبُو جَهِم ﴾ عبدالله في باب التيمم في الحضر وقال ابن عبدالبر: راوى حديث

بس الحضرى المدنى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَالُّ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقْفَ أَرْبَحِينَ يَوْمَا أَوْ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ . قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا أَدْرِى أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمَا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً

إلى استقبال الرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوْ غَيْرُهُ فِي صَلَاتِهِ وَهُوَ يُصَلِّي وَكُرِهُ مَا عَنِالِالْ ال

المرورغيرراوى حديث النيمم وقال الكلابادي: أبوجهم ويقال أبوجهم سالحارث روى عنه البخاري فى الصلاة و التيمم . النووى : أبوجهم راوى حديث المرورو حديث التيمم غير أبى الجهم مكبر المذكور في حديث الخيصة والانبجانية لأناسمه عبدالله وهو أنصاري واسم ذلك عامر وهو عدوى قوله ﴿ ماذاعليه ﴾ أى من الإثم وفي بعضها مصرح به وهو ساد مسد المفعولين ليعلم وقد علق عمله بالاستفهام وأبهم الأمر ليدل على الفخامة وأنه بما لايقدر قدره ولا يدخل تحت العبارة ، واعلم أن جواب لوليس هو المذكور إذالتقدير لويعلم ماذا عليه لوقف أربعين ولو وقف أربعين اكمان خيراً له . قوله﴿ قَالَ أبو النضر ﴾ إما من كلام مالك و هو مسند و إما تعليق من البخاري و لفظ ﴿ أقال ﴾ فاعله بسرأو رسول الله صلى الله عايه و سلم . فان قلت هل للتخصيص بالأر بدين حكمة معلومة ؟ فلت أسر ارأمثالها لايملم إلا الشارع و يحتمل أن يكون ذلك لأن الغالب في أطو ار الانسان أن كمال كل طور بأربعين كأطوار النطفة فإنكل طور منها بأربعين يومآ وكمال عقل الانسان في أربعين سنة ممم الاربعة أصل جميع الاعداد لا أن أجزاءه هي عشرة ومن العشرات المثات ومن المثات الا لوف فلما أريد النكم ثير ضوعف كل إلى عشرة أمثاله ، فإن قلت ما المفهوم من هذا الطرق في رواية بسر هذا الحديث هي من زيد أم من أبى جميم . قلت محتمام ا والظاهر الثانى ، قال ابن بطال : تدروى أنه صلى الله عليه وسلم فال ولو يعلم أحدكم ماذا عليه في أن بمر بيزىدى المصلى معترضاً كان أن يقف مائة عام خيراً له من الخطوة التي خطاها، فهذا يدل على ان الآر بعين هي أر بعون عاماً و قال كعب الا حبار بالحاء المهملة وكانأن يخسف به خيراً له من ذلك المرور، و في الحديث أن الإثم بكون على من علم بالنهي و ارتكبه مستخفأ ومتى لم يعلم بالنهى فلا إثم عليه ﴿ باب استقبال الرجل صاحبه أوغيره ﴾ وفي بمصها استقبال الرجل وهو يصلي و في بعضها لفظ الرجل مكرراً ولفظ هو يحتمل عوده إلى الرجل الثاني فيكون الرجلان

متواجهين و إلى الأول فلا يلزم التراجه. قوله (عنمان) أي أمير المؤمنين ابن عفان (ويستقبل) بلفظ المجهول وهذا الحسم محتص بما إذا اشتغل المستقبل بالمصلى إذ علة الكراهة هو كف المصلى عن الحشوع وحضور القلب. قوله (زيد بن ثابت) الأنصارى النجارى الفرضى كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم روى له اثنان و تسعون حديثاً للبخارى منها تسعة تقدم في باب إقبال المحيض. قوله (ما باليت) عليه وسلم را لله المذكوريقال الأباليه أى الأكترث له و (إن الرجل) بكسر إن الأنه استثناف ذكر لتعليل عدم المبالاة وهذا الكلام من البخارى تلفيق بين كلامى عثمان وزيدرضى الله عنهما وإلا فكلاماهما مطلقان. قوله (إسمعيل بن خليل) بفتح المنقطة و باللاه بن و (على بن سهر ) بضم الميم و سكون المهملة وكسر الها، و بالراء تقدما في باب مباشرة الحائض و (مسلم) بكسر اللام الحفيفة هو البطين ظاهراً. قوله (كلابا) أى كالكلاب في حكم نظم الصلاة و (رأيت) بمعنى أبصرت و (أنسل) أى أن أخرج بالحفية فان قلت ما وجه دلالة الحديث على النسخة الثالثة من الترجمة . قلت حكم الرجال و النسا، واحدفى الاحكام فان قلت ما وجه دلالة الحديث على النسخة الثالثة من الترجمة . قلت حكم الرجال و النسا، واحدفى الاحكام الشرعية إلا ماخصه الدليل. قوله (عن الاعمش) بحتمل التعليق وكونه من كلام ابن مسهر أيضا الشرعية إلا ماخصه الدليل. قوله (عن الاعمش) بحتمل التعليق وكونه من كلام ابن مسهر أيضا

الهلاة خلف الداة خلف النائم الصَّلَاة خَلْفَ النَّامِم صَرَّ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّمَنَا يَحْبَى قَالَ حَدَّمَنَا يَحْبَى قَالَ حَدَّمَنَا مَصَلِّ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّمَنَا يَحْبَى قَالَ حَدَّمَنَا مُصَلِّ هَشَاهُ قَالَ حَدَّمَنِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ يُصَلِّ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّ وَرَاقَهُ وَالله فَاذَا أَرَادَانَ يُوتِرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّ وَالله فَاذَا أَرَادَانَ يُوتِرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَرَاسُه فَاذَا أَرَادَانَ يُوتِرَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَدَّرَتُ

التطوع خلب المرأة

التَّعَاوُّعِ خَلْفَ الْمَرْأَةِ صَرَّمُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي اللّهَ عَنْ أَبِي اللّهَ عَنْ أَبِي اللّهَ عَنْ أَبِي اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَبْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنّامُ بَيْنَ يَدَى عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنّامُ بَيْنَ يَدَى

و ( يحوه ) بالنصب أى أخبرنا ابن سهر عن الاعمس بهذا الطريق نحو المذكور ، فان قلت لفظ النحو يقتضى الما المائة بينهما من كل الوجوه ، قلت لابل يقتضى المساركة في أصل المعنى المقصود وفقط ، قال ابن بطال : ذهب طائفة إلى أن الرجل يستر الرجل إذا صلى إلاأن أكثرهم كره أن يستقبله بوجهه وقال نافع كان ابن عمر إذا لم بحد سارية قال لم ولنى ظهرك وهو قول مالك . وقال فتادة يستر إذا كان جااساً وقال الحسن يسترولم يشترط أن يكون جالساً ولامولياً ظهره وأجاز الكوفيون الصلاة حلف المتحدثين وحجة المجرز أن المرأة إذا كانت فى قبلة الني صلى الله عليه وسلم فالرجل أولى بذلك وحوجه الكراهة أن المصلى يخشى اشتغاله بالنظر والخاطر ﴿ باب الصلاة حلف النائم ﴾ وهو بالهمزة وسلم يصلى الله عليه وسلم كان يقدر عليه بعد الألف لاغير ، قوله ﴿ يحيى ﴾ أى القطان و ﴿ هشام ﴾ أى ابن عروة و ﴿ كان الني صلى الله عليه وسلم يصلى أنا أيضا معه ، فان قلت الحديث دل على الصلاة خاف النائم بالطريق الأولى أو أراد بالنائم الشخص النائم ذكراً كان أو أشي و في الحديث خلف النائم بالطريق الأولى أو أراد بالنائم الشخص النائم ذكراً كان أو أشي و في الحديث المستحباب إيقاظ النائم لمطاعة وأن الوتر قد يكون بعد النوم ، قال ابن بطال : الصلاة خاف النائم المراق كوف ما يحدث من النائم فيشغل المصلى أو يضحكه فنفسد صلاته والله جائزة إلا أن طائفة كرهتها خوف ما يحدث من النائم فيشغل المصلى أو يضحكه فنفسد صلاته والله علم أب التطوع خلف المرأة ﴾ قوله ﴿ فاذا سجد ﴾ فان قلت الغمز كان حال السجدة أو قبلها ؟

رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِي قَبْلَتِهِ فَاذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيٌ فَأَذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ وَالْبِيُوتُ يَوْمَئَذَ لَيْسَ فَيَهَا مَصَابِيحٍ مَن قَالَ لا يَقْطَعُ الصَّلَّاةَ شَيءٌ صَرْبُ عُمْرُ بنُ حَفْصِ قَالَ

حَدَّ ثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّ ثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَائشَةَ قَالَ الْأَعْمَشُ وَحَـدَّثَى مُسْلَمْ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائشَةَ ذُكْرَ عنْـدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْـكَلْبُ وَالْحَـَارُ وَالْمَرْأَةُ فَقَالَتْ شَبَّتُمُونَا بِالْجُرُ وَالْـكَلَابِ وَاللَّه لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصِّلَى وَ إِنِّي عَلَى السَّرِيرَ لَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَبْلَةَ مُضْطَجَعَةٌ فَتَبَدُّو لَىَ الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلَسَ فَأُوذَى النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَمَ

قلت قبلما لأن إذا الاستقبال فمعناه إذا أرادالسجود. فان قلت كيف الالته على التطوع إذ "صلاة أعممنه قلت علم من عادنه صلى الله عليه و سلم أن الفرائض كان يصليها في المسجد بالجماعة . فان قلت لفظ الخلف يقتضي أن يكون ظهر المرأة إلى المصلى فما وجهدلالة الحديث عليه . قلت لانسلم دلك الافتضاء وائن سلمنا فالسنة للنائم التوجه إلى القالة والعالب من حال عائشة أنها لاتتركها ومباحث الحديث تقدمت في باب الصلاة على الفراش ﴿ باب من قال لا يقطع الصلاة شيء كِينُوله ﴿ عمر ﴾ بدو نالو او و﴿ حَفْصٌ ﴾ بإهمال الحامو الصاد تقدما في باب المضمضة والاستشاق في الجنابة ﴿ وَقَالَ الْأَعْمُسُ ﴾ إما تعليق وإما داخل الإسناد الا ول وهذا تحويل سواء كان كلمة ح موجودة كما في بعض السخ أولم يكن ، قوله ﴿ ما يقطع ﴾ مامو صولة و هو إما مبتدأ وخبره الكلب والجلة مفعول مالم يسم فاعلدًا و هو مفعوله والكلب بدله . قوله ﴿ على السرير ﴾ و ما بعده ثلاثة أخبار مترادفة أو خبران و حال أو حالان وخبروفي بمضها ﴿ مضطجمة ﴾ بالنصب فالا و لان خبران أو أحدهما حال و الآخر خبر ثم الحالان إما متداخلان أو مترادفان ، قوله ﴿ تبدو ﴾ أي تظهر و ﴿ أُجلس ﴾ أي مستقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم فَأَنْسَلُ مِنْ عَنْدِ رَجْلَيْهِ صَرَّتُ إِسْحَقَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَعَقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ٤٩٤ حَـدَّتَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ شَهَابِ أَنَّهُ سَأَلَ عَمَّهُ عَنِ الصَّلَاةِ يَقْطُعُهَا شَيْ. فَقَـالَ

فالاقلت هل فرق بين العبار ات الثلاث حيث قال في باب الصلاة على السرير فأكره أن أسنحه و في استقبال الرجل فأكره أن أستقبله وهمناهأ كره أن أجلس؟ قلت المقصود منها واحد لكن باختلاف المقامات اختلفت العبارات . قوله ﴿ وَأُو ذَى ﴾ هو بله ظ٠ تكلم مضارع الافعال و ﴿ وَأَنسل ﴾ بالرفع عطفاً على فأكره وليس بالنصب عطفاً على فأو ذى . فإن قلتُ الحديث دل على أن المرأة لا تقطع فقط والترجمة أعم منذلك. قلت المراد من الشيء هذه الأمور الثلاثةو القرائن ندل على انتخصيص ما فلما ثبت أن المرأة لا تقطع مع اشتغال النفس بالمرأة أكثر إذ النفوس مجبولة عليه فالـكلب والحمار بالطريق الأولى. فإن قلت غرض عائشة رضي الله عنها دفع المساواة بينها وبين الحمار والكاب وعلى هذا النقدير لمزم المساواة لكن في عدم القطع لا في القطع . قلت غرضها نني المساواة في الشروما يضر بالذير لامطاق المساواة أواهل مذهبها أن الـكلب والحمار يقطعان. فإن قلت القائلون بقطعالصلاة بمرورهم. نأين قالوا به ؟ قلت إما باجتهادهم و لفظ شبهتمو نا يدل عايه إذ نسبت التشبيه إليهم وإما بما ثبت هندهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك . فإن قلت فإن قال الرسول عليه السلام به فلم لايحكم بالقطع قلت إمالانها رجحت خبرهاعلى خبرهم منجهة أنها صاحبة الواقعة أومن جهة أخرى أو أنها أولت القطع بقطع الخشوع ومواطأة القلب اللسان في التــلاوة لاقطع أصــل الصلاة أو جعلت حديثها وكدنا حـــديث ابن عباس من مرور الحمار الاتان فيها تقدم في باب سترة الإمام سترة لن خلفه ناسخين له وكذا حمديث أبي سعيد الخدري حيث قال فليدفعه وفليقاتله من غير الحميم بانقطاع الصلاة بذلك. فإن قلت لم لاتعكس بأن تجعل الأحاديث الثلاثة منسوخة به. قلت الاحتراز عن كثرة النسخ إذ ندخ حدديث واحد أهون من نسخ ثلاثة أو لانها كانت عارفة بالتاريخ و تأخرها عنه . قوله ﴿ إسحاق ﴾ في بعضها إسحاق بن إبراهيم قال الغساني قال البخاري في كتاب الصلاة حدثنا إحاق حدثنا يعقوب وقال ابن السكن هو ابز إبر اهيم بن راهويه . وقال أيضاً كل مافي البخاري عن إسحاق غير منسوب فهو ابن راهويه . وقالالـكلاباذي : إسحاق بن إبراهيم و إنحاق بن منصور كلاهما يرويان عن يعقوب . قوله ﴿ ابن أخي ابن شهاب ﴾ هو محمد بن عبدالله بن سلام تقدم في باب إذا لم يكن الاسلام على الحقيقة وعمه هو الزهرى المشهور المكنى بابن شهاب. قوله ﴿ لا

لَا يَقَطَعُهَا شَى ۚ أَخْبَرَ فِي عُرُّوَةُ بِنُ الزَّبِيرِ أَنَّ عَائَشَـةَ زَوْجَ النَّيِ صَـلَّى اللهُ عَلَيهُ وَ رَلَّمَ قَالَت لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ فَيْصَلِّى مِنَ اللَّيْلُو إِنِي لَمُعْتَرَضَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقُبْلَةَ عَلَى فَرَاشِ أَهْلِه

كتاب الصلاة

٩٥ \$حل الصنيرف الملاة

ا مَنْ عَلَى عَنْهُ فَالَا أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَامِر بْنِ عَبْدُ الله بْنِ الزَّبِيرَ عَنْ عَمْرُو بْنِ سُلَيْم يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَامِر بْنِ عَبْدُ الله بْنِ الزَّبِيرَ عَنْ عَمْرُو بْنِ سُلَيْم الزَّرَقَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِي قَنْ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَم كَانَ يُصَلِّى الله عَلَيْهُ وَسَلَم كَانَ يُصَلِّى وَهُوَ حَامِلُ أَمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَ بِنْتَ رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَم وَلاَئِي

يقطعها ﴾ فإن قلت كيف قال ذلك والقواطع للصلاة كثيرة مثل القول والفعل الكثير وغيرهما ؟ قلت هذا عام مخصوص بالأمور الثلاثه التي وقع فيها وماهن عام إلا وقد خصص إلا « والله بكل شيء عليم» ونحره ولفظ (أخبرني) هو من تتمة مقول ابن شهاب . قوله ( على فراش ) وفي بعضها فراش وعلى المسختين هو متماق بتقوم نعم النسخة الأولى يحتمل تعليقها بيصلى أيضا . قال ابن بطال ذهب الجمهور إلى أن الصلاة لا يقطعها شيء وزعم قوم أن مرور الحائض والكلب الاسود والحارية يقطع ، وقال عطاء الأولان يقطعان ، وقال أحمد لا يقطع إلاالمكلب الأسود ( باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه ) قوله ( سليم ) بضم السين و ( الزرق ) بضم الزاي وفتح الراء والإسناد بعينه تقدم في باب إذا دخل أحدكم المسجدو الرجال كلهم مدنيون إلا عبد الله . قوله ( حامل أمامة ) بالإضافة وفي بعضها حامل بالنوين . فان قلت قال النحاة فان كان اسم الفاعل الماضي وجبت الإضافة فلوجه عمله ؟ قلت إذا أريد به حكاية الحال الماضية جاز إعماله كقوله تعالى « وكابهم باسط ذراعيه » فاوجه عمله ؟ قلت إذا أريد به حكاية الحال الماضية جاز إعماله كقوله تعالى « وكابهم باسط ذراعيه » فاوجه عمله ؟ قلت إذا أريد به حكاية الحال الماضية جاز إعماله كقوله تعالى « وكابهم باسط ذراعيه » الا صحمة مم بكسر الميم وسكون القاف وفتح المهملة هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصافياً له قتل يوم بعد أن كان أسر يرم بدركافراً فصار مؤخياً له سول الله صلى الله عليه وسلم مصافياً له قتل يوم بعد أن كان أسر يرم بدركافراً فصار مؤخياً له سول الله صلى الله عليه وسلم مصافياً له قتل يوم

الْعَاصَ بْن رَبِيعَةَ بْن عَبْد شَمْس فَاذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَ إِذَا قَامَ حَمَلَهَا

**97 }** الصلاة إلى فر شرالحائض

المحث إذاً صَلَّى إِلَى فراش فيه حَائضٌ حَرْثُنَا عَمْرُو بِنُ زُرَارَةَ قَالَ

أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ أَخْبَرَ تْنِي خَالَتِي مَيْمُو نَهُ بِنْتُ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ فِرَاشِي حِيَالَ مُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم

الىمامة فى خلافة الصديق واعلم أن البخارى نسبه مخالفاً للقوم من جهتين قال ربيعة بحرف التأنيث وعندهم الربيع بدونه وقال ربيعة بن عبدشمس بنربيع قال ابن الأثير جاء في صحيح البخارى أبو العاص ابن عبد شمس وهم قالوا ربيع بن عبد العزى بن عبد شمس وذلك خلاف الجماعة . فإن قلت ماهذه اللام التي في لأنى العاص . قلت الإضافة في بنت زينب بمعنى اللام فأظهر همنا ما هو مقدر في المعطوف عليه . فان قلت من أين علم كونها محمر لة على العنق وقد تكون على الكتف أو على اليدين أو في السكم . قلت لأنالركوع يتعذر أويتعسر عندذلك . الخطان : وفيه أنَّمن صلىوهو حامل علىظهره أوعاتَّقه شيئاً لم تبطل صلاته بحمله مالم يحتج لإمساكه إلى عمل كثير وفيه أن لمس ذوات المحارم لاينقض الوضو. قال ويشبه أن يكون الني ﷺ لا يتمهد حمل هذه الصبية ووضعها فى كل خفض ورفع من ركعـات الصلاة لأن ذلك يشغله عن صلاته . عن لزوم الحشوع فيها ، و إنمها هو أن الصبية قد كانت ألفته وأنست بقربه وكان وكالتنج أرحم النساس بالذرية فاذا سجد عليه أنضل الصلاة والسلام جاءت فتعلقت بأطرافه والنزمته فينهض براتيم من سجوده ويخليها وشأنها فنبقى محمولة كذلك إلى أن يركم نيرسلها إلى الأرض حتى إذا سجد وأراد النهوض عادت الصبية إلى مثل ، ذلك هذا وجم، عندى ومعناه . قال ابن بطال : اختلفوا في أن هذا الحمل هلكان في النافلة أو في الفريضة و إنمــا أدخل البخارى هـذا الحديث في هذا المرضع ليـدل على أن الحمل لمـا لم يضر صـلاته وحملها أشد من مرورها بين يديه لم يضر المرور وفيه جواز العمـل الخفيف والعلماء بحمعون عليه ﴿ باب إذا صـلى إلى فراش ﴾ فان قلت ما جزاء هذا الشرط . قلت محذوف تقديره صبح صلاته أو معناه باب هذه المسألة وهي مايقوله الفقها. إذا صلى كذا وكذا كيفكان حكمه فصار الجز. الاول منهاعلماً لها. قوله ﴿ عمرو ﴾ بالواو ﴿ ابن زرارة ﴾ بضم الزاى ثم بالراء المكررة تقدم في باب قدركم ينبغى أن يكون بين يدى المصلى و السترة ﴿ وهشيم ﴾ مصغر أفي كتاب التيمم و ﴿ الشيبانى ﴾ هو أبو اسحاق

197

فَرَ بُمَاوَقَعَ ثُوْبُهُ عَلَى ۚ وَأَنَا عَلَى فِرَاشِي صَرَتُ الْبُوالنَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ اللهِ بْنُ شَدَّادِ قَالَ سَمْعَتُ ابْنُ زِيَادِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِي سَلَيْهَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ شَدَّادِ قَالَ سَمْعَتُ مَيْمُونَةَ ثَقُولُ كَانَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَا أَنَا إِلَى جَنْبِهِ نَامُحَةٌ فَاذَا سَجَدَ أَصَابَى ثَوْبُهُ وَأَنَا حَائِضْ . وَزَادَ مُسَدَّدٌ عَنْ خَالِدِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَيْمَانُ الشَّيْمَانُي وَأَنَا حَائِضْ . وَزَادَ مُسَدَّدٌ عَنْ خَالِدِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلْمَانُ الشَّيْمَانُي وَأَنَا حَائِضْ . وَزَادَ مُسَدَّدٌ عَنْ خَالِدِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلْمَانُ

498 غز الرجل امرأتة عدد السجود

إَنْ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَعْمِنُ الرَّجُلُ امْ أَنَّهُ عَنْدَالسُّجُودِ لِكَنْ يَسْجُدَ حَرَثُنَا عَمْرُو ابْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَعْمَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْ عَائِشَةً رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ بِنُسَمَا عَدَلْهُ وَنَا بِالْكُلْبِ وَالْحَمَارِ لَقَدْ رَأَيْنَى وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ بِنُسَمَا عَدَلْهُ وَنَا بِالْكُلْبِ وَالْحَمَارِ لَقَدْ رَأَيْنَى وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

سليمان . قوله (حيال) بكسر المهملة وخفة التحتانية و (خالد) هوالطحان مر فى باب إذا أصاب ثوب المصلى . قوله (أبو النعمان) بضم النون و الإسناد بعينه تقدم فى باب مباشرة الحائض و (ثوبه) و في بعضها ثيابه . فان قلت كيف دل على الترجمة التي هي كون المصلى منتهياً إلى الفراش ؟ قلت الانتهاء لا يلزم أن يكون من جهة القبلة وكما أنها منتهية إلى جنب رسول الله يرايع ورسول الله يرايع أيضاً منته إليها وإلى فراشها . قوله (حائض ) فان قلت قالوا إذا أريد الحدوث يقال حائضة وإذا أريد الشبوت وأن من شأنها الحيض قالوا حائض ، ولا إشكال أن المراد بها ههنا كونها فى حال الحيض . قلت معناه أن الحائضة محتصة بما إذا كانت فيه والحائض أعم منه . قال ابن بطال : هذا الحديث وشبهه من الاحاديث التي فيها اعتراض المرأة بين بدى المصلى وقبلته بدل على جواز المحديث وشبهه من الاحاديث التي فيها اعتراض المرأة بين بدى المصلى وقبلته بدل على جواز المرور وقبل النهى القعود بين يديه لا على جواز المرور وقبل النهى القعود بين يديه لا على جواز المرور وقبل النهى أي القالس المقدم في بالواو ابن على أى القلاس الما بقدم في بالواو ابن على أى القلاس الباه في تقدم في بالواو ابن على أى القاس الباه في تقدم في بالواو ابن على أى القاس الباه في تقدم في بالوار بلا يوض ما حبه و (عيم كان القطان و (عبيد الله ) أى العمرى و (القاسم)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا مُضْطَجِعَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَبْلَةِ فَاذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجَدَ عَمَزَ رَجَلًى فَقَبَضْتُهُمَا

**99 في** طرح المرأة الاذى عن المصلى أى ان محمد بن أنى بكر الصديق ، قوله ﴿ بنسما عدلتمونا ﴾ ما نكرة منصوبة مفسرة لفاعل بنس والمخصوص بالذم محذوف وهو نحو عدا . قوله ﴿ لقدراً يتى ﴾ بضم التا. وكون الفاعل والمفعول ضميرين لشي.واحدهو منخصائصأفعاا القلوب. فإد قلت إن كانت الرؤية بمعناها الأصلى فلا يجوز حذف أحدمفعو ليهو إن كانت بمعنى الإبصار فلابجوز اتحادالضميرين. قلت قال الزمخشري في قوله تعالى ﴿ وَلا تَعْسَبُ الذِينَ تَتْلُوا فَيُسْبِيلُ اللهُ أَمُوا تَأَى جَازَحَذُفَ أَحْدُهُمَا لأَنْهُ مُبَدًّا فَي الأنسَلُ فَيَحَذُفَ كَالْمُبَدُّا فان قلت هذا مخالف لقوله فى المفصل و فى سائر مواضع الكشاف لايجوز الافتضار على أحد مفعولى الحسبان . قلت روى أيضاعنه أنه إذا كان الفاعل والمفعول عبارة عرشي. واحد جاز الحذف فأمكن الجمع بينهما بأن القول بجواز الحذف فيها إذا اتحد الفاعل والمفعول معى والقول بعدمه فيها إذاكان بينها اختلاف والحديث هومن القسم الأول إذ تقديره رأيت نفسي معترضةوهذا مردقائق النحو أوأعطى للرؤية اتى بمعنى الابصار حكم الرؤيةااتى من أفعال الفلوب ﴿ باب المرأة تطرح عن المصلى ﴾ قوله﴿ أحمدبن|بـحاق|اسرماري﴾ بكسر المهملة وبفتحها وسكونالراء الآولى وسرمار قربة منقرى بخارىوهو الذى يضرب بشجاعته المثل قتل ألفأ منالترك مات سنة اثنتين وأربعين ومائنين و ﴿ عبيد الله ﴾ تقدم في باب دعاؤكم إيمانكم روى البخارى عنه ثمة بدون واسطة وهمنا بواسطة أحمد ﴿ وأمو إسحاق ﴾أىالسبيعي﴿ و إسرائيل ﴾ سبطه تقدما في باب من ترك بعض الاختيار في كتاب العلم﴿ وعمر و ابن ميمون ﴾ في بابإذا ألق على ظهر المصلى ﴿ وعبدالله ﴾ أي ابن مسعود. قوله ﴿ بينما ﴾ فإن قلت ما العامل فيه ؟ قلت معنى المفاجأة التي في إذقال ، فإن قلت : جاز أن يعمل فيه يصلي ؟ قلت هو حال عن

أحدين|سحاق السرماري عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائَمٌ يُصَلَّى عَنْدَ الْكَعْبَةِ وَجَمْعُ قُرَيْشِ فِي مِجَالِسِهِمْ إِذْ قَالَ قَائلٌ مَنْهُمْ أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى هٰذَا الْمُرَائِي أَيْـكُمْ يَقُومُ إِلَى جَزُورِ آلِ فُلَانِ فَيَعْمِدُ إِلَى فَرْتُهَا وَدَمهَا وَسَـلَاهَا فَيَجِيءٌ بِهِ ثُمَّ يُمْهِلُهُ حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتَفَيْهِ فَأَ نَبْعَثَ أَشْقَاهُمْ فَلَنَّا سَجَدَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتَفَيْه وَ ثَبَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ سَاجَدًا فَضَحَكُوا حَتَّى مَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض منَ الصَّحك فَانْطَلَقَ مُنْطَلَقَ إِلَى فَاطَمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ وَهِيَ جُوَيْرِيَةُ فَأَقْبِلَتْ تَسْعَى وَ ثَبَتَ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا حَتَّى أَلْقَتُهُ عَنْهُ وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسَبُّهُمْ فَكُمَّا قَضَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْسِ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ اللَّهُمُّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ ثُمَّ سَمَّى اللَّهُمُ عَلَيْكَ بِعَمْرُو بْنِ هَشَامٍ وَعُتْبَةً

رسول الله صلى الله عليه وسلم المضاف إليه بين فلا يعمل فيه . قوله ﴿ جزور ﴾ وهو من الإبل يقع على الذكر والآنئ لكن لفظه، و نث و معناه المنحور . و ﴿ في متمد ﴾ فى بعضها بالنصب لانه و فع بعد الاستفهام ﴿ والسلا ﴾ مقصورة وهى الجلدة الرقيقة التى فيها الولد من الناقة . قوله ﴿ جويرية ﴾ أى صغيرة حديثة السن ﴿ وعليك بقرش ﴾ أى بهلا كهم ﴿ وعمرو بن هشام ﴾ هو أبو جهل فرعون هذه الآمة . قوله ﴿ أُتبع ﴾ بضم الهمزة إخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله أتبعهم اللعنة أى كما أنهم مقتولون فى الدنيا مطرودون عن رحمة الله فى الآخرة و فى بعضها وأتبع بفتح الهمزة و فى بعضها بلفظ الأمر (١) و هو عطف على عليك بقرش أى قال فى حياتهم اللهم أهلكهم وقال فى هلا كهم أتبهم لعنة وأماسائر مباحث الحديث مع تصحيح أسماء المقتولين والقاتلين فقد تقدم فى باب إذا ألق على ظهر المصلى قدر فان قلت قال ثمة إن الراوى لم يحفظ السم السابع يعنى عمارة فكيف ذكره هنا . قلت إما أنه كان ذا كراً فان قلت قال أنه الراوى لم يحفظ السم السابع يعنى عمارة فكيف ذكره هنا . قلت إما أنه كان ذا كراً فان قلت قال ثمة إن الراوى لم يحفظ السم السابع يعنى عمارة فكيف ذكره هنا . قلت إما أنه كان ذا كراً قلت قال ثمة إن الراوى لم يحفظ السم السابع يعنى عمارة فكيف ذكره هنا . قلت إما أنه كان ذا كراً فان قلت قال ثمة إن الراوى لم يحفظ السم السابع يعنى عمارة فكيف ذكره هنا . قلت إمان إنه كان ذا كراً القرائية والمؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلفة والمؤلفة ولمؤلفة والمؤلفة والم

<sup>(</sup>١) المناسب هنا أن يقال وفي بعضها بلفظ الدعاء أو الطلب كما جرت عليه عادة العلماء. تأد بامع الله تعالى لان الخطاب إليه (عبدالله الصارى)

أَنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بِنَ رَبِيعَةَ وَ الْوَلِيدِ بِنِ عَتْبَةَ وَ أَمْيَةً بِنِ خَلَفَ وَعَقْبَةَ بِنِ أَبِي مُعَيْطَ وَعُمَارَة بِنِ الْوَلِيدِ قَالَ عَبْدُ الله فَوَ الله لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى يَوْمَ بَدْرِ ثُمَّ مَعْيُطُ وَعُمَارَة بِنِ الْوَلِيدِ قَالَ عَبْدُ مُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْبِعَ سُحُبُوا إِلَى الْقَلْمِيبَ قَلْمِيبَ بَدْرِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْبِعَ أَضَعَابُ الْقَلْمِيبِ لَعْنَةً

لاسمه عند رواية الحديث في معرض هذه الترجمة ثم نسى وبعد النسيان رواه في معرض تلك وإما بالمعكس بأن كان ناسياً له ثم تذكره . قال ابن بطال : هذه النرجمة قرببة من معنى الأبو اب المتقدمة و ذلك أن المرأة إذا تناولت طرح ما على ظهر المصلى من الآذى فاتها لا تقصد إلى أخذ ذلك من ورائه بل تتناوله من أى جهة أمكنها تناوله وسهل عليها طرحه فان لم يكن هذا المعنى أشد من مرورها بين يديه فليس دونه وقال الكوفيون إذا صلى بثوب نجس وأمكنه طرحه فى الصلاة يطرحه و يتمادى فى الصلاة ولا يقطعها ، وفيه الدعاء على أهل الكفر إذا آذوا المؤمنين وكان هؤلا . عن لايرجى دخولهم فى الإسلام ولذلك دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجاب الله تعالى دعاء فيهم و نزل فى شأمهم دانا كفيناك المستهزئين وأما من رجا منهم رجوعهم عن الكفر فا عادعالهم بالهدى والتوبة ودخولهم فى الإسلام ،

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة على سيدنا محمد أفضـــــل أهل الارضين والسموات ، وعلى آله وصحبه الطيبان والطيبات .

## بنير



مُوانِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَتَابًا مَوْقُوتًا ) وَقَتَـهُ عَلَيْهِم صَرَّتُنا مِرانِينَ اللَّهُ عَلَيْهِم صَرَّتُنا مِرانِينَ اللَّهُ عَلَيْهِم عَرْثُنا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِم عَرْثُنا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِم عَرْثُنا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِم عَرْثُنا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِم عَرْثُنا اللَّهُ عَلَيْهِم عَرْثُنا اللَّهُ عَلَيْهِم عَرْثُنا اللَّهُ عَلَيْهِم عَرْثُنا اللَّهُ عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَرَبُنا اللَّهُ عَلَيْهِم عَلَيْهِم

عَبْدُ اللّه بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالَكُ عَنِ ابْنِ شَهَابِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَرَ الصَّلَاةَ يَوْمَا فَدَخَـلَ عَلَيْهِ عُرُوَةً بْنَ الزَّبِيرَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغَيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخْرَ الصَّلَاةَ يَوْمَا وَهُوَ بِالْعِرَاقِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيُ فَقَـالَ أَخْرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا وَهُوَ بِالْعِرَاقِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيُ فَقَـالَ مَا هَٰذَا يَامُغِيرَةُ أَلَيْسَ قَدْ عَلْمَتَ أَنَّ جَبْرِيلَ صَـلَى الله عَلَيْهُ وَسَـلَمْ نَزَلَ فَصَلَى مَا هَٰذَا يَامُغِيرَةُ أَلَيْسَ قَدْ عَلْمَتَ أَنَّ جَبْرِيلَ صَـلَى الله عَلَيْهُ وَسَـلَمْ نَزَلَ فَصَلَى

## كتاب مواقيت الصلاة

( باب موافيت الصلاة و فضاما ) قوله ( موقو تا ) فسره بمؤقتا أى وقنه الله تعالى عليهم ومعناه محدوداً بأوقات لا يجوز إخراجها عن أوقاتها . قوله (عربن عبدالعزيز) تقدم في أول كتاب الإيمان ( والمغيرة ) هو وأبو مسعود في أواخره ( والعراق ) أى عراق العرب وهو من عبادان إلى الموصل طولا ومن القادسية إلى حلوان عرضاً . قوله ( ماهذا ) أى ماهذا التأخير ؟ فان قلت لمقال في صلاة الرسول عبديل ثم صلى بلفظ ثم و في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى بالفاء . قلت لان صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كل صلاتين زماناً فناسب كلمة صلى الله عليه وسلم كانت متعقبة لصلاة جبريل مجلاف صلاته فان بين كل صلاتين زماناً فناسب كلمة

فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ بِهٰذَا أُمْرِثُ فَقَالَ عَمْرُ لَعُرْوَةَ اعْمَلُم مَا تُحَدِّثُ أَوَ إِنَّ جُبْرِيلَ هُو أَقَامَ لِرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ وَقَتَ الصَّلَاةِ قَالَ عُرُوةً كَذَلكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَيى مَسْعُودَ يُحدِّثُ عَنْ أَبِيهُ قَالَ عُرْوَةٌ وَلَقَدْ حَدَّ تَنْنَى عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ

التراخى. واعلم أن الحديث بهذاالطربق ليس متصل الإسناد إذ لم يقل أبو مسعو دشاهدت أنا أوقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل نزل . النووى : صلى فصلى مكر را هكذا خمس مرات معناه أنه كلما فعل جزءاً من أجزاء الصلاة فعله النبى صلى الله عليه وسلم حتى تكاملت صلاتهما . قوله إبهذا كاى بأدا الصلاة في هذه الاوقات (وأمرت ) بضم التاء وفتحها (واعلم) بلفظ الامرو هذا تنبيه من عمر على إنكاره إياه والهمزة في (أوإن) للاستفهام والواو للعطف والكلمة المشبهة للفمل مكسورة الاول. قوله (بشير) بفتح الموحدة وكسر المعجمة ولدفي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم . قوله (قال عروة) إما مقول ابن شهاب وإما نعليق من البخارى و (نظهر ) أى تعلو . الخطابى : أى قبل أن تصمد الشمس إلى أعالى الحيطان يقال ظهرت فوق السطح أى علو ته قال تعالى « ومعارج عليه ايظهرون» قال ابن بطال : تأخير عمر كان عن الوقت المستحب ولم يؤخرها حتى خرج الوقت بالكلية و لا يحوز عليه أن بؤما تناذ بأن نادراً من فعله وهذه الصلاة التى أخرها عمر كانت صلاة العصر ويدل عليه افظ ولقد حدثتني عائمة إلى آخره وفيه المبادرة بالصلاة في أول وقتها وفيه دخول العلماء على الامراء وإنكاره عليهم ما يخالف السنة وجواز مراجعة العالم لطلب البيان والرجوع عند التنازع إلى السنة وإنكاره عليهم ما يخالف السنة وجواز مراجعة العالم لطلب البيان والرجوع عند التنازع إلى السنة

ا معنين إليه وَاتَّقُوهُ وَأَقيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا من الْمُشْركين)

حَدَّنَا قُتَيْبَةً بِنُ سَعِيدَ قَالَ حَدَّنَنَا عَبَّادٌ هُوَ ابْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةً عَنِ ابْن

٥٠١

وأن الحجة في الحديث المسند دون المقطوع ولذلك لم يقنع عمر به فلما أسند إلى بشــير قنع به قال وهـذا الحديث يعارض ماروى من إقامة جبريل له لـكل صـلاة في وقنـين في يومين لان من المحال أرب يحتج عروة على عمر بصلاة جـبريل وهو يملم أن جبريل قد صلى تلك الصلاة آخر وقتها مرة ثانية ولو صح حديث الوقتين لكان لعمر أن يقول لعروة لا معنى لإنكارك على تأخير الصلاة إلى وقت إقامة جبريل المرة الثـانية فاحتجاج عروة وأبي مسعود يدل على أن صلاة جبريل كانت في وقت واحد في يوم واحد ولو صلى به في يو مين لمــا صمرالاحتجاج لها بهذا الحديث. فانقيل قال صلى الله عليه وسلم للذي سأله عن وقت الصبح مابين هذين الوقتين وقت فصح حديث الوقنين فالجواب لايجوز أن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فيها صحطريقه ولا يقال صلى جبريل في آخر الوقت إلا بسند صحيح وإنما قالالني صلى الله عليه وسلم ذلك للسائل عن صلاة الصبح على طريق النملم لهأن الصلاة تجوز في آخر الوقت لمن نسى أوكان له عذر ، ولوكان جبريل قد صلى في الوقتين وأعلمه أنها في الفضل سوا. لما التزم عليه السلام المداومة على أول الوقت فدل لزومه عليه السلام على الصلاة أول الوقت أنه الوقت الذي إُعامه جبريل له وأن قوله مابين هذين وقت هو على ظريق التعليم لأهل الاعذار . وقال فان قل قائل ماممني قولها فبلأن تظهر والشمس ظاهرة على كل شيء منأول طلوعها إلى غروبها؟ فالجواب أنها أرادت والفيء في حجرتها قبلأن تعلوعلى البيوت فكنت بالشمس عن الني الأنالني [يكني به] عن الشمس كاسمي المطرسما. لانه من السماء ينزل وفي بعض الروايات لم يظهر النيء . النووى : أما تأخيرهما فلأنهما كانا ريان جواز التأخير مالم بخرج الوقت كما هو مذهب الجمهور أو الكونه لم يبلغهما الحديث وأما ما يقال إنه قد ثبت أنجبريل صلى الصلوات الخس مرتين فى ومنن فىاليوم الا ول في أول الوقت و فى الثاني في آخر وقت الاختيارفكيف يتوجه احتجاج أبي مسعود وعروة بالحديث في إنكارهما عليهما ؟ فجرابه محتمل أسها أخرا العصر عن الوفت الثانى وهو مصير ظل كل شي. مثليه ﴿ بَابِ قُولُ الله تَعَالَى مُنْيَبِينَ إِلَيْهُ واتقوه ﴾ قرله ﴿ عباد ﴾ بفتح المهملة وشدة الموحدة ابن عباد أيضاً المهلى العتكي البصري مات سنة ثمانين ومائة و ﴿ أبو جمرة ﴾ بالجيم والراء تقدم في باب أداء الخس من الإيمان مع سائر مباحث

عباد بن عباد العنكىالبصرى عَبَاسِ قَالَ قَدَمَ وَ فَدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّا مَنْ هَٰ فَذَا الْحَيِّ مِنْ رَبِيعَةً وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَهُرُنَا بِشَيْء فَا خُذَهُ عَنْكَ وَنَدْعُوا إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا فَقَالَ آ مُرَكُمْ بِأَرْبَعِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ اللهِ اللهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَالْمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالهُ وَاللهُ وَالله

٢٠٥
 البيمة على إقامة
 الصلاة

إِ عَنَى الْبَيْعَةَ عَلَى إِقَامَةَ الصَّلَاةِ صَرَتُنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُشَىَّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى

الحديث والسؤ الات والجو ابات قوله (هذا الحي) بالنصب على الاختصاص ١) (و من ربيعة ) خبر لإنا و رنا خذه ) بالرفع على أنه استثناف و ليس جو اباللام ربقر ينة عطف بدعو اعليه مرفوعاً فوله (فسرها) فان قلت لم أنث الضمير ؟ فلت فظراً إلى أن المراد بالإيمان الشهادة أو إلى أنه خصلة إذ تقدير الكلام آمركم بأربع خصال. فان قلت ذكر في الباب المذكور صيام رمضان أيضا فما السبب في تركه همنا والحال أنه كان واجباً حينئذ لآن و فادتهم كانت عام الفتح و إيجاب الصيام في السنة الثانية من المجرة قلت قال أن الصلاح وأما عدم ذكر الصوم فيه فهو إغفال من الراوى وليس من الاختلاف الصادر عن تفاوتهم في الضبط و الحفظ: قال ابن بطال: عن رسول الله تمالى نني الاشراك به بإقامة الصلاة فهي أعظم دعائم الاسلام بعدالتو حيد وأقرب الوسائل قرن الله تمالى نني الاشراك به بإقامة الصلاة فهي أعظم دعائم الاسلام بعدالتو حيد وأقرب الوسائل كل قوم ما بهم الحاجة إليه وما الحوف عليهم من قبله . أشد ، وكان ذلك الوفد يخاف منهم الفلول في لمن وكان البيعة على إقام الصلاة ) وفي بعضها على إقامة وهو الاصل . قوله (محمد بن المشي) فتح (باب البيعة على إقام الصلاة ) وفي بعضها على إقامة وهو الاصل . قوله (محمد بن المشي) فتح

<sup>(</sup>١) هكذا وردت العبارة فى الشرح وهو مشكل ، ولمل عبارة الحديث . إنا هذا الحى ، بحدث من ولكن يرد عليه أن الفظ و الحمي ، سبق باسم الاشارة والاختصاص عتنع دوده أمم المرصول والضمير والسكة قالانالعلمية شرط عند سببوية وغيره من البحاة (ع)

قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْد الله قَالَ بَايغت رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَمْ عَلَى إقَامِ الصَّلَاة وَ إِيتَاء الزَّكَاة وَ النُّصْحِ لَكُلِّ مُسْلَم السَّدَ عَنَا النَّكَاء النَّكَاة وَ النُّصَحِ لَكُلِّ مُسْلَم السَّدَ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَلَى السَّادَ عَالَ عَنْدَ عَمَرَ رَضَى الله عَنْه فَقَالَ حَدَّثَنَى شَقِيقٌ قَالَ سَمْعُتُ حُذَيْفَة قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمرَ رَضَى الله عَنْه فَقَالَ عَدْنَى شَقِيقٌ قَالَ سَمْعُتُ حُذَيْفَة قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمرَ رَضَى الله عَنْه فَقَالَ الله عَلَيْه وَسَلَم فَى الفَّنَة قُلْتُ أَناكَا قَالَه قَالَ الله عَلَيْه وَسَلَم فَى الفَّنَة قُلْتُ أَناكَا قَالَه قَالَ الله عَلَيْه وَسَلَم فَى الفَّنَة قُلْتُ أَناكَا قَالَه قَالَ الله عَلَيْه وَسَلَم فَى الفَّنَة قُلْتُ أَناكَا قَالَه وَالله وَوَلِده وَجَارِه أَنْ كَنَّ عَلَيْهُ وَاللّه وَاللّه

النون المشددة تقدم فى باب حلاوة الإيمان. قوله ﴿ بحي ﴾ أى القطان والرجال بتصحيح أسمائهم والحديث بشرح معناه سبق فى آخر كتاب الإيمان. قال ابن بطال: فيه أن إقامة الصلاة وإيناء الزكاة دعامة الإسلام وهما أول الفرائض بعد توحيد الله تعالى والإفرار برسوله صلى الله عليه وسلم وذكر النصح بعدهما يدل على أن قوم جريركانوا أهل غدر فعلهم مايهمهم كما أمر وفد عبدالقيس بالهى عن الظروف ولم يذكر هم النصح إذ علم أنهم فى الأغلب لا يخاف منهم من ترك النصح ما بخاف على قوم جرير وكان جرير وفد من اليمن من عند قومه وبايعه بهذا و رجع إلى قومه معلماً ﴿ باب الصلاة كفارة ﴾ قوله ﴿ شقيق ﴾ بفتح الممجمة وكسر القاف الأولى أبو وائل الاسدى من فى باب خوف المؤمن أن يحبط عمله ﴿ وحذيفة ﴾ فى باب قول الحدث . قوله ﴿ أنا كافاله ﴾ أى أنا أحفظ كما قال رسول الله يترافح لا كالله فا قائدة الكاف ؟ قلت لم الله تنافع المنافع من المنك من حذيفة . قوله ﴿ الأمر والنبى ﴾ أى على مقالته والشك من حذيفة . قوله ﴿ الأمر والنبى ﴾ أى على مقالته والشك من حذيفة . قوله ﴿ الأمر والنبى ﴾ أى اكم الأمر والنبى عن المنكر و لهذا الكلام محامل أن يكون كل واحد من الصلاة وأحواتها مكفرة للمذكورة للفنا أو لـكل واحد منها وأن يكون المجموع منها مكفرة لها ولذلك وأن يكون من باب اللف والنشر بأن تركون الصلاة وكذا الباقيات . فإن والنشر بأن تركون الصلاة وكذا الباقيات . فإن

الْفَتْنَةُ الَّى تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ قَالَ آيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ بَيْنَكَوَ بَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ أَيْكُسَرُ أَمْ يُفْتَحُ قَالَ يُكْسَرُ قَالَ إِذَنْ لَا يُغْلَقُ أَبَدَ اقْلْنَا إِنَّ بَيْنَكُو بَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ أَيْكُسَرُ أَمْ يُفْتَحُ قَالَ يُكْسَرُ قَالَ إِذَنْ لَا يُغْلَقُ أَبَدَ اقْلُنا أَنْ عَمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ قَالَ نَعْمُ كَمَا أَنْ دُونَ الْغَدِ اللَّيْلَةَ إِنِّى حَدَّثَتُهُ بِحَدِيث لَيْسَ بَالْأَغَالِيط فَهِنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةً فَأَمَنْ نَا مَسْرُ وقًا فَسَأَلُهُ فَقَالَ الْبَابُ عُمْرُ بَاللَّهُ فَقَالَ الْبَابُ عَمْرُ وَاللَّهُ فَقَالَ الْبَابُ عُمْرُ

قلت ما معنى فتنة الرجل في كذا . قلت قال ابن بطال : معناه أن يأتي من أجلهم مالا يحل له من القرل والعمل مالم يبلغ كبيرة . وقال المهاب هو ما يعرض له معهم من شر أو حزن وشبه ذلك . النووى : أصل الفتنة في كلامهم الابتـلا. والامتحان ثم صارت في العرف لـكل أمركشفه الامتحان عن سُوء وفتنة الرجل في أهله ونحوه ما يحصل من إفراط محبته لهم بحيث يشخـله عن كثير من الخير أو تفريطه فيها يلزمه من القيام بحقوقهم و تأديبهم فانه راع لهم ومسئول عن رعيته وهذه كلمافتن تقتضي المحاسبة ومنهاذنوب يرجى تـكمفيرها بالحسنات كمافال تعالى. إن الحسنات يذهبن السيئات ، قرله ﴿ تموج ﴾ أى تضطرب ويدفع بمضها بعضاً وشبه بموج البحر لشدة عظمها وكثرة شيوعها . قوله ﴿ مَعْلَقاً ﴾ المفصود منه أن تلك الفتن لا يخرج منها شي. في حياتك ﴿ وَإِذِنَ ﴾ هوجواب وجزاء أي إن انكسر لايفلق أبدآ ، قالوا ذلك لأن المكسور لايعاد بخلاف المفتوح وأن الكسر لايكون غالباً إلا عن إكراه وغلبة وخلاف عادة ، ولفظ لايغلق روى مرفوعا ومنصوباً ووجه الرفع أن يقال إنه خبر مبتدأ محذوف وتقدير الكلام الباب إذن لا يغلق ووجه النصب أن لا يقدر ذلك فلا يكون مابعده معتمداً على ماقبله . قال ابن بطال : قال إذن لايفلق لأن العلق إنمها يكرن في الصحيح وأ.ا المنكسرفهوهتكلابجبر وكذلك انخرق عليهم بقتل عثمان بعده من الفتن مالايفلق إلى يوم القيامة وهي الدعرة التي لم تجب منه صلى الله عليه وسلم في أمَّته . قوله ﴿ فَلَمَا ﴾ هو متمو لـشة يق و ﴿ كَاأَنْ ﴾ أَى كَانْعُلُم أَنْ العَدَّابِعِدُمُنَا مِنَ اللَّيلَةِ . الجوهرى : يقال هو دون ذاك أى أقرب منه قوله ﴿ إَنَّى حَدَّثُتُهُ ﴾ مقول حذيفة و ﴿ الْأَغَالِيطِ ﴾ جمع الأغلوطة وهي الني يغالط بها . النووى : معناه حدثنه حديثاً صدفامحققاً من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لامن اجتماد رأى ونحوه وغرضه أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت كما جا. في بعض الروايات قال ويحتمل أن يكون حذيفة علم أن عمر يقتل ولكنه كره أن مخاطب عمر بالقتل فان عمركان يعلم أنه هو الباب فأتى بعبارة محصل حَرْثُ فَتَدِيبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنَ زُرَيْعِ عَنْ سُلَيْأَنَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُمْآنَ النَّهُدِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنِ امْرَأَةَ قُبْـلَةً ۖ فَأَنَّى النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَأَنَّوْلَ اللهُ ( أَقِمِ الصَّلَّةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيْئَاتِ ) فَقَالَ الرَّجُلُ بَارَسُولَ الله أَلَى هَـذَا قَالَ جَمِيع

الغرض منها ولا تبكون إخبار أصريحاً بقتله . قال والحاصل أن الحائل بين الفتنة و الإسلام عمر وهو الباب فمادام حياً لا تدخل الفَّتن فيه فاذا مات دخلت وكذاكان والله أعلم. قوله ﴿ فهبنا ﴾ أي خفنا و ﴿ مسروق ﴾ تقدم في باب علامات المنافق. فإن قلت كيف كان عمر نفس الباب وقدقال أو لا إن الباب بين عمر و بين الفتنة . قلت إما أن يراد بقوله بينك و بين زمانك أو المراد بين نفسك و بين الفتنة بدنك إذالبدن غير الروح أوبين الإسلام والفتنة فيه وخاطب عمر لأنه كان أمير المؤمنين وإمام المسلمين فإن قلت من أين علم حذيفة أن الباب عمر وهل علم من هذا السياق أنه يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلكل ماذكر في هذا الموضع لم يسند شي. منه إليه صلى الله عليه وسلم ، قلت الكل ظاهر أنهمسنداليه صلى الله عليه وسلم بقرينة السؤال والجواب ولآنه قال حدثته بحديثولفظ الحديث المطلق لا يستعمل إلا في حديثه صلى الله عليه و سلم . قوله ﴿ يزيد ﴾ من الزيادة ﴿ ابنزريع ﴾ بضم الزَّاي وفتح الرا. وسكون التحتانية و بالمهملة مر في باب الجنب يخرج و﴿ سليمان﴾ هو ان طرخان العرعان البدى أبو المعتمر في باب من خص بالعلم ﴿ وأبو عثمان ﴾ عبد الرحمن بن مل بكسر الميم وضمها وتشديد اللام ﴿ النَّهْدَى ﴾ بفتح النون وسكون الها. وبالمهملة أسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلقه ولكنه أدى إليه الصدقات عاش نحواً من مائة و ثلاثين سنة ومات سنة خمس و تسعمين وإنه كأن ليصلى حتى يغشى عليه . قوله ﴿ فَأَنَّى ﴾ أى الرجل ﴿ النبي صلى الله عليه و سلم فأ خبره ﴾ بمـا أصابه و ﴿ أَلَىٰ هَـٰذًا ﴾ الهمزة للاستفهام وهذا مبتدأ ولى خبره مقدماً عليه وفائدة التقديم التخصيص قال في الكشاف وإن الحسنات يذهبن السيئات، فيه وجهَّان أن يراد تكفير الصغائر بالطاعات وفي الحديث إن الصلاة إلى الصلاة كفارة مابينهما ما اجتنبت الكبائر ، والشاني أن الحسنات

٥٠٥فضل الصلاةلوتنها

مَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْعَيْزَارِ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمَّفَ أَبَا عَمْرِ وِ الشَّيْبَانِي يَقُولُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْعَيْزَارِ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمَّ فَتُ أَبَا عَمْرِ وِ الشَّيْبَانِي يَقُولُ حَدَّثَنَا صَاحِبُ هٰذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ الله قَالَ سَأَلْتُ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعُمَلِ أَحْبُ إِلَى الله قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقَتْمَا قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعُمَلِ أَحْبُ إِلَى الله قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقَتْمَا قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ بِرُ

يكن لطفاً في ترك السيئات كقوله تعالى ﴿ إِنَّ الصَّلَاةُ تَنْهِي ۗ الْآيَةِ وَقَيْلُ نَزَلَتُ فَي أَلَى الْيُسَرُّ بَفْتُحُ اليَّاءُ وفتح السين المهملة الانصاري كان يبيع التمر فأتته امرأة فأعجبته فقال لها إن في البيت أجود منهذا البَّر فذهب بها إلى بيته فضمها إلى نفسه وقبلها فقالت له اتق الله فتركها وندم فأتى رسول الله عليَّة فأخبره بما فعل فقيال انتظر أمر ربي فلما صلى العصر نزلت فقال له رسول الله يتلاقع اذهب فإنها كفارة لمـا عُملت وروى أن عمر رضي الله تعالى عنه قال أهذا له خاصة أم للناس فقال بل للماس عامة ﴿ بَابِ نَصْلُ الصَّلَاةُ لُوقَتُهَا ﴾ قوله ﴿ الوَّلَيْدُ ﴾ بفتح الوَّاوُ وكسر اللَّامِ ﴿ ابن العيزازُ ﴾ بفتح المهملة وسكون التحتانية وبالزاي قبـل الالف وبالرا. بعـدها ﴿ ابن حريث ﴾ بضم المهملة وبالمثلثة الكوفى وفي النسخ أخبرني قال سمعت جمعاً بين هـذه الالفاظ الثلاثة فتوجيهه أن الوليــد مبتدأ وأخـبرنى خبره وقال بدله والمجموع مقول شعبة . قوله ﴿ أَبُو عَمْرُو ﴾ هو سـعد بن إياس بكسر الهمزة وتخفيف التحتانية البكرى بفتح الموحدة المخضرم أدرك الجاهلية والإسلام عاشمائة وعَشَرينِ سَنَّةً . قال أذكر أنى سمعت بالنبي عَلِيَّةٍ وأنا أرعى إبلابكاظمة باعجام الظا. وتكامل شبابي يوم القادسية فكنت ابن أربعين سنة يومئذ وكان من أصحاب عبدالله بن مسعود . قوله ﴿ على وقتها ﴾ فإن قلت لفظ النرجمة لوقتها والظاهر يقتضي في لأن الوقت ظرف لها · قلت عند الكوفية حروف الجريقام بعضها مقام بعض وأماً عنــد البصرية فاستعمال على هو بالنظر إلى إرادة الاستعلاء على الوقت والتمكن على أدائها في أي جزء من أجزائها وأما اللام فهي مثل اللام في قوله تعالى وفطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات لعدتهن وفي قوله لقيته لثلاث بقين من الشهر و تسمى بلام التأقيت والتاريخ. قوله ﴿ شَمْأَى ﴾ أي قال سألت ثم أي العمل ولفظ ثم للدلالة على تراخي المرتبة لالتراخي الزمان ﴿ وَقَالَ ﴾ أي عبد الله حدثتي رسول الله عِلَيْتُهِ . فإن قلت تقدم أن إطعام الطعام خير أعمال الاسلام

سعید بن[یاس البکری الْوَالدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ حَدَّ ثَني بَهِنَّ وَلُو اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَني السلوات السَّلُواتُ الْحَسُ كَفَّارَةٌ صَرَبُ إِبْرَاهِيمُ بِنُ حَمْزَةً قَالَ حَدَّ ثَني ابْنُ أَبِي حَازِم وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةُ بْن عَبِدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ سَمَعَ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَقُولُ أَرَأَيْتُمْ لُو أَنَّ نَهُواً بِبَابِ أَحَدَكُمْ يَغْتَسلُ فيه كُلَّ يَوْم خَمْسًا مَا تَقُولُ ذَلكَ يُبقى

وأن أفضل أعماله أيضا أن يسلم المسلمون منه وأن أحب الإعمال إلى الله أدومها وغير ذلك فما وجه التوفيق بينها؟ فلت أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لـكل بما يو افق غرضه أو بمــا يليق به أو بالوقت وقد يقول القائل خير الاشيا. كذا ولا يربد تفضيله في نفسه على جميع الاشيا. ولـكمربريد أنه خيرها في حال دون حال ولو احد دون واحد ، ولقد تعاضدتالنصوص على فضل الصلاة على الصدقة ثم إن تجددت حال تقتضي مواساة مضطر تكون الصدقة أفضل وهملم جرأ وفيه أن أعمال البر تفضل بمضها على بمض عند الله وفيه فضل بر الوالدين ﴿ باب الصلاة الحنس كفارةالخطايا ﴾ قوله ﴿ إبراهيم بن حمزة ﴾ بالحاء المهملة مر في كتاب الايمان و﴿ ابنابي حازم ﴾ بإهمال الحاءعبد العزيز مات فجأة يوم الجمعة في مسجدرسولاللهصلي الله عليهوسلم وهو ساجد مرفى باب نومالرجال عبدالمزيزن عمد ﴿ الدراوردى ﴾ هو عبد العزيز بن محمد مات سنة تسعو ثمانين ومائة . قال ابن قتيبة هو منسوب إلى دراورد بمهملة مفتوحة ثم را. ثمألف ثم واو مفتوحة ثم را. ساكنة ثم مهملة وهي قرية بخراسان وقال أكثرهم منسوب إلى دار ابحرد مدينة بفارس وهو من شواذ النسب. قوله ﴿ يُزيد ﴾ من الزيادة ابن عبدالله بن أسامة بن الهاد الليثي الاعرج مات سنة تسمع ثلاثين ومائة ﴿ و محمد بن إبراهيم التيمي ﴾ ماتسنة عشرين ومائة والرجال مدنيون . قوله ﴿ أَرَأَيْتُكُم ﴾ الهمزة للاستقهام والتاء للخطابوكم حرف لامحل له من الاعراب وتمام محثه تقدم فى باب السمر بالعلم والمقصودهنه أخبروني ﴿ النهر ﴾ بسكون الهامو فتحماو احدالاتهار ﴿ وَذَلْكَ ﴾ أي الاغتسال و ﴿ يَدَى ﴾ بلفظ المضارع من الابقاء المعروف بالموحدة و ﴿ الدرن ﴾ بفتحالرا. الوسخ ولفظ ﴿ لو ﴾ بقتضى أن يدخل على الفعل وأن يجاب فتة ديره لو ثبت بهر كذلك لما بقي الدرن. قال المالكي: وفيه شاهد على إجراء فعل القول مجرى فعلى الظن والشرط فيهأن يكون فعلامضارعا مسندأ إلى المخاطب، تصلا باستفهام كما في الحديث ولفظ ﴿ ذلك ﴾

يزيد ألاعرج عمدين إزاحيم مِن دَرَنِهِ قَالُوا لَا يُبْقِى مِنْ دَرَنِهِ شَــِيْنًا قَالَ فَذَلِكَ مَثَـٰلُ الصَّلَوَاتِ الْخَسْ يَمْحُو الله به الْخَطَايَا

0.1 تضايع الصلاة عن وقنها

ا حثُ تَضْيِعِ الصَّدَلَةِ عَنْ وَقَهَا صَرَتَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ عَنْ غَيْلَانَ عَنْ أَنَسَ قَالَ مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مَّا كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ قيلَ الصَّلَاةُ قَالَ أَلَيْسَ ضَيَّعْتُمْ مَاضَيَّعْتُمْ فيهَا صَرَّتُنا عَرْو ابن زُرَارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ءَبُدُ الْوَاحِدُ بن وَاصِلَ أَبُو عَبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَن عُمَانَ

ابْنِ أَبِي رَوَّ اد أَخِي عَبِـد الْعَزيزِ قَالَ سَمَعْتُ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ دَخَلْتُ عَلَى أَنَسَ

مفعول أولو﴿ يُرْقَى ﴾ مفعول ثانو ﴿ ما ﴾ الاستفهامية فى موضع نصب بيبتى وقدم لأن الاستفهام لهصدر الـكلام والتقدير أى شي. تظن ذلك الاغتسال مبقياً من درنه ولعة سليم إجرا. فعل القول بجرى الظن بلا شرط فيجوز على لغتهم أن يقال قلت زيداً منطلقاً ونحره . قوله ﴿ فذلك ﴾ الفا. فيه جواب شرط محذوف أى إذا أقررتم ذلك وصح عندكم فهو مثــل الصلوات وفائدة البمثيل التأكيد وجعل المعقولكالمحسوس. قوله ﴿ بِهَا ﴾ أى بالصلوات وفي بعضها له أى بأدائها والمرادبالخطايا الصغائر ﴿ بِابِتَضِيعِ الصلاة عنوقتها ﴾ قوله ﴿ موسى ﴾ أى المنقرى التبوذكي مر في باب الوحى و ﴿ مهدى ﴾ بفتح المبم ابن ميمون أبو يحيى مات بالمدينة سنة اثنتين و سبعين ومائة و ﴿ غيلان ﴾ بفتح المعجمة تقدم في باب السواك و الرجال كلهم بصريون. قوله ﴿ الصلاة ﴾ أيهي شي. بمأكان على عهد. صلى الله عليه وسلم فكيف تصدق القضية السالبة عامة . قو له ﴿ أَليس ﴾ اسمه ضمير الشأن و ﴿ ضيعتم ﴾ بالضاد المعجمةمن التضبيع وفيبعضها بالمهملة منالصنع والمراد تأخيرها عنالوقت المستحبلا أنهم أخرجوهاعنوقهٔ ابالكلية قوله ﴿عمرو﴾ بالواو ﴿ ابنزرارة ﴾ مر في باب قدركم ينبغي أن يكون بينُ المصلي وبين و ﴿ عبدالواحد ﴾ يإهمال الحاء ﴿ ابن وأصل أبو عبيدة ﴾ بضم المهملة ﴿ الحداد ﴾ السدوسي البصرى مات سنة تسع و مائة و ﴿ عثمان بن أ بي رواد ﴾ بفتح الراء وشدة الواو و بالمهملة الخرساني سكن

مهدى بن ساور ن

عد الواحد

أو يقال المراد الاسراع فيها بالاقتصار على قصار السور أو الآية أو بعض الآية . أو عدم الاطمئنان فيها والحسديث محتمل (عبد الله الصاوى)

أَنِ مَالِكَ بِدَمَشُقَ وَهُوَ يَبْكِي فَقُلْتُ مَا يُنْكِيكَ فَقَالَ لَا أَعْرِفُ شَيْئًا مَّا أَدْرَكْتُ إِنْ مَالِكَ هِذَهُ الصَّلَاةُ قَدْ ضَيِعَتْ. وَقَالَ بَكْرَ حَدَّثَنَا مَحَمَدَّ بَنُ بَكْرِ فَدُ الصَّلَاةُ قَدْ ضَيِعَتْ. وَقَالَ بَكْرَ حَدَّثَنَا مَحَمَدَّ بَنُ بَكْرِ فَدُ أَنَا مَحْمَدًا بَنُ بَكُرِ اللّهِ اللّهِ مَا أَنِي رَوَّاد نَحُوهُ الْبُرسَانِي أَخْبَرَنَا عَثْمَانُ بَنُ أَبِي رَوَّاد نَحُوهُ

العدياء و المُصلّى يُنَاجى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَرِّتْ مَسْلَمُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَا مَسْلَمُ بِنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْحَدَّكُمْ إِذَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْحَدَّكُمْ إِذَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْحَدَّكُمْ إِذَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْحَدَّكُمْ إِذَا صَلَى اللهُ عَنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَتَفَلَنَّ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكُنْ عَنْ يَسَارِهِ الْوَ تَحْتَ قَدَمَهِ . وقَالَ سَعِيدُ عَنْ يَسَارِهِ اللهُ تَحْتَ قَدَمَهُ . وقَالَ سَعِيدُ عَنْ قَدَامَهُ الْوَيْمِ بَنِ يَدِيهِ وَلَكُنْ عَنْ يَسَارِهِ اللهُ تَحْتَ قَدَمَهُ . وقَالَ شَعِيدُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَهُ . وقَالَ شَعِيدُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَهُ . وقَالَ شَعِيدُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَهُ . وقَالَ شَعْبَهُ لَا يَبْزَقُ بَيْنَ يَدِيهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكُنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَهُ . وقَالَ شَعْبَهُ لَا يَبْزَقُ بَيْنَ يَدِيهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكُنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهُ . وقَالَ مَنْ يَعْنَ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهُ . وقَالَ فَاللهُ فَاللّهُ عَنْ يَسَارُهُ أَوْ تَحْتَ قَدَمَهُ . وقَالَ مَنْ يَسَارِهُ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهُ . وقَالَ مَنْ يَسَارُهُ أَوْ تَحْتَ قَدَمَهُ . وقَالَ عَنْ يَسَارُهُ أَوْ تَحْتَ قَدَمَهُ . وقَالَ مَنْ يَسَارُهُ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهُ . وقَالَ مَنْ يَسَارُهُ أَوْ تَحْتَ قَدَمَهُ . وقَالَ مَنْ يَسَارُهُ أَوْ تَعْنَ يَسَارُهُ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهُ . وقَالَ مَا يَعْنَ يَسَارُهُ أَوْ يَعْنَ يَسَارُهُ أَوْ تَعْنَ يَسَارُهُ أَوْ تَعْنَا لَا عَنْ يَسَارُهُ أَوْلَا عَنْ يَسَالِهُ فَا لَا عَنْ يَسَارُهُ وَلَا عَنْ يَسَارُهُ وَلَا عَنْ يَسَارُهُ وَلَا عَنْ يَسَارُهُ وَلَا عَنْ يَسَالَ عَنْ يَسَارُهُ وَلَا عَنْ يَسَارُهُ وَلَا عَنْ يَسَارُهُ وَلَا عَنْ يَسَارُهُ وَلَا عَنْ يَسَالَ عَنْ يَسَارُهُ وَلَا عَنْ يَسَالِهُ وَلَا عَنْ يَسَالَ عَنْ يُعْلَا عَنْ يَسَارُهُ وَلَا عَنْ يَسَالَهُ وَالْ يَالَا عَلَا عَنْ يَسَالَ عَنْ يَسَالَ عَنْ يَعْنَ عَنْ يَسَالَهُ فَا عَنْ يَسْتُهُ عَلَى اللّهُ عَنْ يَسْرُهُ وَالْعُوا عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَالَا عَلَالَ عَنْ يَعْنَا لَا عَنْ عَلَا عَلَا

البصرة واسمه ميمون و (أخى) هو بدل عنمان وفى بعضها أخو أى هو يعنى عنمان هو أخو عبدالعزيز ابن أف رواد. قوله (بدمشق كسر الدال وفتح الميم البلدة المشهورة أعظم بلادالشام و (ادركت) أى فى عهد رسول الله يَزِيِّة و (الاهذه الصلاة) بالنصب لاغير سوا عملته استثناء أوبدلا. قوله (بكربن خلف) بالمعجمة واللام المفتوحتين مات سنة أربعين وماثنين قال الغساني بكر بزخلف البرساني أبو بشر ذكره البخارى مستشهداً به فى كتاب الصلاة بعد حديث ذكره عن أبى عبيدة المحداد وهو ختن عبد الله بن يزيد المقرى. قوله (محمد بن بكر البرساني) بضم الباء وسكون الراء وبالمهملة وبالنون مات سنة ثلاث وماثنين (باب المصلى يناجي ربه ولوله (مسلم) بلفظ اسم الفاعل من الاسلام و (هشام) أى الدستواني والاسناد بعينه مر في باب زبادة الإيمان ونقصانه الفاعل من الاسلام و (هشام) أى الدستواني والاسناد بعينه مر في باب زبادة الإيمان ونقصانه قوله (فلا يتفلن) بضم الفاء وكسرها من التفل بالمثناة التحتانية وهو شبيه بالبزق وهو أقل منه أوله البزق ثم التفل ثم النفث ثم النفث ثم النفث . قوله (سعيد) أى ابن أنى عروبة بفتح المهملة سبق فى باب الجنب

بكر بن خلف البرسان

محمد بن بکر البرسانی حُمَيْدُ عَن أَنسَ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْرُقُ فِى الْقَبْلَةَ وَلَا عَن يَمِينه وَلَكُنْ عَنْ يَسَّارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمه صَرَّتُ حَفْصُ بِنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَبْنُ إَبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَهُ عَنْ أَنسَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اعْتَدلُوا فِى السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطْ ذَرَاعَيْهِ كَالْـكَلْبِ وَإِذَا بَرْقَ فَلَا يَبْرُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينه فَانَّهُ يُنَاجِى رَبَّهُ

یخرج ، و ﴿ بین یدیه ﴾ معناه قدامه فهذا شك من الراوی ، و ﴿ حمید ﴾ مصغراً مخففاً أی الطویل و هذه تعليقات لكنها ايست موقوفة لاعلى شعبة ولاعلى قنادة ، وتحتمل الدخول بحسب الإسناد السابق بأن يكون معناه مثلا حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن قنادةعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ﴿ حَفَصَ ﴾ بالمهملتين والفاء تقدم في باب التيمن في الوضوء و ﴿ يزيد ﴾ من الزيادة التسترى في باب وجوب الصلاة في الثياب . قوله ﴿ اعتدلوا ﴾ المقصود من الاعتدال فيه أن يضع كـفيه على الارض ويرفع مرفقيه عنها وعن جنبيه ويرفع البطن عن الفخذ والحكمة فيه أنه أشبه فى التراضع وأبلغ فيتمكين الجبهة من الارض وأبعد عنهيئاتاالكسالى فان المنبسط يشبه الكلبو يشعرحاله بالتهاونبااصلاة وقلةالاعتنابها والاقبالعليها . الجوهرى : عدلته فاعتدل أىقومته فاستقام . قوله ﴿ لا يبسط ﴾ بسكون الطاء و فاعله ، ضمر أى المصلى و فى بعضها لا يبه طأحد كم والذراع الساعد . فإن قلت مامعني المفاجأة همنا وما وجه التوفيق بين الروايات . قلت تقدم تحقيقه في باب حك البزاق باليد وغيره منالاً بو اب الذي بعده . فان قلت ثمة جعل المفاجأة علة النهيءن البزاق في القدام فقط لا في اليمين حيث قال فلا يبصق أمامه فانما يناحي اللهولاعن يمينه فإن عن يمينه ملكاً . قلت لا محذور بأن يعلل الشيء الواحد بعلتين متفرقتين مجتمعتين لآن العلةااشرعية معرفة وجاز تعدد المعرفات فعلل نهى البزاق من اليمين بالمناجاة وبأن ثم ملكاً . فإنقلت عادة المناجى أن يكون القدام . قلت المناجى قد يكون قداماً وقد يكمون يمينا . فإن قلت ماوجه تعاق هذا الباب بكتاب مواقيت الصلاة قلت فيه بيان أوقات مناجاة الله تعالى ، وفي الحديث فضل الصلاة على سائر الاعمال لأن مناجاةالله

ا ا ٥ الابراد الظهر في الحر

الْإِرَادُ بِالظّهر في شدّة الْحَرِّ مَرْتَنَ الْلَاعْرَ بِن سُلَمْانَ قَالَ صَالِح بُن كَيْسَانَ حَدَّثَنَا الْأَعْرَ بُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا الْأَعْرَ بُ عَبْدُ الله بِن عُمْرَ عَن عَبْدُ الله بِن عُمْرَ أَنَّهُ مَا وَغَيْرُهُ عَنْ عَبْدُ الله بِن عُمْرَ أَنَّهُ مَا وَغَيْرُهُ عَنْ عَبْدُ الله بِن عُمْرَ أَنَّهُ مَا وَغَيْرُهُ عَنْ عَبْدُ الله بِن عُمْرَ أَنَّهُ مَا حَدَّثَاهُ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا اشْتَدَّا لُحَرُّ فَأَبْرِدُو اعْنِ الصَّلاة فَا فَا شَعْبَةُ عَن رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا اشْتَدَّا خَنْدَرُ قَالَ حَدَّثَنَا غَنْدَرُ قَالَ حَدَّثَنَا غَنْدَرُ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَن وَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا اشْتَدَّا غَنْدَرُ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةً عَن وَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ عَلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ واللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللّه

017

الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهْبِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلًمَ الظَّهْرَ فَقَـالَ أَبْرِدْ أَرْدِ أَوْ قَالَ انْتَظِرْ انْتَظِرْ وَقَالَ شِدَّةُ الْحَرِّ

أيوببنسليان

عبد الحيد ابن أويس

تعالى لا تحصل للعبد إلا فيها خاصة فيذبني إحضار النية والخشوع والله تعالى هو المرفق (باب الابراد بالظهر في شدة الحر) قال الزبخشرى حقيقة الإبراد الدخول في البرد والبياء للتمدية والمعنى إدخال الصلاة في البرد. قوله (أيوب) هو ابن سليمان بن بلال المدنى مات سنة أربع وعشر بن وما تنين (وأبو بكر) هو عبد الحميد براويس الأصبحي أخو إسماعيل توفي سنة أثنتين ومائة (وسليمان) أي أبو أيوب المذكور تقدم في باب أمور الإيمان. قوله (و زافع) بالرفع عطفاً على الاعرج (وأبهما) أي أبا هريرة وابن عمر. قوله (أردوا) بفتح الهمزة. فإن قلت لفظ الصلاة عام لجميع الصلوات فهل اليستحب الإبراد في غير الظهر. قلت إما مطلق والحديث الآخر مقيد بالظهر فيحمل المطلق على المقيد فان قلت خاهر الأمر الوجوب فلم قلت بالاستحباب. قلت للاجماع على عدمه. قوله (فيح) بفتح الفاء وسكون التحتانية و بالمهملة وهو شدة استمارها وسطوع حرها وأصله السعة والانتشار (وجهم) اسم لناردار الآخرة بنال الله الكريم العافية منها وهي أعجمية لا تنصر في للتعريف والمجمة وقيل عربية سميت نار الآخرة بها لبعد قعرها ولم تصرف للتعريف والتأنيث يقال ركية جهنام أي بعيدة القعر. قوله (المهاجر) بلفظ اسم الفاعل أبو الحسن مولى بني تبم الله الكرف و (زيد بن وهب) أبوسله بان الهمداني المجهني قال رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيض وأنا في الطريق مات زمن الحجاج المجهني قال رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيض وأنا في الطريق مات زمن الحجاج المجهني قال رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيض وأنا في الطريق مات زمن الحجاج

زید بن ومب الحمدانی مِنْ فَيْحِ جَهِنَّمَ فَاذَا اشْتَدَّ الْحُرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ حَقَى رَأَيْنَا فَى التَّلُولِ عَرَثُنَا عَلَيْهِ وَالْعَدَّى عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبُرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَانَ شَدَّةَ الْحُرِّ مِنْ فَيْ حِجَهَمَّ وَاشْتَكَ النَّارُ إِلَى الْحَرُّ مَنْ فَيْ حِجَهَمَّ وَاشْتَكَ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتُ يَارَبِ أَكُلَ بَعْضًا فَأَذِنَ لَمَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشَّتَاءِ وَنَفَسٍ رَبِّمَا فَقَالَتُ يَارَبِ أَكُلَ بَعْضَى بَعْضًا فَأَذِنَ لَمَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشَّتَاءِ وَنَفَسٍ رَبِّمَا فَقَالَتْ يَارَبِ أَكُلَ بَعْضَى بَعْضًا فَأَذِنَ لَمَا بَنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشَّتَاءِ وَنَفَسٍ

﴿ وأبوذر ﴾ بتشديد الراء الصحابي المشهر و تقدم في باب المعاصي من أمر الجاهلية . قوله ﴿ عن الصلاة ﴾ فانقلت ماالفرق بينه وبين ماتقدم وهو أبردوا بالصلاة . قلت الباء هو الأصل وأما عن ففيه تضمن معنى التأخر أي تأخروا عنها مبردين وقيل هما بمعنى واحدوعن يطلق بمعنى الباءكما يقال رميت عن القوس أيبها . الخطابي : الابراد انكسار شدة حر الظهيرة وذلك أن فتورحرها بالإضانة إلى وقت الهاجرة برد وليس ذلك بأن يؤخر إلى آخر بردالنهاروهوبرد العشي إذ فيه الخروجءن قول الأثمة قوله ﴿ حتى رأينا ﴾ فان قلت حتى للغاية فما الغاية هنا . قلت متعلق بقال أى كان بقول إلى زمان الرؤية أبرد مرة بعد أخرى أو بالإبراد أي أبرد إلى أن ترى الني. وانتظر إليه أو بمقدر أي أخرنا الني. هو ما بعد الزوال من الظل وسمى به لرجوعه من جانب إلى آخر . . وقال ابن السكيت : الظلما نسخته الشمس والني. مانسخ الشمس . وقيل الني. لايكون إلا بعد الزوال وأما الظل فيطلق علىما قبــل الزوال و بمده وفي بعضها في. بتشديد اليا. الحاصل من الادغام. فإن قلت لابد من حصولاالني. في تحقيق وقت الظهر . وقبلرؤبة النيء مادخل في وقت الظهر فكيف أذن المؤذن للصلاة ؟ قال محى السنة الشمس في مثل مكة و نواحيها إذا استوت فوق الـكعبة في أطول يوم من السنة لم ير لشيء من جو انبها ظل وإذا زالت ظهر الني. قدر الشراك منجانب الشرق وهو أول وقت الظهر . قلت التلول الكونها منبسطة غير مننصبة لايظهر فيئها عقيبالزوال بلىلايصير لهافى. عادة إلا بعد الزوال بكثير نخلاف الشاخصات المرتفعة كالمنارةمثلا . قوله ﴿ اشتـكت ﴾ فإذ قات إسنادا لاشتكا. إلى النارو الأكلو النفس هل هو حقيقة أو مجـاز . قلت اختلفوا فقال بعضهم هو على ظاهره وجعل الله فيها إدراكارتمييزاً

في الصَّيْفَ فَهُوَ أَشَدُ مَا تَجَدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُ مَا تَجَدُونَ مِنَ الزَّمْهِرِيرِ فَي الصَّيْفُ فَهُو أَشَدُ مَا تَجَدُونَ مِنَ الزَّمْهُرِيرِ عَرَّنَا الْأَعْمَشُ حَدَّنَا الْإَعْمَشُ حَدَّنَا الْإَعْمَشُ حَدَّنَا الْإَعْمَشُ حَدَّنَا اللهِ صَالِحَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَبْرِدُوا بِالطَّهْرِ فَانَّ شَدَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَبْرِدُوا بِالطَّهْرِ فَانَّ شَدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ. تَابَعَهُ سَفْيَانُ وَيَحْيَى وَأَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ. تَابَعَهُ سَفْيَانُ وَيَحْيَى وَأَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ

ه ۱ ۵ لابرادبالظهر فی السفر

الأُبْرَاد بِالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ بِنُ أَبِي إِياسَ قَالَ حَدَّثَنَا آدَمُ بِنُ أَبِي إِياسَ قَالَ حَدَّثَنَا مُهَاجِرْ أَبُو الْخَسَنِ مَوْلَى لَبَنِي تَيْمِ اللهَ قَالَ سَمَعْتُ رَيْدَ بِنَ وَهُبِ عَنِي اللهَ قَالَ سَمَعْتُ رَيْدَ بِنَ وَهُبِ عَنِي اللهَ قَالَ سَمَعْتُ رَيْدَ بِنَ وَهُبِ عَنِي اللهَ عَالَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الرَّهُ وَسَلَمَ الرَّهُ وَاللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ ال

بحيث تكلمت به وهو الصواب إذ لامنع من حمله على حقيقته فوجب الحكم به وقيل ليس على ظاهره بل هو على وجه التشديه . قوله ﴿أَشَدَ ﴾ بالجر بدلا أو بياناً وفي بعضها بالرفع أى هو أشد محذوف المبتدا ﴿ وأشد ما تجدون من الحرمنه ﴾ محذوف الحبر وفي بعضها فأشد بالفا. وفيه لف ونشر على غير الترتيب . فان قلت كيف يحصل من نفس النار الزمهرير . قلت المراد من النار محلها وهو جهم وفيها طبقة زمهريرية . القاضي البيضاوي : اشتكاء النار مجازعن كثرتها و غليام او أكلها از دحام أجزائها محيث

وقت الظهر عند الزوال

F1 a

الْسُمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنِ الزَّهْ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّهْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ شَيْءَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ شَيْءَ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

يضيق عنها مكانها فيسعى كل جرب في إفناه الجرب الآخر والاستيلاء على مكانه و نفسها لهيهاو خروج ما برز منها، وتحقيقه أن أحوال هذا العالم عكس أمور ذلك العالم وآنارها فكما جعل مستطابات الاشياء أشباه نعيم الجنات ليكونوا أميل إليها كذا جعل الشدائد المؤلمة أعموذ جالا حوال الجحم ليزيد خوفهم فابوجد من السموم المهلمة فن حرها وما يوجد من الصر اثر المخرفة فن بردها. قال النووى في شرح صحيح مسلم اختلفوا في الجمع بين هذا الحديث وحديث خباب بفتح المنقطة وشدة الموحدة في شرح صحيح مسلم اختلفوا في الجمع بين هذا الحديث وحديث خباب بفتح المنقطة وشدة الموحدة قوله (العصر الله عليه المنافق و أفسى المدينة المنافق المنافق و ورجع خبر المبتدأ الدى هو أحدنا أو بالعكس أو هما خبران وهو عطف على يذهب والواو مقدرة و رجع عمني يرجع . فإن قات ما المراد بالرجوع أهو الرجوع إلى أفسى المدينة أو إلى المسجد . قات الظاهر الأول يرجع . فإن قات ما المراد بالرجوع أهو الرجوع إلى أفسى المدينة أو إلى المسجد . قات الظاهر الأول بدليل ما يأتى في الباب الذي بعده أي رجع إلى رحله الذي هو في أقسى المدينة وفي بعضها ورجع بالواو . فقوله و (يذهب) خبر المبتدأ (وحياة الشمس) عبارة عن بقاء حرها لم يفترو بقالو بها مينير و إعما لم يدخلها التغير بدنو المغيب كا أنه جعل مغيبها لها موتا وفيه دليل على أن وقت العصر لم ينتير و إعما لم يدخلها التغير بدنو المغيب كا أنه جعل مغيبها لها موتا وفيه دليل على أن وقت العصر لم ينتير و إعما لم يدخلها التغير بدنو المغيب كا أنه جعل مغيبها لها موتا وفيه دليل على أن وقت العصر

حُذَافَةُ ثُمَّ أَكُثَرَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكَبَتَيْهِ فَقَالَ رَضِيناً بالله رَبًّا وَبِالْاسْلَامِ دِينًا وَبُحَمَّد نَبِيًّا فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ عُرضَتْ عَلَىَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنفًا في عُرْض هٰ ذَا الْحَائط فَ لَمُ أَرَكَا لَخْيَرْ وَالشَّرَّ صَرْثُنَا حَفْضُ بنُ عُمَر قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةً كَانَ النَّبِّيُّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ يُصَلَّى الصُّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَليسَهُ وَيَقْرَأُ فيهَا مَا بَيْنَ السَّتِّينَ إِلَى الْمَائَة وَ يُصَلِّى الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ وَأَحَـدُنَا يَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدينَة رَجَعَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَلَا يُبَالِي بَتَأْخِيرِ الْعَشَاءِ إِلَى ثُلُث اللَّيْـل ثُمَّ قَالَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْـل . وَقَالَ مُعَانُذُ قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ لَقيتُهُ مَرَّةً فَقَالَ أَوْ ثُلُثُ اللَّيْلِ صَرْبُنَ مُحَمَّدُ يَعْنَى ابْنَ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله قَالَ

۱۸

۷۱۵

يصير الظل مثله لا مثليه لتمكن مثل هذا الذهاب له . قوله ﴿ و أَسَيْتُ ﴾ أى قال أبو المنهال النسط ماقال أبو هربرة فى المغرب ﴿ ولا ببالى ﴾ عطف على يصلى أى كان الذي وَيُطْلِعُهُ لا يبالى ﴿ و الشطر ﴾ النصف فان قلت المستفاد منه أن وقت العشاء لا يتجاز النصف قلت المراد به الوقت المختار لان الاحاديث الآخر تدل على بقاء وقته إلى الصبح كما قال عليه السلام إنه ايس فى النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الآخرى . فان قلت الوقت المختار إلى الثاث لا إلى النصف . قلت اختلف فيه والاصح الثاث . قان قلت المفهوم من لفظ لا يبالى أن التأخير إلى ما بعد دالشطر فيه حرج ومبالاة . قلت فيه ترك الأولى ولا شك فى مبالاته على ترك ماهو أفضل . قوله ﴿ مُم لَقَيْتُهُ كُنَّ المنهال مرة أخرى بعد ذلك وهذا تعليق مطاقاً لان البخارى لم يدركه . قوله ﴿ مُم لَقَيْتُهُ كُنَّ المنهال مرة أخرى بعد ذلك وهذا تعليق مطاقاً لان البخارى لم يدركه . قوله ﴿ مُم لَقَيْتُهُ كُنَّ المنهال مرة أخرى بعد ذلك

معاذ أبو مثى النصري أَخْبَرَنَا خَالُدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْنِ حَدَّثَنِي غَالَبُ الْقَطَّانُ عَنْ بَكُرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْفَطَّانُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكَ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ بالظَّهَائِرُ فَسَجَدْنَا عَلَى ثَيَابِنَا اتَّقَاءَ الْحُرِ

19تأخير الظهرإلى العصر

إِسَنِ أَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَلَّى الْفَصْرِ عَنْ عَالِمُ الْفَصْرِ عَنْ أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّ ثَنَا حَمَّادُ هُوَ ابْنُ ذَيْدَ عَنْ عَمْرُو بْنِ دَينَارِ عَنْ جَابِر بْنِ زَيْدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلْمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْفَصْرَ وَالْمَعْرِبَ

﴿ فقال أو المشالليل ﴾ أى ردد بين الشطر و الثاف . قوله ﴿ محمد ﴾ أى ابن مقاتل بضم الميم و ﴿ عبدالله ﴾ أى ابن المبارك و ﴿ خالد بالخيرة المنه بن بكير السلمي قيل لم يقع له ذكر في هذا الجامع إلافي هذا المرضع و ﴿ غالب ﴾ إعجام الخين هو ابن خطاب المشهور بابن أبي غيلان بفتح المعجمة و سكون التحتانية ﴿ القطان ﴾ تقدم في باب السجود على الثوب و ﴿ بكر ﴾ في باب عرق الجنب . قوله بالظهار جمع الظهيرة وهي الهاجرة أراد بها الظهر و جمعها نظراً إلى ظهر الآيام والفاء في ﴿ فسجدنا ﴾ للعطف على مقدر نحو فرشنا النياب فسجدنا عليها و ﴿ الاتقام ﴾ مشتق من الوقاية أى وقاية لا نفسنا من الحر أى الحترازاً منه . فان قلت لا يحرز الشافعي السجدة على أوب المصلى فالحديث حجة عليه . قلت مذهبه الثوب المذي يتحرك بحركته من محموله هو الذي لا يجرز عليه لا مطلق الثوب فيحتما أن يراد به الثوب المفروش للملاة عليه كالسجادة وغير ذلك ﴿ باب تأخير الظهر و أخواته . قلت أما بدل أي أبو الشعثاء تقدم في باب الغسل بالصاع . قوله ﴿ سبعاً ﴾ أى سبعر كعات للمغرب و العشاء والما بلك ركعات المظهر و العصر و في الكلام لف ونشر . فإن قلت بم انتصب الظهر و الحواته . قلت إما بدل أن قلت من أين عدم تأخير الظهر إلى العصر وقد يكون كل منهما في وقنه . قال عمرو بن دينار فان قلت من أين عدم تأخير الظهر و عجل العصر وقد يكون كل منهما في وقنه . قال عمرو بن دينار قلت جابر أظنه أخر الظهر و عجل العصر و أمر المغرب و عجل العشاء قال وأنا أظنه أيضاً قلت المنا وقت كان حينذ لهذا الإخبار فائدة وأيضا رواء ان عباس يزيادة لهظ جميعاً كا سيأتي في باب وقت

وَ الْعَشَاءَ فَقَالَ أَيُوبُ لَعَلَّهُ فِي لَـٰلَةَ مَطِيرَة قَالَ عَسَى

المَحْثُ وَقْتُ الْعَصْرِ وَقَالَ أَبُو أُسَامَةً عَنْ هَشَام مِنْ قَعْرِ حُجْرَتُهَا

حَرْثُ إِبرَاهِمُ بنُ الْمُنْذُرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنسُ بنُ عِيَاضَ عَنْ هَشَام عَنْ أَبيه

المغرب. فإن قلت فاذا جا. الجمع بينهما فى وقت واحد فلم خصصه البخارى بتأخير الظهر إلىالعصر على مادل عليه الترجمة واحتمال جمع التقديم قائم . قلت لعل البخارى علم من الحديث أن الجمع كانُ بالتأخير واختصر الحديث أو فهم من السياق ذلك. قوله ﴿ أيوبِ ﴾ أى السختيان و ﴿ مطيرة ﴾ بفتح الميم أي كثيرة المطرو ﴿ قالَ ﴾ أي جابر . فإنقلت مااسم عسى و خبره . قلت محذو فان تقديره عسى ذلك يكون في الليلة المطيرة. فإن قلت صلاة العصرين المستا في الليلة فلا يصير هذا عذراً في تأخير الظهر . قلت المراد في يوم وليلة مطير تين فترك ذكر أحدهما اكتفاء بذكر الآخروالعرب كثيراً ما تطلق الليلة و تريد الليل بيومه . الخطابي : الجمع بين الصلاتين لا يكون إلا لعذر وله لك رخص فيه للمسافرين فلما وجد الجمع في الحضر طلبوا له وجه العذر وكان الذي وقع لهم من ذلك المطرلانه أذى فيه مشقة إذا كلف حضور المسجدمرة بعدأخرى . أقول وهذا يشكل لأن الجم الذي العذر المطر لابجوز إلا بالتقديم فكيف يوافق ترجمة الباب. النووى : قال الترمذي في آخر كتابه ليس في كتابى حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غيرخوف ولا سفر وحديث قتل شارب الخر في المرة الرابعة هكذا قال لكن حـديث ابن عباسماأجمعوا على ترك العمل به بل لهم فيها تأويلات مثل أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم فبانأن وقت النصر دخل فصلاها وهو باطل، لأنه وانكان فيه أدنى احتمال في الغاهر فلا احتمال فيه في المغربين ، ومثل أنه أخر الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه فلما فرغمنها دخلت الثانية فصلاها وهو ضعيف لأنه مخالف للظاهر ، ومثل أنه جمع بعذر المطر وهومعارض بالرواية الآخرىمن غيرخوف ولا مطر ومثل حمله على الجمع بعذر المطر ونحوه وهو المختار لأن المشقة فيه أشد من المطر وذهب جماعة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لايتخذه عادة وهو قول أشهب من المالكية والقفال الكبير من الشافعية ﴿ بابوقت العصر ﴾ قوله ﴿ أنس بن عياض ﴾ بكسر العين المهملة تقدم في باب النبرز في البيوت ، و ﴿ لم يظهر ﴾ معناه لم يصعد يقال ظهرت السطح أى علوته و ﴿ أَبُوأَسَامَةٌ ﴾

أَنَّ عَائَشَـةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَغُرُجُ مِنْ حُجْرَتَهَا حَرَثُنِ قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن ابن شهاب عَنْ 170 عُرْوَةَ عَنْ عَائَشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ في حَجْرَتِهَا لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا صَرَتُنَا أَبُو نُعَيْمِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُييْنَةً 277 عَن الزَّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائْشَةً قَالَتْ كَانَ النَّبُّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم يُصَلَّى صَلَاةَ الْعَصْرِ وَ الشَّمْسُ طَالَعَةٌ فَي حُجْرَتِي لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْ ۚ بَعْدُ. وَقَالَ مَالَكُ وَيَحْيَ ابنَ سَعِيدُ وَشَعَيْبٌ وَابْنَ أَبِي حَفْصَةً وَالشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ صَرْبُنَا مُحَمَّدُ 270 أَبْنُ مَقَائِلِ قَالَ أَخْدَبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَوْفُ عَنْ سَيَّار بْنِ سَلَامَة قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْرَةَ الْأَسْلَمِيُّ فَقَالَ لَهُ أَنِّي كَيْفَكَانَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى الْمَكْتُوبَةَ فَقَالَ كَانَ يُصَلَّى الْهَجِيرَ الَّتَى تَدْعُونَهَا الْأُولَى

مر فى باب فضل من علم وهذا يدل على أن أول وقت العصر ، صير ظل الشيء مثله لأن الشمس لا تكون فى قعر الحجرة إلاذلك الوقت سيافى الحجرة الضيقة الصغيرة. قوله (بعد) هو مبنى على الضم لأنه من العايات المقطوع عنها الإضافة المنوى بها ولو لم تنو الإضافة لقلت من بعد بالتنوين. قوله (يحيى) أى ابن سعيد الانصارى و (شعيب) أى ابن أبي حمزة بالمهملة و (ابن أبي حفصة) بالحاء والصاد المهملتين محمد أبو سلمة بن ميسرة ضد المعسرة البصرى و رواية الاربعة عن الزهرى بالحاء و الشمس قبل أن تظهر ) أى والشمس في حجرتها قبل أن تعلو الجدار. قوله (عدالله) أى ابن المبارك و (عوف ) أى الاعرابي من في اتباع الجنائز و (سيار بنسلامة ) بفتح المهملة أي ابن المبارك و (عوف ) أى الاعرابي من في اتباع الجنائز و (سيار بنسلامة ) بفتح المهملة أي ابن المبارك و (عوف ) أى الاعرابي من في اتباع الجنائز و (سيار بنسلامة ) بفتح المهملة أي ابن المبارك و (عوف ) أى الاعرابي من في اتباع الجنائز و (سيار بنسلامة ) بفتح المهملة الى ابن المبارك و (عوف ) أى الاعرابي من في اتباع الجنائز و (سيار بنسلامة ) بفتح المهملة ا

حينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَيَصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَجْلِهِ فِي أَقْصَى الْمُدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمُغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَحِبُ اَنَ يُورِ فَى الْمُغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَحِبُ اَنْ يُورِ فَى الْمُغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَحِبُ اَنْ يُورِ فَى الْمُغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَحِبُ اَنْ يُورِ فَى الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَيَقُرَأُ بِالسَّيِّينَ إِلَى وَكَانَ يَنْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَ

وخفة اللام هو أو المنهال المذكور آنفاً ﴿ والأسلى ﴾ بفتح الهمزة . قوله ﴿ المكتربة ﴾ أى الصلاة المفروضة التى كنبها الله على عباد ، ﴿ والهجير ﴾ هو الهاجرة وتأنيث ضمير تدعونها إما باعتبار الصلاة وفى بعضها الهجيرة ويقال لها الأولى لأنها أول صلاة صليت عند إمامة جبريل ، وقال القاضى البيضاوى : لأنها أول صلاة النهار ﴿ وتدحض ﴾ أى تزول عن وسط السها. إلى جهة المغرب ﴿ والرحل ﴾ مسكن الرجلوما يستصحبه من الأثاث و ﴿ فى أقصى المدينة ﴾ صفة لرحل وليس بظرف للفعل ﴿ وكان ﴾ أى رسول الله صلى الله عليه وسلم و ﴿ العتمة ﴾ بفتح الفوقانية من الليل بعد غيبوية الشفق وقد عتم الليل أى أظلم . الطبي : تقييد صلاة الظهر بقوله الى ندعونها الأولى للاشعار بتعليل تقديما فى أول وقتها والعشاء بقوله التى تدعونها العتمة للايذان بأن تأخيرها موافق لمعنى العتمة ولم يقيد غيرهما من الصلوات لأناهتها التقديم والتأخير فيهما أولى . قوله ﴿ والحديث ﴾ أى التحديث . فان قلت تد ثبت فى باب السمر العلم محادثة الرسول صلى الله عايه وسلم . قلت المكروهة هو المحادثه الدنيوية التى لا تتعلق بالدبن بالعلم محادثة الرسول صلى الله عايه وسلم . قلت المكروهة هو المحادثه الدنيوية التى لا تتعلق بالدبن بالعلم عادئة الرسول صلى الله عايه وسلم . قلت المكروهة هو المحادثه الدنيوية التى لا تتعلق بالدبن بالعلم عادئة الرسول صلى الله عايه وسلم . قلت المكروهة هو المحادثه الدنيوية التى لا تتعلق بالدبن بالعلم عن ميلين بالمدينة . النووى : وكان

عَبُدُ اللهَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَثَمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنَيْفَ قَالَ سَمْعْتُ أَمَامَةَ يَقُولُ صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظَّهْرَ ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَمَامَةَ يَقُولُ صَلَّيْنَ مَا لكَ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّقُ الْعَصْرَ فَقُلْتُ يَاعَمِ مَا هَٰدِهِ الصَلاةُ التَّى عَلَيْ صَلَّيْتَ قَالَ الْعَصْرُ وَهٰذِهِ صَلَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الَّتِي كُنَّا فَصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهِ كُنَّا فَصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ فَعَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ الْعَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ الْعَلَمْ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ الْعَلَمْ عَلَيْهُ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلَمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالمَا عَلَيْه

الْ هُرِيِّ قَالَ حَدَّتَنِي أَنْسُ بُن مَالِكَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجل فى كونها أول وقنها والعل تأخيرهم لمكونهم كانوا أهل أعمال فى زروعهم وحوائطهم فاذا فرغوا من أعمالهم تأهبوا للصلاة بالطهارة وغيرها ثم اجتمعوا لهافتتأخر صلانهم إلى وسط الوقت. قال وهذا الحديث حجة على الحنفية حيث قالوا لايدخل وقت العصر حتى يصير ظل الشي. مثليه و ﴿ ينفتسل ﴾ أى ينصرف يقال فتله عن وجهه فانفتل أى صرفه فانصرف وهو مقلوب لفت. قوله ﴿ أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف ﴾ بضم المهملة وفتح النون وسكون النحتانية وبالفاء الانصاري الاوسى سمع عمه أبا أمامة بضم الهمزة أسعد برسها المولود فى أبوامامة بمن علم المنهزة أسعد برسها المولود فى أبوامامة بمن عهد النبي صلى المولود فى أبوامامة بناه وهوصحابي المالات عند وهذه ﴾ أى هذه الصلاة في المناب بحسب شخصها . النووى هذا الحديث صريح فى التبكير بصلاة الدصر في أول وقنها فان وقنها يدخل بمصير ظل الشيء مثله ولهذا كان الأخرون يؤخرون الظهر إلى ذلك في أول وقنها فان وقنها يدخل بمصير ظل الشيء مثله ولهذا كان الأخرون يؤخرون الظهر إلى ذلك الوقت وإنما أخرها لعذر عرض له وهذا كان حين ولى عمل المدينة نيابة لافى خلافته لان أنساً توفى قبسل

يُصَلِّى الْعَصَرَ وَالشَّمْسُ مَنْ تَفَعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الدَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالَى فَيَأْ تَيْهِمْ وَالشَّمْسُ مُنْ تَفَعَةٌ وَبَعْضُ الْعَوَالَى مِنَ الْمُدَينَةِ عَلَى ازَّ بَعَنَة أَمْيَالَ أَوْ نَحْوِه وَالشَّمْسُ مُنْ تَفَعَةٌ وَبَعْضُ الْعَوَالَى مِنَ الْمُدينَة عَلَى ازَّ بَعَنَة أَمْيَالَ أَوْ نَحْوِه وَالشَّمْسُ مُنْ تَفَعَةٌ وَبَعْضَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالَكُ عَنِ ابْنِ شَهَابِ عَنْ أَنْسِ بْنَ مَالَكُ قَالَ حَكَنَا نُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ مِنَّا إِلَى قَبَاءٍ فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُن تَفَعَةٌ

الله عَنْ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرُنَا عَبْدُ اللهِ مِنْ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بِنْ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَدِّلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدِّمَ قَالَ الذِي مَالَكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَدِّلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدِّمَ قَالَ الذِي مَالَهُ مَا لُهُ مَا لُهُ مَا لُهُ وَمَالُهُ مَا لُهُ مَا لَهُ مَا لُهُ مَا لَهُ مَنْ فَا مَا لَهُ مَا لُهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لُهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لُهُ مَا لَهُ مَا لُهُ مَا لَهُ لَهُ مَا لُهُ مَا لَمُ مَا لُهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لُهُ مَا لُهُ مَا لُهُ مَا لَهُ مَا لُهُ مَا لُهُ مَا لَهُ مَا لُهُ مَا لُهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا مُعَالًا مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْمَا مُعْمَالِهُ مُعْمِا مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَالِهُ مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَالُهُ مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْمِعُونَا مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْمَالُهُ مُعْمُونُ مُعْمُولُونَا مُعْمَالِهُ مُعْمَا مُعْمِعُمُ مُعْمُ مُعْمَالُهُ مُعْمَالِهُ مُعْمَالُهُ مُعْمُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمَالِهُ مُعْمَالُهُ مُعْمُونُ مُعْم

خلافته بنحو تسع سنين. قوله ﴿العوالى﴾ جمع العالية وهي القرى التي حول المدينة و ﴿ فيا تبهم ﴾ أي يأتي أهلهم ﴿ و بعض العوالى ﴾ إلى آخر ه إما كلام البخارى و إما كلام أنس أوهر للزهرى كما هوعادته في الإدراجات والميل عبارة عن ثلث فرسخ و ﴿ قباء ﴾ يمد و يقصر و يذكر و يؤنث و يصرف ولا يصرف والا يصرف والتذكير و المد ، وهو على ثلاثة أميال من المدينة . قال التيمي الصحيح بدل قباء العوالي كذلك رواه أصحاب ابن شهاب كلهم غير مالك في الموطأ فإنه تفرد بذكر قباء وهو على عما يعد على مالك أنه وهم فيه تم كلامه ، و المراد بهذه الاحاديث المبادرة بصلاة العصر أول و قتها لا نه لا يمكن أن يذهب بعدها أميالا والشمس بعد لم تتغير بصفرة ونحوها إلا إذا صلى العصر وصار ظل كل شيء مثله و لا يكاد يحصل أيضاً إلا في الأيام الطويلة ﴿ باب إثم من فاتته صلاة العصر ﴾ قوله ﴿ تفوته للمبتدأ إما أن العصر عن في بعضها فيكا تما بالفاء . فان قلت لا يخلو المبتدأ إما أن يتضمن معني الشرط أم لا فالفاء إما لازم أو عتنع . قلت إذا تضمن لا يلزم الفاء بل جاز فيه الأمر أن يتضمن معني الشرط أم لا فالفاء إما لازم أو عتنع . قلت إذا تضمن لا يلزم الفاء بل جاز فيه الأمر أن

ا سَتُ مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ صَرْبُ مُسلمُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ منرك السر قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي الْمَلَيحِ قَالَ كُنَّا مَعَ بُرَيْدَة فِي غَزْوَة فِي يَوْم ذِي غَيْمِ فَقَالَ بَـكُرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ فَانَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمْ قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبَطَ عَمَـلُهُ

يتركم أعماله مأى لن ينقصكم ومعناه سلب أهله وماله فبق وترآ ليسله أهل ومال يعني فليحذر أن تفوته هذه الصلاة وليكره ذلك كراهة أن يسلب أهله . الجوهرى : المو تورالذي قتل له قتيل فلمبدرك بدمه تقول وتره يتره وكذلك وتره حقه أى نقصه قال تعالى «ولن يتركم أعمالكم» أى في أعمالـكم كما نقرل دخلت البيت أى فى البيت . النووى فى شرح صحيح مسلم : أهله وماله برفع اللامين على أنه فعل لم يسم فاعله ومعناه انتزع منه الأهل والمسال وبنصبهما على أنهما مفعول ثان وهو الذي عليه الجمهور أى نقص هو أهلهومالهوسلبهما فبتي بلا أهل ومال وقال ابن عبد البر أى كان كالذى يصاب بالأهل والمال إصابة يطلب مها الوتر أي بفنح الواو والوتر الجناية التي يطلب ثأرها فيجتمع عليه غمان غم المصيبة وغم طلب الثأر قال والاظهر أنه للتارك عمداً لاناسياً وقيل يحتمل أن يلحق بالعصر باقى الصَّلُوات وخص العصر بالذكر لانها وقت تعب الناس من مقاساة أعمالهم وحرصهم علىقضاء أشغالهم و تتميم وظائفهم ﴿ باب من ترك العصر ﴾ قوله ﴿ هشام ﴾ أى الدستوائى ﴿ وبحيي بن أبي كثير ﴾ضدالقليل تقدم في كتابة العلم﴿ وأبو قلابة ﴾ بكسر القاف وخفة اللام في باب حلاوة الإيمان و ﴿ أَبِو المَلْيَحِ ﴾ بفتح الميم وكسراللام و بإهمال الحاء عامر بن أسامة الهذلى مات سنة ثمــانو تسعين و ﴿ بريدة ﴾ بضم الموحدة وفتح الرا. وسكون التحتانية وبالموحدة المشهور بأني عبد الله الأسلمي روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة حديث وأربعة وستون حديثاً للبخارى منها ثلاثة مات غازياً بمرو وهو آخر منمات من الصحابة بخراسانسنة اثنتينوستين والرجال كلهم بصريون قرله ﴿ بكروا﴾ أى بادروا وكل من بادر إلى شي. فقد بكر وأبكر إليه أى وقت كان يقال بكروا بصلاة المغرب أي صلوها عند سقوط القرص. قوله ﴿ حبط ﴾ بكسر الموحدة أي بطل والمراد ببطلان العمل بطلان الثواب وفائدته. فان قلت إحباط الطاعات بالمعصية مذهب المعتزلة على اختلاف

أبوالمليحالهذل بريدة الأسلمي

• ۳۰ فضل صلاة العصم

مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسِ عَنْ جَرِيرِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللهُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسِ عَنْ جَرِيرِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْ لَهُ يَعْنِي الْبَدْرَ فَقَالَ إِنَّ كُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَا تَرُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْ لَهُ يَعْنِي الْبَدْرَ فَقَالَ إِنَّ كُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَا تَرُونَ هَلَا الْقَمَرَ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاة قَبْلُ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاة قَبْلُ

بينهم في كيفيته فمـا جواب أهل السنة عن هذا الحديث. قلت المراد بالنرك مانرك متهاو نأمستحلا لتركها أو بحبوط العمل الكفركما هر مذهب أحمد منأن تارك الصلاة عامداً كافر أو بالعمل عمل الدنيا أى بسبب الاشتغال به ترك لتلك الصلاة يعنى لاينتفع به أو بحبوط عمله نقصان عمله فى يومه إذ الاعمال بالخوانيم لاسيما الوقت الذي يقرب أن ترفع الاعمال[فيه ]إلى الله تعالى أو هو رد على سبيل التغليظ أى فكا نما حبط عمله والله أعلم ﴿ باب فضل صلاة العصر ﴾ قوله ﴿ الحميدى ﴾ بضم مروان معاوية الحامالمهملة مرأو لالصحيح و ﴿ مروان بن معاوية ﴾ بن الحارث الفزارى مات بدمشق سنة ثلاث و تسعين ومائة قبل النروية بيوم فجأة و ﴿ إسمعيلَ ﴾ أى ابن أنى خالد و ﴿ قيس ﴾ أى ابن أبى حازم إهمال الحاء ، ﴿ جرير ﴾ بفتح الجيم تقدموا آخر كتابالإيمان . قوله ﴿ ليلة ﴾ الظاهر أنه من باب تنازع الفعاين عليه و ﴿ لا تضامون ﴾ روى بضم التا. وخفة الميم منااضيم وهو التعب وبتشديدهامن الضم وبفتح النا. وشدة المم . الخطاى : بروى على وجهين أحبدهما مفتوحة النا. مشددة المم وأصله تتضامون حذفت إحدى النا. ين أى لايضام بمضكم بعضاكما يفعل الناس في طلب الشيء الخني الذي لايسهل دركه فيتزاحمون عنده يريد أنكل واحد منكم وادع مكانه لاينازعه رؤيته أحد، والآخر لايضامون من الضيم أى لايضيم بمضكم بمضاً فى رؤيته وقول النبي صلى الله عليه وسلم عقبه ﴿ فَانَ استطعتم ﴾ إلى آخر وبدل على أن الرؤية قدير جي نيلها بالمحافظة على ها تين الصلا تين . التيمي : لا تضامون بتشديد الميم مراده أنكم لاتختلفون فيه حتى تجتمعوا للنظروينضم بمضكم إلى بعض فيقولواحدهو ذاك و يقول الآخر ليس بذاك كما يفعله الناس عند النظر إلى الهلال في أول الشهر و بتخفيفها معناه لايضم بعضكم بعضاً بأن يدفع عنه ويستأثر به دونه . قال ابن الانباري : أي لايقع لـكم في الرؤية ضبم وهو الذلو أصله تضيمون فألقيت فتحة الياء على الضاد فصارت الياء ألفاً لانفتاحماقبلما . قوله

170

(لانغلبوا) بلفظ المجهول. فانقلت ما المراد بلفظ افعلوا إذ لايصح أن يراد افعلوا الاستطاعة أو افعلوا المغلوبية . قلت عدم المغلوبية كناية عن الإتيان بالصلاة لأنه لازم الاتيان وكا أنه قال فأتوا بالصلاة فاعلين لها . قوله (ف.ج) التلاوة وسبح بالواو لا بالفاء (ولايفوتنكم) بنون النأكيد والفاعل ضمير عائد إلى الصلاة وهذا الكلام مرادبه أن معنى افعلواهو لايفوتنكم فيكون لفظ لايفوتنكم من كلام اسماعيل تفسيراً لما هو المقصود من افعلوا وفى الحديث أن رؤية الله تعالى ممكنة وأنها ستقع فى الآخرة للمؤمنين كما هو مذهب الجماعة ، وقررنا المسألة بما فيها وعليها فى كتابنا الكواشف فى شرح المواقف . ومعنى التشبيه أنكم ترونه رؤية محققة لاشك فيها ولا مشقة ولا خفاء كما ترون القمر كذلك فهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئى بالمرئى وفيه زيادة شرف الصلاتين ، وذلك لتماقب الملائكة فى وقتيها ، ولان وقت صلاة الصبح وقت لذيذ النوم كما قيل :

## إن الكرى عند الصباح يطيب

والقيام فيه أشق على النفس من القيام فى غيرها وصلاة العصر وقت الفراع عن الصناعات و إتمام الوظائف، والمسلم إذا حافظ عليها مع مافيها من التثاقل والتشاغل فلأن يحافظ على غيرها بالطريق الأولى. قوله (يتعاقبون أى تأتى طائفة ومنه تعقيب الجيوشوهو أن يذهب إلى العدوقوم و يحىء آخرون وقيل معناه يذهبون و يرجعون ، وفيه دليل من قال يجوز إظهار ضمير الجمع فى الفعل إذا تقدم وهو لغة بنى الحارث نحو أكلونى البراغيث. وقال أكثر النحاة بضمفه وأولوا أمثاله بأنه ليس فاعلا بل بدل أو بيان كأنه قيل من هم فقيل ملائكة والفاعل مضمر وكرر ملائكة وجيء بها نكرة

فَيَسَأُهُمْ وَهُو أَعْلَمْ بِمِ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِى فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ رَأَتِينَاهُمْ وَهُمْ يَصُلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يَصُلُّونَ

من أورك من أُدْرَكُ رَكْعَةً من الْعَصْرِ قَبْلُ الْغُرُوبِ صَرْبُنَ أَبُو نُعَيْم رَكُمُ أَبُو نُعَيْم

دلالة على أن الثانية غير الأولى كقوله تعالى ﴿ غدوها شهر ورواحها شهر ۗ قوله ﴿ في صلاة ﴾ أى في وقت صلاة و ﴿ مِهِم ﴾ أى بالمؤمنين وصلة أفعل التفضيل محذوف أى بالملائكة . فان قلت سألهم عن كيفية الترك فما الفائدة في ذكر الجزءالثاني من الجواب وهو ﴿ وَأَتَيْنَاهُم ﴾ قلت زادواعلى الجواب إظهاراً لفضيلتهم وحرصاًعلى ذكرمايوجب مغفرتهم كما هو وظيفتهم فيها أخبر الله تعالى عنهم بقوله ﴿ وِيسَهُ فُورُونَ اللَّذِينَ آمَنُوا ﴿ وَأَمَا تَعَاقَبُهُمْ فَي هَذِينَ الْوَقَتِينَ فَالْأَهُمَا وَقَتَا الفراغ مِن وظيفتي اللَّيل والنهار ووقترفع أعمال العباد إلى الله تعالى ، وأما اجتماعهم فيهما فهو من لطف الله تعالى بالمؤمنين ليكونشهادة لهم بما يشهدونه من الخير ، وأما سؤاله منهم وهو سبحانه وتعالى أعلم فيحتمل أن يكون لطلب اعتراف الملائكة بذلك رداً عليهم فيها قالوا ﴿ أَتَجْعَلُ فَيْهَا مِنْ يَفْسِدُ فَيْهَا ﴾ وقيل هذا السؤال على ظاهره وهو تعبد منه لملائكته كما أمرهم بكتب الاعمال وهو أعلم بالجميع ، وأما الملائكة فقول الاكثرين أنهم هم الحفظة الكاتبون، ويحتمل أن يكونوا غيرهم وفيه إيذان بأن ملائكة لايزالون حافظين العباد إلى الصبح. فإن قلت ماوجه النخصيص بالذين باتوا وترك ذكر الذين ظلوا. قلت إما للاكتفا. بذكر أحدهماعن الآخر لقوله تعالى «سرابيل تقيكم الحر» وإما لأن الليل مظنة المعصية ومظنة الاستراحة فلما لم يعصوا فيه واشتغلوا بالطاعة فالنهار أولى بذلكو إما لأن حكم طرفي النهار يعلم من حكم طرفي الليل فذكره يكون تكراراً . فإن قلت قال الشافعية العصر خمسة أوقاتوقت الفضيلة وهوأول الوقت ووقت المختاروهومصير ظلالشي. مثليه ووقت الجواز بلا كراهة وهرقبل الاصفرارووقت الجوازمع الكراهة وهو زمان الاصفرار إلىالغروبووقت العذروهووقت الظهر عندالجمع بينهما بالتقديم فالفضيلة الواردة فيحق صلاة البصرهل هي مخنصة لمن صلاها أول الوقت أوهي عامة لجميع أحوالها . قلت لما كانت هي أدا. إلى المغرب صادقاعليها صلاة العصر في أحوالها كانت عامة ﴿ باب من أدرك ركعة من العصر ﴾ ورجال الإسناد بهذا النرتيب مر في باب كتابة العلم. قوله (سجدة) الخطاف: ممناه الركعة بركوعها وسجر دها والركعة إنما يكون تمامها بسجر دهافسميت على

هذا المعنى سجدة وفيه بيان أن طلوع الشمس على من قد صلى من صلاة الفجر ركعة لا يقطع عليه صلاته كما قال من فرق فيه بين غروب الشمس من أن غروبها يو جب عليه الصلاة وبين طلوعها من أجل أنه يحرم عليه الصلاة و القياس إذا نازع النصكان ساقطاً . النووى : قال أبو حنيفة تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس فيها لأنه دخل وقت النهى عن الصلاة بخلاف الغروب والحديث حجة عليه . فإن قلت وإن أدرك دون ركعة كتكبيرة فهل يلزمه الاتمام . قلت نعم لأنه لا يشترط قدر الصلاة بكالها بالاتفاق والتقييد في الحديث بركعة خارج على الغالب فان غالب ما يمكن إدراك معرفته ركعة ونحوها ، وأما التكبيرة وما يقرب منها ولا يكاد يحس . فان فلت فحاحكم هذه الصلاة أهى أداء معرفته أم لا . قلت الصحيح أمها كلها أداء وقال بعض الشافعية كلها قضاء وقال بعضهم تلك الركعة أداء وما بعدها قضاء ، وتظهر فائدة الخلاف في مسافر نوى القصر وصلى ركمة في الوقت . فإن قلنا الجميع أداء فله قصرها وإن قلنا كلها قضاء أو بمضها وجب إتمامها أربعا إن قلنا إن فائدة السفر إذا أداء فله قصرها وإن قلنا كلها قضاء أو بمضها وجب إتمامها أربعا إن قلنا إن فائدة السفر إذا قضاها في السفر يجب إتمامها هذا كله إذا أدرك ركمة في الوقت فان كان دون ركمة فقال الجمور كلها قضاء . قوله ﴿ عبد العزيز ﴾ الأويسي بضم الهمزة وفتح الواو وسكون التحتانية وبالمهملة مر في قضاء . قوله ﴿ عبد العزيز ﴾ الأويسي بضم الهمزة وفتح الواو وسكون التحتانية وبالمهملة مر في قضاء . قوله ﴿ عبد العزيز ﴾ الأويسي بضم ألهمزة وفتح الواو وسكون التحتانية وبالمهملة مر في النان السالف . قلت معناه في جملة ماسلف أى نسبتكم إليم كفسة وقت العصر إلى تمام النهار

077

كَا بَيْنَ صَلاة الْعَصِرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ أُوتِي أَهْدِلُ التَّوْرَاة التَّوْرَاة فَعَملُوا حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ثُمَّ الْوَتِيلَ الْانْجِيلَ فَعَملُوا إِلَى صَلَاة الْعَصْرِ ثُمَّ عَجُزُوا فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ثَمَّ أُوتِينَا الْأَنْجِيلَ فَعَملُوا إِلَى صَلَاة الْعَصْرِ ثُمَّ عَجُزُوا فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ثَمَّ أُوتِينَا اللهُ عَملُوا إِلَى عَلَاة الشَّمْسِ فَأَعْطِينَا قِيرَاطَدِينِ قِيرَاطَيْنِ فَقَالَ أَهْلُ الْكَتَابِينِ أَى خُرُوبِ الشَّمْسِ فَأَعْطِينَا قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ وَأَعْطَيْتَنَا قِيرَاطًا اللهُ اللهُ عَلَيْتَ هَوْلَاء قِيرَاطَ بِن قِيرَاطَيْنِ وَأَعْطَيْتَنَا قَيرَاطًا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْتَ هَوْلَاء قِيرَاطَ بِن قِيرَاطَيْنِ وَأَعْطَيْتَنَا قَيرَاطًا

فان قلت القياس أن يقــال وغروب الشمس بالواو لأن بين يقتضي دخوله على متعدد . قلت المراد من الصلاة وقتالصلاة وله أجزا. فكائنه قال بين أجزا. وقت صلاة العصر . قوله ﴿ قيراطا ﴾ القيراط نصف دانق وأصَّله قراط بالتشديدلان جمعه قراريط فأبدل من إحدى حرفي التضعيف يَّاء كما في الدينار والمراديه همنا النصيب والحصة وتقدم البحث فيه في باب اتباع الجنائز من الإيمان وكرر ليمدل على تقسيم القراريط على جميعهم كما هو عادة للامهم حيثها أرادوا تقسيم الشي. على متعدد . قوله ﴿ أَي رَبِّنَا ﴾ كلمة أي هي من حروف النداء ولا تفاوت في إعراب المنادي بين حروفه . قوله ﴿ أَكُثُرُ عَمَلًا ﴾ فان قلت قولااليهود ظاهر لأن الوقت من الصبح إلى الظهرأ كثر من وقت العصر إلى المغرب لكن قول النصارى لايصح إلا على مذهب الحنفية حيث يقولون العصر هو مصير ظل الشيء مثليه وهذا من جملة أدلتهم على مذهبهم فمــا جواب الشافعية عنه حيث قالوا هو مصير الظل مثلاً ، وحينئذلايكون وقت الظهراً كثر من وقت العصر . قلت لانسلمأنوقت الظهر ليس أكثر منه وما الدليل عليه ، واثن سلمنا فايس هو نصا في أنكلا من الطائفتينأ كثر عملا لصدرق أن كامم مجتمعين أكثر عملا من المسلمين وإن كان بعضهم كذلك و لاحتمال إطلاقه تغليباً أو يقال لايلزم من كونهم أكثر عملاً أكثر زماناً لاحهال كون العمل أكثرفي الزمار الأقل وجاء في آخر الصحيح في باب المشيئة قال أهل التوراة ذلك ، وَلَ انَ الْجُورَى : وَإِنْ قَيْسُلُّ بَيْنَ عيسي ومحمد عليهما السلام ستهائم سنة ، وهذه الآمة قد قاربت ستهائه سنة أيضاً . فكيف يكون زمانها أقل ؟ فالجواب أن عملها أسهل وأعمار المكلفين أقصر والساعة إليهم أقرب. فجاز لذلك أن يقلل زمان عملهم . تمكلامه ، فإرب قلت ليسكلام النصاري حجة . قلت تقرير الله

245

قيراطاً وَنَحْنُ كُنَّا الْكَثْرَ عَمَلاً قَالَ اللهُ عَزْ وَجَلَّ هَلْ ظَلَمَتُ كُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مَنْ شَيْء قَالُوا لِاَقَالَ فَهُو فَضْلَى أُو تِيه مَنْ أَشَاء حَرَّثُ اللهِ كُرَيْب قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو أُسَامَة عَنْ بُرَيْد عَنْ أَبِي بُرْدَة عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْب وَسَلَمْ مَثَلُ المُسْلَمِينَ وَالْيَهُود وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلُ اسْتَأْجَرَ قَوْماً يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا إِلَى اللَّيْلِ فَعَمِلُوا إِلَى نَصْف النَّهَار فَقَالُوا لاَ حَاجَة لَنَا إِلَى أَجْرِكَ عَمَلًا إِلَى اللَّيْلِ فَعَمِلُوا إِلَى نَصْف النَّهَار فَقَالُوا لاَ حَاجَة لَنَا إِلَى أَجْرِكَ فَاسَتَأْجَرَ آخَرِينَ فَقَالُ أَكُمِلُوا بَقِيَّة يَوْمِكُمْ وَلَـكُمُ الذَّى شَرَطَت فَعَمَلُوا حَتَى اللهَ عَنْ اللهَ عَلَيْ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

كلامهم كتصديقه لهم عرفا . قوله ﴿ ظلمت كم ﴾ أى نقصتكم إذ الظلم قد يكون بزبادة الشيء وقد يكون بنقصانه . فان قلت هل فيه دليل المعتزلة حيث قالوا الثواب الذي بقدر العمل هو أجر مستحق عليه والزائد عليه فضل وقال أهل السنة الكل فضل . قلت الضمير راجع إلى الذي أعطاهم المتناول لما سمى أجراً والزائد عليه أي كل ما أعطيته فهر فضلي وأطلق عليه لفظ الآجر لمشاجهة الآجر لأن كلا منهما يترتب على العمل . فان قلت ماوجه دلالته على ماعقد عليه الباب . قلت قال شارح التراجم وأما حديث أن عمر فراده بالتمثيل أن هذه الآمة أقصرها مدة وأقلما عملا وأكثرها ثواباً في وجه دليل النرجة منه . قلت هو مأخوذ من لفظ إلى غروب الشمس ولم يفرق بين ما قارب الغروب وماقبله و يحتمل أن يكون وجه الدلالة أنهم عملوا أقل من عملهم وأثيبوا بقدر ماأخذ او لئك وأكثر فكأ نه نبه على أن حكم الكرفأي وقت ادركه آخراً منه كان كدركه أو لا وآخراً والاسناد بعينه تقدم في باب فضل من علم . قوله ﴿ كَشُل رجل ﴾ فان قلت كان قياس التشبيه أن والاسناد بعينه تقدم في باب فضل من علم . قوله ﴿ كَشُل رجل ﴾ فان قلت كان قياس التشبيه أن يقال لمثل أقوام استأجرهم رجل . قلت هذا ليس من باب التشبيه المفرد بالمفرد حتى يجب دخول يقال لشبه به ، بل هو تشبيه المركب كاف التشبه ولمشبه به ومقابلة كل جزء من المشبه بأجزاء المشبه به ، بل هو تشبيه المركب كالمل به فالمشبه ولمشبه به المجموعان الحاصلان من المطرفين . قوله ﴿ لاحاجة لنا إلى أجرك ﴾ بألمركب فالمشبه ولمشبه به المجموعان الحاصلان من المطرفين . قوله ﴿ لاحاجة لنا إلى أجرك ﴾

إِذَا كَانَ حَيَنُ صَلَاةَ الْعَصْرِ قَالُوا لِكَ مَا عَمْلَنَا فَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا فَعَمْلُوا بَقَيَّةَ يَوْمَهُمْ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ وَاسْتَكُمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ

وقع النوب إلى وقت الْمُغْرِب وَقَالَ عَظَالُهُ يَحْمَعُ الْمُريضُ بَيْنُ الْمُغْرِب وَالْعَشَاء حَدِّثُنَا مُحَدَّدُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِيُّ صَهَيْبٌ مَولَى رَافع بن خَديج قَالَ سَمعتُ رَافعَ بنَ خَديج يَقُولُ

الخطاب[نما هو للمستأجر والمراد منه لازم هذا القول وهو ترك العمل و ﴿ حين ﴾ خصوب بأنه خبر كانأىكان الزمانزمان الصلاة أومرفوع بأنه اسمه وهي تامة ﴿ والفريقان ﴾ هم القومان الأولان فأن فلت هذا الحديث دل على أسما لم بأحذا شيئا والحديث السابق بدل على أن كلا منهما أخمذ قيراطاً . قلت ذلك فيمن مات منهم قبل الذيخ وهيذا فيمن حرف أو كفر بالني الذي بعد نبيه الخطابى: يروى هذا الحديث على وجره مختلفة ودل فحواه من رواية سالم عن ابن عمر أن مبلغ أجرة الهود لعمل النهاركله قيراطانوأجرة النصاري للصف لباقي من النهار إلى الليل قيراطان ولوتمموا العَمل إلى آخر النهار لاستحقوا تمام الاجرة وأخذوا فيراطين إلا أنهم انخذلوا عن العمل ولم يفوا بماضمنوه فلم يصيبوا إلا ماخص كل فريق منهم من الاجرة وهو قيراط مم إنهم لما استوفى المسلمون أجرة الفريقين معاً حسدوهم وقالوا إلى آخره ولو لم يكن صورة الأمرعلي هذا لم يصحهذا الكلام وفي طُريقأ بي موسى زيادة بيان له وقر لهم لاحاجة لنا إشارة إلى تحريفهم الكتبو تبديلهم الشرائع وانقطاع الطريق بهم عن بلوغ الغالية فحرموا تمكام الاجرة لجنايتهم علىأنفسهم حين المتنعوا من تمام العمل الذي ضمنوه ﴿ بَابِ وقت المغربُ ﴾ قوله ﴿ محمد بن مُهْرَانَ ﴾ الجمال بالجيم الحافظ الوليدبنمسلمان الرازي أبو جعفر مات سنة ثمان و ثلاثين ومائتين و ﴿ الوليد ﴾ بفتح الواو بن مسلم بكسراللام الخفيفة أبو العباس الأموى عالم أهل الشام ، قال ابن المديني هو رجلهم مات سنة خمس وتسعين ومانة و ﴿ الْأُورَاعِي ﴾ بفتح الهمزة عبدالرحمن مر في باب الخروج في طلب العلم و ﴿ أَبُو النَّجَاشِي ﴾ بفتح النون وخفة الجيم وبإعجام الشين ﴿ مُولَى رَافَعَ ﴾ هو عطا. بن صهيب بضم الصاد المهملة سمع مولاه رافعاً بالفاء ﴿ ابن خديج ﴾ بفتح المنقطة وكسر الدال المهملة و بالجيم الانصارى الاوسى المدنى اصابه

محمدين مهرأن الجال الرازى العياس الأموى

> ن خدیج الأنصارى

كُنَّا نُصَلَّى الْمُغْرِبَ مَعَ النَّبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَيَنْصَرَ فُ أَحَدُنَا وَ إِنَّهُ لَيبُصرُ مَوَاقَعَ نَبْلُهُ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ سَعْدَ عَنْ مُحَمَّدُ بِنَ عَمْرُو بِنِ الْحَسَنِ بِنَ عَلَىَّ قَالَ قَدَمَ الْحَجَّاجُ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله فَقَالَ كَانَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَـلِّى الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقَيَّـةٌ وَالْمَغَرْبَ إِذَا وَجَبَتْ وَالْعَشَاءَ أَحْيَانَا وَأَحْيَانًا إِذَا رَآهُمُ اجْتَمَهُوا عَجَّـلَ وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطُوا أَخَّرَ وَالصُّبْحَ كَانُوا أَوْ كَانَ النَّنُّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا بِغَلَس صَرْبُنِ الْمُكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

سهم بومأحد فنزعهو بتى نصله فيه إلى أن مات سنة أربع وسبعين روىله ثمانية وسبعون حديثاً للبخارى منها خمسة . قوله ﴿ ليبصر ﴾ من الإبصار بالموحدة و ﴿ النبل ﴾ فمتح النون السهامالعربية وهي ،ؤنثة لاواحد لها من لفظها ومعناه أنه يبكر بها فى أول وقتها لمجرد غروب الشمس حتى ينصرف أحدنا ويرمى النبل عن قوسه و يبصر موقعه لبقاء الضوء ، وأما الأحاديث التي ندل على تأخيره إلى قرب سقرطالشفق فكانت لبيان جواز التأخير . قوله ﴿ سعد ﴾ أى ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يختم كل يوم (١) و تقدم و ﴿ محد بن عمر ﴾ بالواو ابن الحسن بن على بن أبي طالب أبو عبد الله و ﴿ الحجاج ﴾ بضمالحاء جمعاً للحاج وفي بعضها بفتحها وهوابن يوسف الثقني وإلى العراق وهذاأصح ذكره مسلمفي صحيحه . قوله ﴿ بالهاجرة ﴾ سميت بهالار الهجرة هي التركو الناس يتركون التصرف حينتذ اشدة الحر لاجل القيلولة وغيرها . قول ﴿ نقية ﴾خالصة صافية لم يدخلها بعدصفرة و تغيرو ﴿ وجبت ﴾ أىغابت وأصل الوجوب السقرطو ﴿ أَبِطَنُوا ﴾ هو بوزن أحسنوا (٢) والجماتان الشرطيتان في محل النصب حالًا من الفاعل أى يصلي العشاء معجلاً إذا اجتمعوا و ووخراً إذا تباطئوا ، ومحتمل أن يكونا من المفعول والراجع إليه محذوف إذ التقدير عجلهـا وأخرها . قوله ﴿ كَانُوا أَوْ كَانَ ﴾ شك من

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل الدى تنقل منه ونراجع عليه ، وفي العبارة نقص ، ولمل صوابيها والله أدلم . وكان يختم القرآن كل يوم ، .

<sup>(</sup>٢) رسم فى المتن هكذا , أبطوا ، على زنة , أسروا ، فلملها رواية أخرى (مصححه) .

قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي عُبَيْدَ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُغْرِبَ إِذَا تَوَارَتُ بِالْحَجَابِ صَرَّتُ آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعًا جَمِيعًا وَثَمَانِيًا جَمِيعًا

تسبالله المن عَمْرُو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثُ عَنِ الْحُسَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ بُرِيدَةً اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَعْلَبَنَّ كُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَعْلَبَنَّ كُمُ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَعْلَبَنَّ كُمُ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَعْلَبَنَّ كُمُ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَعْلَبَنَّ كُمُ

الراوى عن جابر و معناهما متلازمان لآن أيهما كان يدخل فيه الآخر إن أراد النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة في ذلك كانوا معه وإن أراد الصحابة في عليه السلام كان إمامهم أى شأنه التعجيل فيه أبداً لا كا كان يصنع في العشاء من تعجيلها أو تأخيرها وخبر كانوا محذوف يدل عليه يصليها أى كانوا يصلون ( الغلس ) بفتح اللام ظلمة آخر الليل. قوله ( إذا توارت ) أى الشمس ولفظ المغرب بدل عليها وهذا هو رابع الاثيات البخارى ورجال الإسناد تقدموا في باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ( عمرو بن دينار ) أى الأثرم مر في باب باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ( عمرو بن دينار ) أى الأثرم مر في باب كتابة العلم و ( جابر بن زيد ) أى أبو الشعثاء مر في باب الفسل بالصاع. قوله ( سبماً ) أى سبع مع التأخير ليدل على ترجمة الباب ومباحث الحديث تقدمت في تأخير الظهر ( باب من كرهأن يقال للمغرب العشاء ) قوله ( أبو معمر ) بفتح الميمين و ( عبد الوارث ) أى التنورى و ( الحسين ) للمغرب العشاء ) قوله ( أبو معمر ) بفتح الميمين و ( عبد الوارث ) أى التنورى و ( الحسين ) مرو مات بها سنة خمس عشرة ومائة و ( عبد الله ) بن مغفل بضم الميم وفتح المنقطة وشدة الفاء مرو مات بها سنة خمس عشرة ومائة و ( عبد الله ) بن مغفل بضم الميم وفتح المنقطة وشدة الفاء مرو مات بها سنة خمس عشرة ومائة و ( عبد الله ) بن مغفل بضم الميم وفتح المنقطة وشدة الفاء ( المزى ) بالميم المضمومة وفتح الزاى وبالنون من أصحاب الشجر ةقال كنت أرفع أغصانها عن رسول

عبدالله بن بريدة عدالله منعفل الْأَعْرَ ابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْمُغْرِبِ قَالَ الْأَعْرَ ابُ وَتَقُولُ هِيَ الْعِشَالَة

إِ حَنَّى اللَّهِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْعَشَاءَ وَالْعَتَمَةَ وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الْمَشَاءُ وَالْفَجْرُ وَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَالْفَجْرُ وَقَالَ الْعَشَاءُ وَالْفَجْرُ وَقَالَ الْعَشَاءُ وَالْفَجْرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَالْاَحْتَيَارُ أَنْ يَقُولَ الْعَشَاءُ لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فَى الْعَثَاءُ لَا عَنْمَةً وَالْفَجْرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَالْاَحْتَيَارُ أَنْ يَقُولَ الْعَشَاءُ لَوَ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْعَشَاء وَقَالَ اللهُ عَنْ عَالَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْدَ صَلَاةً الْعَشَاء وَقَالَ ابْعُضَهُمْ عَنْ عَائشَةً اعْتَمَ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْدَ صَلَاةً الْعَشَاء وَقَالَ ابْعُضَهُمْ عَنْ عَائشَةً اعْتَمَ النَّهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ الْعَشَاء وَقَالَ ابْعُضَهُمْ عَنْ عَائشَةً اعْتَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْعَشَاء وَقَالَ ابْعُضَهُمْ عَنْ عَائشَةَ اعْتَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَشَاء وَقَالَ ابْعُضَهُمْ عَنْ عَائشَةَ اعْتَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمَاء وَقَالَ ابْعُضَمْ عَنْ عَائشَةً اعْتَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ عَائشَةً الْعَشَاء وَقَالَ اللهِ عَلْمَهُمْ عَنْ عَائشَةً الْعَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمْ عَلَيْه وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلْمَ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلْمُ اللّهُ عَلَا لَا عَلَى اللهُ الْعَلَالَةُ عَلَا الْعَلَالَةُ عَلَى اللّهُ عَلَا الْعَلَا لَا عَلَى اللهُ الْعَلَالَةُ عَلَا الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلَالَةُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَالِ الْعَلَالَةُ اللّ

الله صلى الله عليه وسلم روى له ثلاثة وأربعون حديثاً للبخارى منها خمسة وهو أول من دخل تستر وقت الفتح مات سنة ستين والرجال بصريون. قوله ﴿ الاعراب ﴾ العرب جيل من النوال إلى طلوع سكان البادية خاصة و ﴿ العشاء ﴾ بالكسر والمد من المغرب إلى العتمة وقيل من الزوال إلى طلوع الفجر قاله الجوهرى ، وقال عبد الله المزنى وكان الاعراب يقولون العشاء ويريدون به المغرب فكان يشتبه ذلك على المسلمين بالعشاء الآخرة فنهى عن إطلاق العشاء على المغرب دفعاً للااتباس والنهى فى الظاهر للأعراب وفى الحقيقة لهم ﴿ باب ذكر العشاء والعتمة ﴾ بفتح المهملة والفوقانية وقت صلاة العشاء الآخرة وقال الحليل هى بعد غيبو بة الشفق والعتم الإبطاء . قوله ﴿ رآه ﴾ أى وقت صلاة العشاء ﴿ واسعاً ﴾ أى جائزاً أو كان أنقل لأن وقتها وقت الاستراحة للبدن و قال عليه وسلم أو أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو هريرة عن النبي على اسم صلا تكم العشاء فانها فى كتاب اقتبس مما ثبت أنه صلى الله عليه و سلم قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلا تكم العشاء فانها فى كتاب الله العشاء قال تعالى ﴿ ومن بعد صلاة العشاء ﴾ و ﴿ أبو موسى ﴾ أى الأشعرى و ﴿ أعتم ﴾ أى الله العشاء قال تعالى ﴿ ومن بعد صلاة العشاء ﴾ و ﴿ أبو موسى ﴾ أى الأشعرى و ﴿ أعتم ﴾ أى

صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلُمُ بِالْعَتَمَةِ وَقَالَ جَابِرَكَأَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَـلَّى الْعِشَاءَ وَقَالَ أَبُو بَرْزَةً كَانَ النِّبِيُّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يُؤَخِّرُ العُشَـاءَ وَقَالَ أَ نَسَ أَخْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو أَيُّوبَ وَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ صَلَّى النَّبِّي صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمُ ٱلْمُغْرِبُ وٱلْعشَاءَ حَرَثُنَا عَبْدَانَ قَالَ أُخْبَرُنَا عَبْدُ الله قَالَ أُخْبَرُنَا يُونُسُ عَنِ الرِّهْرِيِّ قَالَ سَالمُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ قَالَ صَـلًى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَـلَى اللهُ عَايْهِ وَسَـلَّمَ لَيْلَةَ صَلَاةً الْعَشَاء وَهِيَ التَّى يَدْعُوا النَّاسُ الْعَتَمَةَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَقْبُــَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَرَأَيْتُمُ لَيْلَتَكُمْ هَٰذِهِ فَانَّ رَأْسَ مَائَةِ سَنَةً مِنْهَا لَا يَبْقَى بَدِّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ آحَــَدَ ومن السا. والمجتَّ وَقْت الْعَشَاء إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ أَوْ تَأْخُرُوا صَرَّتُ مُسْلَمُ بْنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَن سَعْد بن إِبْرَاهِيمَ عَن مُحَمَّد بن عَمْرو هُوَ ابن الْحَسَن بْنِ عَلَى قَالَ سَأَ لْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله عَنْ صَلاَة النَّبِيِّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْه

أخرحتى اشتدت عتمة الليل وهي ظلمته ﴿ وأعتم ﴾ بالفتحة أى أخرصلاه العتمة وأبطأ بهاو ﴿ أبو برزة ﴾ بفتح الموحدة وسكون الراء وبالزاى الأسلمي و ﴿ أبو أيوب ﴾ أى الأنصارى والغرض من هذه التعليقات سوا. كانت بصيغة التمريض نحو يذكر او بصيغة التصحيح نحو قال بيان إطلاقهم العتمة والعشاء كايه ما عايه . قوله ﴿ ثم انصرف ﴾ أى من الصلاة ﴿ وأريتكم ﴾ بفتح الهمزة والخطاب مرتحقيق معناه مع مباحثه في باب السمر بالهلم و ﴿ منها ﴾ أى من الليلة ﴿ ولا يرقى ﴾ هو خبر لأن التقدير لا يبقى عنده أو فيه ﴿ باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس ﴾ قوله ﴿ محمد بن عمرو ﴾

وَسَلَّمَ فَقَالَكَانَ يُصَلَّى الظُّهْرَ بِالْهَــَاجَرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمُغَرِّبَ إِذَا وَجَبَتْ وَالْعَشَاءَ إِذَا كَثُرُ النَّاسُ عَجَّلَ وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ وَالصُّبْحَ بِغَلَسَ ا حَدُ فَضْلِ الْعَشَاء حَرَثُنَا يَحْنَى بُن بُكُيرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقيل 730 ومنسل العشاء عَنِ ابْنِ شَهَابِ عَنِ عُرُومَ أَنَّ عَائَشَةَ أَخْبَرَتُهُ قَالَتِ أَعْتُمَ رَسُولُ اللَّهُ صَــلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً بِالْعَشَاءِ وَذَٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْثُمُو الْاسْلَامُ فَلَمْ يَخْرُجُ حَتَّى قَالَ عُمَرُ نَامَ النَّسَاءُ وَالصَّبْيَانُ نَغَرَجَ فَقَالَ لأَهْلِ الْمَسْجِدِ مَا يَنْتَظَرُهَا أَحَـدٌ مِن أَهْل الْأَرْضِ غَيْرُكُمْ صَرْتُنَا مُعَدَّدُ بِنُ الْعَلَا ۚ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدَعَن 014 أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَالِي الَّذِينَ قَدَمُوا مَعِي فِي السَّفينَة نُزُولًا فِي بَقيع بُطْحَانَ وَالنَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَكَانَ يَتَنَاوَبُ

بالواو تقدم فى باب وقت المغرب مع مباحث الحديث. قوله ﴿ حية ﴾ أى لم يتغير حالها ولم يفتر حرها وفى الحديث ندبية انتظار حضور النباس للجاعة وكراهية طول انتظارهم إذا اجتمعوا وكان بالمؤمنين رحيما » . التيمى : كان تعجيله بعدد مغيب الشفق لآن ذلك هو وقت العشاء والشفق الحرة عند الشافعي والبياض الذي بعدد الحمرة عند الحنني ﴿ باب فضل العشاء ﴾ قوله ﴿ عائشة ﴾ بالهمز بعد الآلف لاغير و ﴿ ما ينتظرها ﴾ أى الصلاة في هذه الساعة وذلك إمالانه لايسلى حينئذ إلا بالمدينة وإما لآن سائر الاقوام ليس في أديانهم صلاة في هذا الوقت ولفظ ﴿ غير كم ﴾ بالرفع صفة لاحدوو قع صفة للنكرة لانه لايتعرف بالإضافة إلى المعرفة لتوغله في الإبهام اللهم إلا إذا أضيف إلى المشتهر بالمغايرة أو هو بدل منه وجاز النصب على الاستثناء . قوله ﴿ محمد ابنالعلاء ﴾ هوأبو كريب و تقدم و ﴿ نزولا ﴾ جمع نازل كشهو د وشاهد و ﴿ البقيع ﴾ بفتح الموحدة

(۲۷ - کرمانی - ع)

النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ صَلَاةِ الْعَشَاءِ كُلَّ لَيْلَةَ نَفُرْ مِنْهُمْ فَوَ اَفَقْنَا النَّيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَا وَأَصْحَابِي وَلَهُ بَعْضُ الشَّفْلِ فِي بَعْضَ أَمْرِهِ فَأَعْتَمَ بِالصَّلَاة عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَا وَأَصْحَابِي وَلَهُ بَعْضُ الشَّفْلِ فِي بَعْضَ أَمْنِ فَصَلَّى بَهِمْ فَلَتَ قَضَى حَتَّى الْبَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بَهِمْ فَلَتَ قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لَمَنْ حَضَرَهُ عَلَى رِسْلَكُمْ أَبْشُرُوا إِنَّ مَنْ نعمة الله عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ مَكَدُ مَنَ النَّاسَ يُصَلِّى هُذِهِ السَّاعَة عَيْدُ كُمْ أَوْ قَالَ مَا صَلَّى هذه السَّاعَة أَحْد عَن النَّاسِ يُصَلِّى هُذه السَّاعَة عَيْدُ كُمْ أَوْ قَالَ مَا صَلَّى هذه السَّاعَة أَحْد عَن النَّاسَ يُصَلِّى هذه السَّاعَة قَيْدُ كُمْ أَوْ قَالَ مَا صَلَى فَرَجَعْنَا فَفَرْحَنا بَعْضَ سَمِعْنَا عَيْدُ وَسَلَّى مَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وكسر القاف وسكون التحتانية وبالمهملة و (بطحان) بضم الموحدة وسكون المهملة وبإهمال الحاء غير منصرف واد بالمدينة . قال القاضى عياض يروونه المحدثون بضم الموحدة وأهل اللغة بفتحها وكسر الطاء . الجوهرى : البقيع موضع فيه أروم الشجرمن ضروب شنى والبطيحة مسيل واسع فيه دقاق الحصى و (النفر) عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة . قوله (فرافقنا) بلفظ المتكلم و (بهار) بسكون الموحدة و شدة الراء يقال ابهار الليل ابهيرارا أى انتصف ويقال ذهب معظمه وأكثره وبهرة الليل بالضم وسطه . قوله (على رسلكم) بكسر الراء و فتحها أى هيئتكم وافعل كذا على رسلك أى انتد فيه واعمله بتأن (وأبشروا) هو من باب الافعال بشرت الرجل وأبشر ته بمعنى ويقال بشرته بمولود فأبشر إبشاراً (ومن) فى من نعمة الله للتبعيض وهو اسم إن ولفظ (أنه) بفتح أن لاغير لأنه خبره . قوله (فرحى) إما جمع الفرح على غير قياس وإما مؤنث الأفرح وهونحو الرجال فعلما وفرحنا وسبب فرحهم عليهم باختصاصهم بهذه العبادة التي هي نعمة عظمي مسئلزمة المثوبة الحسي ، وفيه وسبب فرحهم عليهم باختصاصهم بهذه العبادة التي هي نعمة عظمي مسئلزمة المثوبة الحسي ، وفيه جواز الحديث بعد صلاة المشاء ، وفيه إباحة تأخير العشاء إذا علم أن بالقوم قوة على انتظارها لمعلم فضل الانتظار لان المنتظر للصلاة في صلاة وأما تأخيره إلى النصف فقيل إنماكان من

إَ اللَّهُ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ الْعَشَاءِ صَرْتُنَا مُحَدَّدُ بْنُ سَلَامِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِي قَالَ حَدَّثَنَا خَالْهُ الْحَدَدَّاءُ عَنْ أَبَى المُنْهَال عَن أَى بَرْزَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسـَـلَّمَ كَانَ يَـكُرُهُ النَّوْمَ قَبْـلَ الْعشَاء وَالْحَديثَ بَعْدَهَا

0 8 0

ا النَّوْم قَبْلَ الْعَشَاء لمَنْ غُلُبَ صَرَتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل أَبُو بَكُر عَنْ سُلَيْأَنَ قَالَ صَالَحُ بُن كَيْسَانَ أَخْبَرَنِي أَبُن شَهَابٍ عَنْ عُرُوَّةً أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ أَعْتَمَ رَسُولُ الله صَـلَّى الله عَلَيَهْ وَسَلَّمَ بِالْعْشَاء حَتَّى نَادَاهُ عُمر

> أجل الشغل الذي منعه منها ولم يكن ذلك من فعله عادة وقال أبو سعيد الضرير قد يبهار الليل قبل أن ينتصف وا بيراره طلوع نجومه لأن الليل إذا أقبل أقبلت نجومه فاذا اشتبكت النجوم ذهبت الفحمة والباهر الممتلي. نوراً ﴿ باب ما يكره من النوم قبل العشاء ﴾ قوله ﴿ محمد ﴾ قال الغساني قال ابن السكن هو ابن ســـلام وقال أبو نصر إن الخارى يروى في الجامع عن محمد بن سلام و محمد ابن بشار ومحمد بن المثنى عن عبد الوهاب الثقني . قوله ﴿ قبـل العشاء ﴾ أى قبل صـلاة العشاء و ﴿ الحديث ﴾ أى المحادثة . فان قلت قد تقدم مراراً أنه صلى الله عليه و سلم تحدث بعد العشاء . قلت قالوا المكروه هوماكان فى الامورالتى لامصلحة فيها أماما فيهامصلحة وخير فلا كراهة وذلك كندراسة العلموحكايات الصالحين ومحادثه الضيف والتأنيث للعروس والآمر بالمعروف ونحره وقالوا سبب كراهةالنوم قبلماأنه يعرضها لفوات وقنها باستغراق النوم ولئلا يتساهل الناس في ذلك فيناموا عن صلاتهاجماعة وكراهةالحديث بعدها أنه يؤدى إلىالسهر ويخاف منه غلبةالنومءن قيام الليلأو الذكر فيه أو عن صلاة الصبح ولأن السهر سبب الكسل في النهار عما يتوجه من حقوق الدين ومصالح الدنيا ﴿ بَابِ النَّوْمُ تَبِلُ العَشَاءُ لَمْنُ عَلَّبِ ﴾ بلفظ المبنى للمفعول . قوله ﴿ أَبُو بَكُر ﴾ أي عبدالحميد

الصَّلَاةَ نَامَ النَّسَاءُ وَالصَّبْيَانَ نَخَـرَجَ فَقَالَ مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْض غَيْرُكُمْ قَالَ وَلَا يُصَـلَّى يَوْمَئُذُ إِلَّا بِالْمَـدِينَةُ وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِمَا بَيْنَ أَنْ يَغيب الشَّفَقُ إِلَى ثُلُث اللَّيْلِ الْأُوَّلِ صَرِّبْنَ عَمُودٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أُخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أُخْبَرَنِي نَافَعْ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْـدُ الله بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَـلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ شُغَلَ عَنْهَا لَيْـلَةً فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِد ثُمّ اسْتَيْقَطْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَطْنَا ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِّيُّ صَــَكَّى الله عَلَيْه وَسَــلَّمَ ثُمٌّ قَالَ لَيْسَ أَحَدُ مَن أَهُل الْأَرْضَ يَنْتَظُرُ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ وَكَانَ ابْنُ عُمَّرَ لَا يُبَالَى أُقَدُّمُهَا أَمْ أُخْرَهَا إِذَاكَانَ لَا يَخْشَى أَنْ يَعْلَبَهُ النَّوْمُ عَنْ وَقْتَهَا وَكَانَ يَرْقُدُ قَبْلَهَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ قُلْتُ لَعَطَاء وَقَالَ سَمَعْتُ ابْنَ عَبَّاس يَقُولُ أَعْتَمَ رَسُولُ الله

﴿ وَسَلَّمِانَ ﴾ أَى ابن بلال أبو أيوب المذكر تقدموا في باب الإبهار بالظهر . قوله ﴿ الصلاة ﴾ بالنصب على الإغراء ﴿ وَنَامُ النِّسَاءُ ﴾ من تتمة كلام عمر ﴿ وَلا يَصَلِّي ﴾ بلفظ المجهول أي مابلغ الإسلام بعد إلى سائر البلاد . قوله ﴿ بين أن يغيب ﴾ لابد من تقدير أجزاء للمغيب حتى يصح دخول بين عليه و ﴿ الشَّفَقَ ﴾ الحرة عندنا وكذا عند أهل اللغة والبياض الذي بعدها عند الحنفية والأولُّ صفة للثلث وذكر لفظ قال ولم يؤنث نظراً إلى الراوى سوا. كان القيائل به عائشة أو غيرها. وفيه تذكير الامام ، وفيه أنه إذا تأخر عن أصحابه أو جرىمنه مايظن أنه يشق عليهم يعتذر إليهم ويقول لكم فيه مصلحة من جمة كذا وكان لى عذر ونحوه . قوله ﴿ محمود ﴾ بن غيـــلان بفتح الممجمة وسكون التحتانية وبالنرن الحافظ المروزى مات سنة تسع وثلاثين ومائتين تقدم ﴿ وعبد الرزاق ﴾ اليماني في باب حسن إسلام المر. و ﴿ ابن جريج ﴾ في أول كتاب الحيض. قوله شغل

بن غلان.

روذى

صَــــلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لَيْلَةً بِالْمُشَاءِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا فَقَامَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ الصَّلَاةَ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاس نَخُرَجَ نَبِي الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ الآنَ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضْعًا يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ لَوْ لَا أَنْ أَشْقَ عَلَى أَمَّى لَأَمْرَتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا هَكَذَا فَاسْتَثْبَتُ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَرَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِهِ يَدَهُ كَمَا أَنبَـأَهُ أَبْنُ عَبَّاسِ فَبَدَّد لِي عَطَاءُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيد ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ ثُمَّ ضَمَّهَا كِيمِرُهَا كَذَلكَ عَلَى الرَّاسُ حَتَّى مَسَّتْ إِنْهَامُهُ طَرَفَ الْأَذُن مَنَّا يَلِي الْوَجْهَ عَلَى الصُّدْغِ وَنَاحِيَـةِ اللَّحْيَةِ لَا يَعْصرُ وَلَا يَبْطُشُ إِلَّا كَذَلَكَ وَقَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتَى لَأَمْرَتُهُمْ أَنْ يَصَلُّوا هُكَذَا

بلفظ . المجهول : الجوهرى يقال شغلت عنك بكذا على مالم يسم فاعله و (عزوقتها) أى متجاوزاً عن وقتها قوله (لعطاء) الظاهرانه عطاء بن يسار و يحتمل عطاء بن أبي رباح و (يقطر رأسه ماء) أى يقطر ماء رأسه لأن التمييز في حكم الفاعل و المقصود أنه اغتسل حينتذ (فاستثبت) بلفظ المتكلم و (كانباه) أى مثل ماأخبره به ابن عباس و (التبديد) التفريق و (القرن) بسكون الراء جانب الرأس و (الايعصر) أى رسول الله يتاتج و في بعضها الا يقصر بالقاف (والامرتهم) أى انتفاء الآمر لو و د المشقة واستدل الاصوليون به على أن الامر معناه الايجاب (وهكذا) أى هذا الوقت أو بعد الفسل والله أعلم . قال أهل العدلم النوم المذكور فيه هو نوم القاعد الذي يخفق برأسه لا نوم المضطجع والدليل عليه أنه لم يذكر أحد من الرواة أنهم توضؤا من ذلك النوم و لا يدل لفظ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحَبُّ تَأْخِيرَ هَا صَرَّتُ عَبْدُ الرَّحِيمِ الْحُارِيِّ قَالَ حَـدَّ ثَنَا زَائدَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحَبُّ تَأْخِيرَ هَا صَرَّتُ عَبْدُ الرَّحِيمِ الْحُارِيِّ قَالَ حَـدَّ ثَنَا زَائدَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَشَاءِ عَنْ حَمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنسَ قَالَ أَخَّرَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـلَمَ صَلَاةَ الْعَشَاءِ إِلَى نصف اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى أَنسَ قَالَ أَخْرَ النَّيِّ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا أَمَا إِنَّكُمْ فِي صَلَاةً إِلَى نصف اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ قَالَ قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا أَمَا إِنَّكُمْ فِي صَلَاةً مَا انْتَظَرْ ثَمُوهَا . وَزَادَ ابْنُ أَيِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْيُوْبُ حَدَّتَنِي حَمِيدُ ثَنَا مَا انْتَظَرْ ثَمُوها . وَزَادَ ابْنُ أَيِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْيُوْبُ حَدَّتَنِي خَمِيدُ شَعْعَ أَنسَا كَأَنِي أَنظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتِمَهِ لَيْلَتَئِذ

ثم استيقظوا على النوم المستغرق الذي يزيل العقبل لأن العرب تقول استيقظ من سنته وغفائه وفيه رد على المزنى حيث يقول قليل النوم وكثيره حدث ينقض الوضو. لأنه محال أن يذهب على الصحابة أن النوم حدث فيصلون بالنوم ﴿ باب وقت الدشاء إلى نصف الليل ﴾ قوله ﴿ أبو برزة ﴾ بفتح الموحدة وسكون الراء ثم الواى الصحابي و ﴿ عبد الرحم بن عبد الرحم المحاربي ﴾ بضم الميم و إهمال الحاء وبكسر الراء وبالموحدة الكرفي مات سنة إحدى عشرة وماتنين ﴿ وزائدة ﴾ فاعلة من الزيادة ابن قدامة بضم المقاف مر في باب غسل المذى و ﴿ حيد ﴾ بضم المهملة تقدم ومات وهو قائم بصلى . قوله ﴿ الناس ﴾ أى المعهودون من سائر المسلين و ﴿ أما ﴾ بتخيف الميم حرف النفيه و ﴿ ماانتظر تموها ﴾ أى مدة انتظار كم و ﴿ سميد بن أبي مربم ﴾ و ﴿ حيى بن أبوب ﴾ العافق تقدم و النفيل في أربع لغات كسر الثاء و فتحها و خاتام و خيتام و ﴿ ليلتذ ﴾ أى لية إذ أخر الصلاة والتنوين عوض عن المضاف إليه . فإن قلت كيف دل الحديث على الترجمة و لا يلزم من تأخيرها إلى النصف ؟ أن لا يكون بعد النصف و قتها . قلت المراد من الترجمة الوقت المختار من العشاء . فان قلت ما الدليل على أن وقت جواز العشاء إلى الصبح ، وقال الاصطخرى من الشافعية وقتها إلى نصف الليل و بعدد النصف قضاء لا أداء وظاهر الترجمة يشعر بأن مذهب البخارى أيضا ألى ليقا أن وقتها إلى نصف الليل و بعدد النصف قضاء لا أداء وظاهر الترجمة يشعر بأن مذهب البخارى أيضا ألى الليل وبعدد النصف قضاء لا أداء وظاهر الترجمة يشعر بأن مذهب البخارى أيضا ألى الليل وبعدد النصف قضاء لا أداء وظاهر الترجمة يشعر بأن مذهب البخارى أيضا ألى المها المها الدليل المها ا

**۷ } ۵** فضل مسلاة الفجر

إَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْفَجْرِ مَرَثُنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا قَيْسُ قَالَ لَى جَرِيرُ بْنُ عَبْدَ اللهُ كُنَّا عَنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذْ فَطَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْ لَهُ الْبَدْرِ فَقَالَ أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرُونَ هَذَا لَا تُضَاهُونَ أَوْ لَا تُضَاهُونَ فَى رُؤْيَتِهِ فَانِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تَعْلَبُوا عَلَى صَلَاة لَا تُضَاهُونَ أَوْ لَا تُضَاهُونَ فَى رُؤْيَتِهِ فَانِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تَعْلَبُوا عَلَى صَلَاة قَبْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافَعَلُوا أَمُّ قَالَ (فَسَبِّحْ بِحَمْد رَبِّكَ قَبْلُ طَلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافَعَلُوا أَمُ قَالَ (فَسَبِحْ بِحَمْد رَبِّكَ قَبْلُ طَلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافَعَلُوا أَمُ قَالَ (فَسَبِحْ بِحَمْد رَبِّكَ قَبْلُ طَلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافَعَلُوا أَمُ قَالَ (فَسَبِحْ بِحَمْد رَبِكَ قَبْلُ طَلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافَعَلُوا أَمُ قَالَ (فَسَبِحْ بِحَمْد رَبِكَ قَبْلُ طَلُوعِ الشَّ

النصف فقط ولهذا لم يذكر حديثاً يدل على امتداد وقتها إلى الصبح. قلت ثبت في صحيح مسلم من رواية أبي قتادة أنه ﷺ قال ﴿ إنه ليس في النوم تفريط إنمــا التفريط في من لم يصل الصلاة حتى يجى. وقت الصلاة الآخرى، فإن قلت قد تقدم أن الوقت المختار إلىالثلث كما قال في الباب السابق وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليــل . قلت لا منافاة بينهما إذ الثلث داخل في النصف أو يختار الثلث بناء على أنه عادته برائج لقولها ﴿ وَكَانُوا يَصَلُّونَ ﴾ ونقولكانالتأخير إلى النصف لعذركما روى أنه شغل عنها ليلة . النووى : حديث أنى قتادة مستمر على عمومه في الصلواتكلما إلا ً الصبح فانه لايمتد إلى الظهر بل يخرج وقتها بطلوع الشمس لمفهوم حديث ﴿ مَنَ أُدُرُكُ رَكُّعَةُ مَنَ الصبح قبلأن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، وأما المغرب فالأصح امتداد وقتها إلى وقت العشاء قال وقال ابن سريج لا اختـلاف بين روايتي الثلث والنصف إذ المراد بالثلث أنه أول ابتدائه وبنصفه آخر انتهائه أى شرع بعد الثلث وامتد إلى قريب من النصف. قال التيمي قال مالكوالشافعي آخر وقتها إلى ثلث الليل وأبو حنيفة نصف الليل والنخعى ربع الليل ﴿ باب فضل صلاة الفجر ﴾ وفى بعضها باب صلاة الفجر والحديث ولم تظهر مناسبة لفظ الحديث في هذا المرضع وقد يقال الغرض منه بابكذا وبابالحديث الواردفي فضل صلاةالفجر . قوله﴿ إسماعيل ﴾أىابنأفخالد تقدم مع مباحث الحديث في باب فضل صلاة العصر . قوله ﴿ لا تضاهون ﴾ بضم الها. من المضاهاة وهي المشابهة : النووى : معناه لا يشتبه عليكم وترتابون فيعارض بعضكم بعضاً في رؤيته . قوله ﴿ قال فسبح ﴾ وفي بعضها قرأ بسبح ولفظ القرآن بالواو لابالفـا.

الشَّمْس وَقَبْلَ غُرُوبَهَ اللَّهُ مَدْ بَهُ بُنْ خَالَد قَالَ حَدَّنَنَا هَمَّامُ حَدَّنَى اللهُ عَلَيه أَنُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه أَبُو جَمْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ . وَقَالَ ابْنُ رَجَاء حَدَّتَنَا هَمَّامُ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ رَجَاء حَدَّتَنَا هَمَّامُ عَدْ أَيْه عَنْ أَبِي جَمْرَةَ أَنَّ أَبًا بَكُر بْنِ عَبْدِ الله بْنِ قَيْسِ أَخْبَرَهُ بِهِذَا صَرَتَنَا إِسْحَاقُ عَنْ أَبِي جَمْرَةً أَنَّ أَبًا بَكُر بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَبِيه عَنْ عَنْ حَبَّانَ حَدَّتَنَا هَمَّامُ حَدَّتَنَا أَبُو جَمْرَةً عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَبِيه عَنْ عَنْ حَبَّانَ حَدَّتَنَا هَمَّامُ حَدَّتَنَا أَبُو جَمْرَةً عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَبِيه عَنْ عَنْ حَبَّانَ حَدَّتَنَا هَمَّامُ حَدَّتَنَا أَبُو جَمْرَةً عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَبِيه عَنْ الله عَنْ أَبِيه عَنْ

هدبة بن خالد القيسىالبصرى

فالنسخة الأولى هي الاولى . قولة ﴿ هدبة ﴾ بضم الها. وسكون المهملة ابن خالد القيسيالبصري الحافظ مات سنة خمس و ثلاثين و ماثنين و ﴿ همام ﴾هو ان يحي تقدم في باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الاعر الى حتى فرغ من وله و ﴿ أبو جمرة ﴾ بالجيم في أدا. الخس من الإيمان ﴿ وأبو بكر ﴾ هوابن عبد الله بن قيس أى أبى موسى الأشعرى . قوله ﴿ البردين ﴾ بفتح الموحدة وسكون الرا. صلاة الفجر والعصر . فانقلت مفهومه يقتضي أن من لم يصلهما لم يدخلها لكن من قاللا إله إلاالله دخل الجنة ومذهب أهل السنة أن الفاسق لايخلد في النار . قلت مر لم يصلمما متهاو نا بهمافهو كافر لايدخلها أو المراد دخل الجنة ابتدا. من غير أن يدخل النار لأن من صلاهما دائمًا من غير فتور فيهما بشرائطة من الإخلاص ونحوه فهو لا يكون فاسقاً أصلا قال تعالى ﴿ إِنَّ الصَّالَةُ تَهْبَى ا عن الفحشا. والمنكر » فان قلت فـكل الصلوات كذلك فمـا وجه التخصيص بهما . قلت إظهاراً لزيادة شرفهما وترغيباً في حفظهما فان قلت ماوجه العدول عن الأصل وهو فعــل المضارع . قلت إرادة التأكيد في وقوعه بجعل ماهو للوقوع كالوافع كقوله تمالي ﴿ وَنَادَى أَصِحَابِ الْجَنَّةِ ﴾ أو النظر إلى تضمين من معنى الشرطية وإعطائها حكم إن في جعل المـاضي مستقبلا . الخطابي : يريد بالبردين صلاة الفجر والعصر وذلك لانهما يصليان فى بردى النهار وهما طرفاه حين يطيب الهوا. وتذهب سورة الحر . قوله ﴿ ابن رجا. ﴾ بفتح الرا. وخفة الجيم وبالمد عبد الله تقدم في وجوب الصلاة فى الثياب ﴿ وَبَهٰذَا ﴾ أى بهذا الحديث وهو مرسل لآنه لم يقل عن أبيه إلا أن يقال المراد بالمشار إليه الحديث وبقية الإسناد كلاهما . قوله ﴿ إسحاق ﴾ قال الغسانى فى كتاب التقييد لعلم إسحاق بن منصور أى الكوسج ، وقال في موضع آخرمنه قال ابنالسكن كل ما في كتاب البخاري 001

وقت الفجر

النُّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلَهُ ا بَعْثُ وَقْتِ الْفَجْرِ صَرَتُنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِت حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ تَسَحَّرُوا مَعَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ثُمَّ قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ كُمْ بَيْنَهُمَا قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ أَوْ سَتَّينَ يَعْنَى آيةً ح

صَرْتُنَ حَسَنُ بِنُ صَبَّاحِ سَمَعَ رَوْحًا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسَ بِن

مَالِكَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِت تَسَحَّرَا فَلَتَّ فَرَغَا مَن ُسُحُورِهُمَا قَامَنَيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ نَصَلَّى قَلْنَا لأَنس كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِن سُحُورِهُمَا وَدخُولِهُمَا فِي الصَّـلَاةِ قَالَ قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجَل

خُسين آيَةً حَرْثُنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ أَبِّي أَوِّيسَ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيَّانَ عَنْ

حان ن ملال همرو بنعاصم البصرى

عن إشحاق غير منسوب فهو ابن راهويه . قوله ﴿ حبان ﴾ بفتح المهملة وشــدة الموحدة ابن هلال الباهلي مات سنة ست عشرة و ما تتين و الله أعلم ﴿ بابو قت الفجر ﴾ قوله ﴿ عمرو ﴾ بالو أو ﴿ ابن عاصم ﴾ الحافظالبصرى ماتسنة ثلاثوعشرين وماتتينو ﴿ همام ﴾ أى ابن يحيى . قوله ﴿ أنهم ﴾ أى أنه وأصحابه ﴿ تسحروا ﴾ أي أكلوا السحور ﴿ والصلاه ﴾ أي صلاة الصبح. قوله ﴿ الحَسن بن الصباح ﴾ البزار بالزاى ثم بالرا. أحد الأعلام تقدم في باب زيادة الإيمان ونقصانه ﴿ وروح ﴾ بفتح الرا. عبادة بضم المهملة وخفة الموحدة في باب اتباع الجنائز منالا يمانو ﴿ سعيد ﴾ أي ابن ابي عروبة بفتح المهملة في بأب الجنب يخرج ويمشى في السوق. قوله ﴿ سحورهما ﴾ بفتح السين اسم لما يتسحر به أي المأكولو بضمها التسحر أي الآكل ﴿ فصلى ﴾ في بعضها فصلى بلفظ المفرد وفي بعضها فصلينا بلفظ المتكلم. فانقلت ماالفرق بين الطريقين . قلت الحديث الأول هو من مسانيد زيد وهذا من مسانيد أَبِي حَازِمٍ أَنَّهُ سَمَعَ سَهُلَ بَنَ سَعْدَ يَقُولُ كُنْتَ أَتَسَجَّرُ فِي أَهْلِي ثُمَّ يَكُونُ سُرْعَةُ فِي أَنْ أُدْرِكَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَلَّمَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَرُونَهُ اللهِ عَنْ عَقْدِلُ عَن ابْنِ شَهَابِ قَالَ أَخْ بَرَنِي عَرُوةُ ابْنُ الزِّيرِ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقَيْدًل عَن ابْنِ شَهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَرُوةُ ابْنُ الزِّيرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ قَالَت كُنَّ نَسَاءُ الْمُؤْمِنَاتَ يَشَهَدُذُنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتَ بَمُرُوطُهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلُبْنَ إِلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتَ بَمُرُوطُهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلْبْنَ إِلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدُ مِنَ الْغَلْسِ

أنس . قوله ﴿ إسماعيل بن أبى أويس ﴾ أخوه عبد الحيد من فى باب الابراد بالظهر فى شدة الحر و ﴿ سليمان ﴾ أي ابن بلالو ﴿ أبو حازم ﴾ أي سلمة . قوله ﴿ سرعة ﴾ بالرفع اسم كان و هو إما تامة و لفظ ﴿ فَيَ مَعْمَدُ فَيْ بِسِرِعة أَوْ ناقصة و في خبره أو أن أدرك خبر إذ التقدير لآن أدرك و بالنصب خبر كان و الاسم ضمير يرجع إلى مايدل عليه ففظ السرعة أى تكون السرعة سرعة حاصلة فى لادرك الصلاة أو تكون حالى و صفى و نحوه أو نصب على الاختصاص . قوله ﴿ كَن ﴾ قان قلت الشاقياس كانت فما و جهه قلت هو كمة و لهم أكلونا البراغيث فى أن البراغيث بدل أو بيان . فان قلت إضافة النساء إلى المؤمنات من باب إضافة الشيء إلى نفسه . قلت ، قول بأن المراد نساء الانفس المؤمنات أو الجماعة المؤمنات أو قبل إن نساء هن بعمى الفاضلات أي فاضلات المؤمنات كايقال رجال القرم أى فضلاؤهم ومقدموهم قوله ﴿ صلاة الفجر و قبل أن تمكون مثمه الفجر و مقمى الوجه و يتلحف به ﴿ المرط ﴾ بكسر الميم كساء من صوف أو خز والتلفع شد اللفاع و هو ما يغطى الوجه و يتلحف به ﴿ المرط ﴾ بكسر الميم كساء من صوف أو خز يؤترر به . قوله ﴿ من الغلس ﴾ من ابتدائية أى لاجل ومعناه ما يعرف أن أنساء هن أم رجال ، فان قلت وقدم أنه كان ينفتل عن صلاة الفداة حين يعرف الرجل جليسه . قلت لا مخالفة بينهما لآنه إخبار عور وية النساء من البعد ، وفيه استحباب النبكير بالصبح وهو هذهب عن رؤية جليسه وهذا إخبار عروية النساء من البعد ، وفيه استحباب النبكير بالصبح وهو هذهب

008

000 من أدرك مز النجر ركعة مَ اللّهُ عَن زَيد بن أَسَلَم عَنْ عَطَاء بن يَسَار وَعَن بُسَر بن سَعيد وَعَن الْأَعْرَجِ مَالِكُ عَن زَيد بن أَسَلَم عَنْ عَطَاء بن يَسَار وَعَن بُسَر بن سَعيد وَعَن الْأَعْرَجِ مَالِكُ عَن زَيد بن أَسَلَم عَنْ عَطَاء بن يَسَار وَعَن بُسَر بن سَعيد وَعَن الْأَعْرَجِ يَحَدّ أُو نَهُ عَن أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله صَدِّق الله عَلَيْه وَسَلَم قَالَ مَن أَدْرَكَ الْعَبِي وَمَن أَدْرَكَ وَكُعَة مِنَ الْعَصْر قَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدادً أَدْرَكَ الْعَصْر

الأئمة الثلاثة. وقال أبو حنيفة الإسفار أفضل محتجاً بجديثرافع أسفروا بالفجر فانه أعظم الأجر وأوله أحمد بأن الاسفار هو أن يتضح الفجر ولا يشك أنه قد طلع . كا نه قال تبينوا الفجر ولا تغلسوا بالصلاة وأنتم تشكون في طلوعه حرصاً على طلب الفضل بالتغليس فان ذلك أعظم الأجر يدل عليه حديث ابن مسعود أي الأعمال أفضل قال الصلاة لأول وقتها وفيه حضور النساء الجماعة في المسجد وهو إذا لم تخش فتنة عليهن أو بهن ﴿ باب من أدرك من الفجر ركعة ﴾ أو له ﴿ زيد بن أسلم﴾ بلفظ الماضيو ﴿ عطا.بزيسار ﴾ ضد اليمين تقدما في كتاب الايمان والرجال كلهم مدنيون و ﴿ بسر ﴾ بضم الموحدة وسكون المهملة وبالراء في باب الخوخة والممر في المسجد. قوله﴿ من الصبح ﴾ أي من وقت الصبح قدر ﴿ ركعة ﴾ قالوا إذا أدرك من لاتجب عليه الصلاة ركعة من وقتها لزمته تلك الصلاة وذلك كالصى يبلغ وكالحائض تطهر والكافر يسلم إذا أدركوا ركعة من وقتها ازمتهم تلك الصلاة. فإن قلت فإن أدرك أقل من قدر ركعة كتكبيرة مثلا فما حكمه. قلت للشافعي فيه قولان أحدهما لالمزمه لمفهوم هذا الحديث وأصحهما تلزءه لأنه أدرك حزءاً منه فاستوى قليله وكثيره ولأنه لايشترط قدر الصلاة بكمالها بالاتفاق فينبغي أن لايفرق بين تكبيرةوركعةوأجيب عرب هذا الحديث بأن التقييد بركعة خرج على الغالب فان الغالب ما يمكن إدراك معرفته ركعة ونحوها وأما التكبيرة فلا تـكاد تحس النووى: هذا الحـديث دليل صريح فى أن من صلى ركعة من الصبح أو العصر ثم خرج الوقت قبل سلامه لاتبطل صلاته بل يتمها وهي صحيحة وهـذا بحمع. عليه في العصر وأما في الصبح فقال به العلما. إلا أبا حنيفة فانه قال تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس

007 من أدرك من الصلاة ركعة

أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شَهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شَهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شَهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ الْبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلْية وَسَلَم قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْخَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَذْرَكَ رَكْخَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْخَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ

فيها لأنه دخل وقت النهى عن الصلاة بخلاف غروبالشمس والحديث حجة عليه ﴿ بابمنأدرك من الصلاة ركِعة ﴾ فان قلت ماالفرق بين البابين. فلت الأول فيمن أدرك من الوقت قدر ركعة وهذا فيمن أدرك من نفس الصلاة ركعة . قوله ﴿ فقد أدرك الصلاة ﴾ أجمعوا على أنه ليس على ظاهره وأنه لا يكون بالركعة مدركا لـكل الصلاة بحيث تحصل برا.ته من الصلاة بهذه ألو كعة بل فيه إضمار تقديره فقد أدرك حكمالصلاة ونحوه وفيه أنه إذا دخل في الصلاة فصلي ركعة ثم خرج الوقت كانمدركا لأدائها و تبكون كاما أدا. وهو الصحيح. وقال بعضهم كلما قضاء · وقال بعضهم ماوقع في الوقت أداء وما بعده قضاء وهذا هو التحقيق من حيث الأصولو تقدم فائدة الخلاف فيمن أدرك ركعة منالعصر . التيمي : قال بعض العلماء معناه من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك فضل الجماعة وقال آخرون معناه أن مدرك ركعة من الصلاة مدرك لجميعها ولو أدرك مسافر ركعة من الصلاة لزمه حكم المقيم في الاتمام ، وهذا الحديث يدل على أن مزلم يدرك ركعة منها لايدخل في حكمها . وقالالشافعي وأحمد من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها الآخري ، وقال أبو حنيفة إذا أحرم في الجمعة قبل سلام الامام صلى ركعتين بدليل ما قال صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا والذى فاته ركعتان لا أربع وحجة الشيافعي أنه إذا لم يدرك ركعة من الجمعة لميدرك شيئاً منها ومن لم يدرك شيئاً منها صلى أربعاً بالاجماع تم كلامه . فان فلت هـذا الدليل مقلوب على الشافعي حيث قال الجم اعة تحصل بإدراك جزء من الصلاة وفرق بين الجمعة وســـائر الصلوات. قلت مذهبة الحديث وحيث ورد فيه من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة قال في الجمعة والجماعة كليهما لابد من إدراك الركعة ليسكون مدركا للصلاة التي أدرك ركعة منها فانكان في الجمعة فلا يد من الركعة وكذا في غير الجمعة لابد أيضاً من إدراك الركعة ليكون الـكل أدا. وليكون له المَّدُ العَّدَ الْعَدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفَعَ الشَّمْسُ حَدَّنَا حَفْصُ بِنُ الملابِسِهِ السَّهِ عَمْرَ قَالَ حَدَّ الْفَ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَالْمَالَةِ عَنْ الْبَيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَالْمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَالْمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

حكم المقيم وغير ذلك من الاحكام ولذا قال فيها من أدرك جزءاً منها سوا، جمعة أو غيرها حصل له ثواب الجماعة فلم بفرق بينهما لا في إدراك حكم الصلاة بركعة ولا في إدراك ثواب الجماعة بجزء ثم إن من أراد الفرق يقول إن الجمعة شرط صحتها الجماعة وسار الصلوات ايس كذلك ﴿ باب الصلاة بعد الفجر ﴾ قوله ﴿ حفص على الحوضى مر في باب التيمن في الوضوء و ﴿ هشام ﴾ أى الدستوائي في باب زيادة الإيمان ﴿ وهمان و العالية ﴾ بإهمال العين في باب قول المحدث. قوله ﴿ شهد ﴾ فان قلت مثله يسمى إخباراً لاشهادة . قلت المراد من الشهادة لازمها وهو الإعلام أى أعلمني رجال عدول قوله ﴿ بعدالصبح ﴾ أى بعد صلاة الصبح و ﴿ تشرق ﴾ بضم الراء من شرقت الشمس إذا طلعت وبكسرها من أشرقت إذا أضاءت . قوله ﴿ يحيى ﴾ أى ان سعيد القطان و ﴿ هشام ﴾ أى ان عروة و بعدوا ﴾ أصله لا تتحروا أى لا تقصدوا . الجوهرى : فلان يتحرى الأمر أى يتوخاه و يقصده و تحرى فلان بالمكان أى تمكث . قال التيمى : قال قوم المراد به لا تقصدوا و لا تبتدوا و المتحر و إنما في ذلك الوقت ، وأما من انتبه من نومه أو ذكر مانسيه فليس بقاصد لها ولا متحر و إنما المتحرى القاصد إليها وقيل إن قوماً كانوا يتحرون طلوع الشمس و غروبها فيسجدون لها عبادة من دون الله فنهى الني صلى الله عليه وسلم عنه كراهة أن يتشبهوا مهم . قوله ﴿ قال ك أى قال من دون الله فنهى الني صلى الله عليه وسلم عنه كراهة أن يتشبهوا مهم . قوله ﴿ قال ك أى قال من دون الله فنهى الني صلى الله عليه وسلم عنه كراهة أن يتشبهوا مهم . قوله ﴿ قال ك أى قال

٥٦٠ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَرُّوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا . وَقَالَ حَدَّ تَني ابْنُ عُمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْس فَأُخَّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَرْتَفَعَ وَ إِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسَ فَأَخَّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغيب . تَابَعَهُ عَبْدَةُ صَرَّتُ عَبِيدُ نُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَسَامَةَ عَنْ عَبِيد الله عَنْ خُبَيْبِ بِنْ عَبْـد الرَّحْمٰن عَنْ حَفْص بِنْ عَاصِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَـلًى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْن وَعَنْ لَبْسَتَيْن وَعَنْ صَلَاتَيْن نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَن اشْتَمَال الصَّمَّاء وَعَن الْاحْتَبَاء في ثَوْب وَاحد يَفْضي بِفَرْجه إِلَى السَّماء وَعَنِ الْمُنَالَذَةِ وَالْمُلَكَمَسَةَ

عروة وحافظ البخارى على لفظه حيث قال فى الأول أخبرنى و فى الثانى حدثى رعاية للفرق بينها قوله ﴿ حاجب ﴾ قيل هو طرف قرص الشمس الذى يبدو عند الطلوع ولا يغيب عند الغروب وقيل النيازك الى تبدو إذا حان طلوعها . الجوهرى : حواجب الشمس نواحيها . قوله ﴿ عبدة ﴾ بفتح المهملة وسكون الموحدة مر فى باب قول الني صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم فى كتاب الايمان أى تابع عبدة يحيى فى الرواية عن هشام . قوله ﴿ عبيد ﴾ مر فى باب نقض المرأة شعرها و عبيد الله كم المناقش عمر بن حفص [مر] فى باب كراهة الصلاة فى المقابر يروى عن خاله خبيب بضم المنقطة و فتح الموحدة الأولى و سكون التحتانية أبو الحارث الأنصارى الحزرجي و ﴿ حفص ابن عاصم ﴾ بن عمر بن الخطاب جدد عبيد الله المذكور آنفاً . قوله ﴿ لبستين ﴾ بكسر اللام و يفضى من الافضاء و ﴿ و مرمعنى عبد الله مرجه أى يظهر فرجه من جهة الفوق و مرمعنى

۱۳ **۵** الصلاة ق<sub>ب</sub>ل الغروب

اللبستين والبيعتين في باب ما يستر من العورة بحقائقه ودقائقه مطنباً فلا نـكرره هنا ، واعلم أن الأوقات المنهى فيهاعن الصلاة على نوعين ما يتعلق بالصلاة وما يتعلق بالوقت فالحديث الأول والرابع يدلان على النهبي بعد صلاتي الفجر والعصر والثاني والثالث على النهي عن وقت الطلوع والغروب قال القاضي البيضاوي : اختلفوا في جو از الصلاة بعدصلاة الصبح والعصر وعند الطلوع والغروب فذهب داود إلى جوازها فيها مطلقا ولعله حمل النهبي على انتمزيه دون التحريم . وقال الشافعي : لا تجوز صلاة لاسبب لها وأبو حنيفة: تحرم كل صلاة سوى عصر يو ١٠عند الاصفرار وتحرم المنذورة والنافلة بمدااه لا تين ومالك : تحر م فيها النوافل لاالفر ا تُض و وافقه أحمد إلا أنه جوز ركعتي الطواف النووى: أجمعوا على كراهة صلاة لاسبب لها في هذه الأوقات واتفقوا على جوازالفرائض المؤداة فيها واختلفوا في النوافل التي لها سبب كتحية المسجد فجوزها الشافعي بلا كراهة محتجاً بأنه ثبت أن الذي ﷺ قضى سنة الظهر بعد العصر في قصة ناس من عبد القيس أتوه بالإسلام وهذاصر يح فى قضاء السنة الفائته فالحاضرة أولى والفريضة المقضية أولى ﴿ بَابِ لَا يَنْحَرَى وَفَى بِمُضَّهَا ﴾ لانتحرواً . قوله ﴿ فيصلي ﴾ بالنصب وهو نحو ماتأتينا فتحدثنا في أن يراد به نني التحرىوالصلاة كليهها وأن يراد نني الصلاة فقط ويجوز الرفع من جهة النحو أى لايتحرى أحدكمالصلاةفيوقت كذا فهو يصلي فيه ، وقال الطيي لا يتحرى هو نني بمعنى النهي ويصلي منصوب بأنه جوابه ويجوز أن يتعلق بالفعل المنهي أيضا فالفعل المنهي معلل في الأول والفعــل المعلل منهي في الثاني والمعني على الثانى لا يتحرى أحدكم فعلا يكون سبباً لوقوع الصـلاة في زمان الـكراهة وعلى الأولكا ُنه قيل لايتحرى فقيل لم تنهانا عنه فأجيب خيفة أن تصلوا أو أن الـكراهة . قوله﴿ ولاعند غروبها ﴾ فان قلت الترجمة قبل الغروب والحديث عند الغروب. قلت المراد منهما واحد. قوله ﴿ عطا. بن

أَنِ شَهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ الْجُنْدَعَي أَنَّهُ سَمَعَ أَبَّا سَعِيد الْخُدُرْيُّ يَقُولُ سَمْعَتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا صَلَاةً بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَرْتَفَعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةً بعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغَيبَ الشَّمْسُ صَرَّتُنَا لَمُعَلَّدُ أَبْنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدُرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ قَالَ سَمْعَتُ خُمْرَانَ ابْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ إِنَّكُمْ لَتُصَدُّونَ صَلَاةً لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْنَاهُ يَصَلِّيهَا وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا يَعْنَى الرَّكْعَتَيْن بَعْدَالْعَصْر مَرْثُنَا مُحَمَّدُ بن سَلَام قَالَ حَدَّ ثَنَا عَبدة عَن عَبيد الله عَن خَبيب عَن حَفْص بن عَاصِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَـلَا تَيْن بعد الفَجر حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ

يزيد) من الزيادة (الجندعي) بضم الجيم وسكون النون وفتح المهملة وبإهمال العين . وقال الغساني وقد يقال بضم الدال أيضاً مر في باب لايستقبل القبلة بغائط . قوله (حتى تغيب الشمس) فان قلت كيف دل على النرجمة ؟ قلت (لاصلاة) معناه لاصحة للصلاة فيلزم منه أن لا يتحراه المسكلف إذ العاقل لا يشتغل عالا يستتبع العائدة ولا يتضمن الفائدة . قوله (محمد بن أبان) بفتح الهمزة وخفة الموحدة البلخي أبو بكر مستملي وكيع المعروف بحمدويه مات سنة أربع وأربعين وماثتين وقال بعضهم هو محمد بن أبان الواسطي لاالمذكور و (أبو التياح) بالفوقائية ثم التحتانية المشددة مر في باب كان الذي والمالية يتخولهم ، و (حمران) بضم المهملة وسكون الميم وبالراء بن أبان في باب الوضو . ثلاثاً و (معاوية) في باب من يرد الله به خيراً . قوله (يصليهما) أى الركمتين و (يصليها) أى الركمتين و (يصليها) أى تلك الصلاة (ولقد مهي) أى رسول الله بالله و (بعد الفجر) أي صلاة

محد بن أبان

أَنُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أُصَلِّى كَا رَأَيْتُ أَعْمَانِ حَدَّنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدَ عَن ١٩٥٥ عَمَرَ وَأَبُو النَّعْمَانِ حَدَّنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدَ عَن ١٩٥٦ عَمَرَ وَأَبُو النَّعْمَانِ حَدَّنَا حَمَّا وَأَبُو النَّعْمَانِ حَدَّا اللَّهِ عَن نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أُصَلِّى كَا رَأَيْتُ أَعْجَابِي يُصَلُّونَ لَا أَنْهِى أَحَدًا يُصَلِّى بِلَيْلِ وَلَا نَهُ عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَلِّى كَا رَأَيْتُ أَعْجَالِي يُصَلُّونَ لَا أَنْهِى أَحَدًا يُصَلِّى بِلَيْلِ وَلَا نَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِتِ وَغَوْهَا وَقَالَ كُرَيْبٌ عَن السَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِتِ وَغَوْهَا وَقَالَ كُرَيْبٌ عَن السَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ شَعَلَى نَاسُ مَن عَبْدِ الْقَيْسِ عَن الرَّ كُعَتَيْن بَعْدَ القَلْهِ مَرَى الْفَوْلَ عَرْدُ نَعْمَ قَالَ حَدَّنَا ٢٥٥ مَن عَبْد الْقَيْسِ عَن الرَّ كُعَتَيْن بَعْدَ القَلْهِ مَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْقَوْمِ مَن أَنُو نَعْمَ قَالَ حَدَّنَا ٢٥٥ مَنْ عَبْد الْقَيْسِ عَن الرَّ كُعَتَيْن بَعْدَ القَلْمِ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْقَهْرِ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْقَوْمِ فَا فَعَلَ شَعْمَ قَالَ حَدَّنَا ٢٥٥ مَن عَبْد الْقَيْسِ عَن الرَّ كُعَتَيْنَ بَعْدَ القَلْمُ مَن عَبْد الْقَيْسِ عَن الرَّ كُعَتَيْن بَعْدَ القَلْمِ مَا مَالْمَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَالِمُ عَلَيْهِ وَالْمَالُوعِ عَلَيْهِ وَعَالَ مُعَلِّلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْمَالَعُونَ الْمَقْلَ مُ اللَّهُ وَالْمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمَالِعُ وَالْمُ الْعَلَيْنَ وَقَالَ مُعْتَلِقَ عَلَى اللَّهُ وَالْقَلْمُ مَن عَلْمَ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْعَلْمُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ ال

بعد صلاة الفجر ﴿ حتى تطلع﴾ أى تر تفع إذا يس مجرد الطلوع كافياً بل لابد معه من الار تفاع بدليل الأحاديث الآخر ﴿ باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر﴾ قوله ﴿ أصحابى ﴾ فإن قلت ماوجه الدلالة فيه ، قلت إما تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه إن أراد الرؤية في حياته صلى الله عليه وسلم وإما إجماعهم إن أرادها بعد وفاته إذ الإجماع لا تتصور حجيته إلا بعد وفاته وإلا فقوله وحده حجة قاطعة . قوله ﴿ غير أن لا يحروا ﴾ أى غيرهذا النهى وهذا هو دليل مالك حيث قال لا بأس بالصلاة عند استواء الشمس وقال الشافعي الصلاة عند الاستواء مكروهة إلا يوم الجمعة لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة والله أعلم ﴿ باب ما يصلى بعد المصر من الفوائت ﴾ قوله ﴿ كريب ﴾ مصغراً مر في باب التخفيف في الوضوء و ﴿ أم سلم ﴾ بفتح اللام أم المؤمنين . قوله ﴿ بعد الظهر وهذا دليل المشافعي

عَبْدُ الْوَاحِـد بْنُ أَيْمَـنَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي أَنَّهُ سَمَعَ عَائشَهَ قَالَتْ وَالدَّى ذَهَبَ به

079

مَا تَرَكُهُمَا حَتَّى لَتِيَ اللهَ وَمَا لَتَى اللهَ تَعَلَيْ اللهَ عَنْ الْصَّلَاة وَكَانَ أَيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَخَفِّفُ عَنْهُم مَنْ اللهَ عَلَيْهُ مَا يَخَفِّفُ عَنْهُم مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا يَخَفِّفُ عَنْهُم مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهَ عَلْمَ اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَانِهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَانَهُ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَاهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَل

فى جواز صلاة لها سبب بعد العصر بلا كراهة . قوله ﴿عبد الواحد بن أيمن ﴾ بفتح الهمزة تقدم فى باب الاستعانة بالنجار ﴿ والذى ذهب به ﴾ أى برسول الله صلى الله عليه وسلم حلفت عائمة بالله تعالى على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماترك الركعتين بعد العصر حتى مات . قوله ﴿ يثقل ﴾ بعنم القاف وفى بعضها بكسرها مشددة و خفف و فى بعضها تخفف . قوله ﴿ ابن أختى ﴾ بحذف النداء منه يعنى ياعروة لان كان ابن أسماء أخت عائشة . قوله ﴿ السجدتين ﴾ فان قلت هى أربع سجدات فلم ثناهما . قلت أطلق السجدتين وأراد الركعتين تجوزاً . فان قلت إطلاق الركعة وإرادة الركعة مع القيام والاعتدال والسجود بجاز أيضاً . فلت نعم كان فى الأصال كذلك لكنه صار حقيقة عرفية في جيمها . قوله ﴿ السيبانى ﴾ أى ابو إسحاق و ﴿ عبد الرحم بن الأسود ﴾ بن يزيد النخعى تقدموا في باب الجهاد مناشرة الحائض . قوله ﴿ ركعتان ﴾ اى صلاتان لأنه فسرها بأربع و كمتان بعد العصر والوجهان فهو من باب المطلق الجزء وإرادة الدكل أو هو من باب الإضار اى وكذا ركعتان بعد العصر والوجهان

رَكْعَتَانَ قَبْلَ صَلَاةِ الصَّبْحِ وَرَكْعَتَانَ بَعْدَ الْعَصْرِ صَرَّعْ مُحَدَّدُ بْنُ عَرَعَرَةَ قَالَ حَدَّدَثَنَا شُعْبَهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ رَأَيْتُ الْأَسْوَدَ وَمَسْرُوقًا شَهِدَا عَلَى عَائَشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَدَّلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ يَأْتِينَى فِي يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْن

جائزان بلا تفاوت لأن الجاز والاصار متساويان أو المراد بالركعتين جنس الركعتين الشامل للفليل والكشير . قوله ﴿ محمد بن عرعرة ﴾ بالمهملتين المفتوحتين وسكون الرا. الأولى مر فى باب خوف ا.وَمن أن يحبط عمله و ﴿ أبو إسحاق ﴾ أي السبيعي الهمداني في باب الصلاة من الايمــان ومسروق في باب علامات المنافق. قوله﴿ إلا صلى ﴾ أي بعد الاتيان وهو استثناء مفرغ أي ماكان يأتيني بوجه أو حالة إلا بهذا الوجه أو هذه الحالة . فإن قلت ماوجه الجمع بين هذه الأحاديث وما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر . قلت أجيب عنه بأن النهى كان فى صلاة لاسبب لها وصلاته صلى الله عليه وسلم كانت بسبب قضا. فاثنة الظهر وبأن النهى هو فيما يتحرى فيها وفعله كان بدون النحرى وبأنه كان من خصائصه وبأن النهى كانالمكراهة فأراد عليه السلام بيـان ذلك ودفع وهم التحريم وبأن العلة فى النهى هوالتشبيه بعبدة الشمس والرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن التشبيه بهم وبأنه صلى الله عليه وسلم لما قضى فائنة ذلك اليوم وكان فى فواته نوع تقصـير واظب عليها مدة عمره جبراً لمـا وقع منه والكل باطل أما أولا فلأن الفواتكان فى يوم واحد وهو يوم اشتغاله بعبد القيس وصلاته بعد العصر كانت مستمرة دائماً وأما ثانياً فلأنه عليه السلام كان يداوم عليها ويقصد أداءها كل يوم وهو معنى التحرى وأما ثالثاً فلأن الأصل عدم الاختصاص ووجوب متابعته لفوله تعالى ﴿ فَاتَّبِعُوهُ ﴾ وأما رابِماً فلأن بيان الجواز يحصل بمرة واحدة ولا يحتاج فى دفع وهم الحرمة إلى المداو ، ةعليها وأما خامساً فلأن العلة في كراهة الصلاة بعد فرض العصر ليس التشبيه بهم بل هي العلة لكراهة الصلاة عند الغروبفقط وأما سادساً فلأنا لانسلم أنه كان تقصيراً لأنه مشتغل فى ذلك الوقت بمـا هو أهم وهو إرشادهم إلى الحق أو لأن الفوات كان بالنسيان ثم إن الجبر يحصل بقضائه مرة واحدة على ما هو حكم أبراب القضاء فى جميع العبادات بل الجواب الصحيح أن

الكراد المحت التَّبْكيرِ بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ صَرَّتُ مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّتَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى هُوَ ابْنُأْبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ أَنَّ أَبَا الْمَلِيحِ حَدَّثَهُ قَالَ كُنَّا مَعَ بِرَيْدَةَ فِي يَوْم ذِي غَيْمِ فَقَالَ بَكُرُوا بِالصَّلَاةِ فَأَنَّ النَّبِيَّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ مَن تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنَ فَضَيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَـيْنَ عَنْ عَبْدِ الله بِن أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيه قَالَ سُرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَيْـلَةً فَقَالَ بَعْضُ الْقُوْمِ لَوْ عَرَّسْتَ بناً يَارَسُولَ اللهُ قَالَ أَخَافُ أَرْثِ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ بِلاَلْ أَنَا أُوقِظُكُمْ

النهى قول وصلاته فعل والقول والفعل إذا تعارضا تقدم القول و يعمل به . فان قلت تقدم القول إنما هوفيها لميعلم التاريخ وهنا معلوم لأن الفعل كان إلى آخر عمره . قلت النهي مطلق مجهول التاريخ والمطلقة والمؤرخة حكمهما واحد لاحتمال أن تكونالمطلقة معالمؤرخة في الزمان. قال محيي السنة فعله أول مرة قضاء ثم أثبته وكان مخصوصاً بالمواظبة على ما فعمله مرة وثبت في صحيح مسلم وكان إذا صلى صلاة أثبتها ﴿ باب التسكير بالصلاة ﴾ قوله ﴿ معاذ ﴾ تقدم في باب من اتخذ ثياب الحيض وسائر الرجال مع مباحث الحديث بجليلها ودقيقها في باب من ترك العصر ﴿ باب الآذانِ بعد ذهاب الوقت ﴾ قوله ﴿ عمران ﴾ بن ميسرة ضد الميمنة تقدم في باب رفع العلم و ﴿ محمد بن فضيل ﴾ مصغر الفضل بالضاد المنجمة في باب صوم رمضان إيماناً و﴿ حصين ﴾ بضم المهملة وفتح الصاد المهملة وسكون التحتانية وبالنون ابن عبد الرحمن السلمي البكوفي مات سنة ست وثلاثين ومائة و ﴿ عبد الله بن أ بي قتادة ﴾ في باب الاستنجاء باليمين . قوله ﴿ لو عرست ﴾ التعريس نزول القوم في السفر آخر الليـل للاستراحة وجواب لو محذوف نحو لـكان أسهل علينا أو هو للتمني

حصين بنعبد

فَاضَطَجَعُوا وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَعَلَبَتُهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ النَّيُ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ يَا بِلَالُ أَيْنَ مَاقُلْتَقَالَ مَا أُلْقِيَتْ عَلَى أَوْمَةٌ مِثْلُما قَطُّ قَالَ إِنَّ اللهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءً وَرَدَّهَا مَا أُلْقِيَتْ عَلَى أَوْمَةٌ مِثْلُما قَطُّ قَالَ إِنَّ اللهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءً وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءً يَابِلَالُ فَمْ فَأَذَنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلَاةِ فَتَوَضَّأَ فَلَكَ ارْتَفَعَت عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءً يَابِلَالُ فَمْ فَأَذَنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلَاةِ فَتَوَضَّأَ فَلَكَ ارْتَفَعَت الشَّمْسُ وَابْيَاضَتْ قَامَ فَصَلَّى

و ﴿ فَاصْطَحِمُوا ﴾ بَلَفُظُ الْأَمْرُ وَالْمَاضَى ﴿ وَالرَّاحَلَةُ ﴾ المركب و ﴿ فَعَلْبُتُ عَيْنَاهُ ﴾ وفي بعضها فغلبته و﴿ أَينَ مَا قَلْتَ ﴾ أين الوفا. بقولك أنا أوقظكم ﴿ وَمُثَلَّمَا ﴾ أي مثل هذه النومة التي كانت في هذا الوقت ومثل لا يتعرف بالإضافة ولهذا وقع صفة للنكرة . قرله ﴿ قبض أرواحكم ﴾ مركافي قوله تعالى ﴿ الله يتوفى الأنفسحين موتهاوالني لم تمت في منامها ﴾ فان قلت إذا قبض الروح يكون الشخص ميتاً لكنه نائم لاميت ، قلت لا يلزم من انقباض الروح الموت والفرق بينه و بينالنوم مع اشترا كههافي الانقباض أن الموت هو انقباض الروح أي أنقطاع تعلقه عن ظاهر البيدن وباطنه والنوم هو القطاعه عن ظاهر البدن فقط. وفي الحديث جواز الالنماس من السادات فيها ينعلق بمصالحهم وأن للامام أن يراعى المصلحة الدينية وفيه الاحتراز عما يحتمل فوات العبادة عنوقتها بسببه وجواز الثزامالخادم القيام بمراقبة ذلك وأما التأذين بعد خروج الوقت فقىال أحمد بجوازه محتجاً بهذا الحديث وقال الثورى ليس في الفوائت أذان و لا إقامة . وقال الشافعي الفائنة لا أذان لها . فان قلت فما يقول الشافعي في هذا الحديث. قلت لعله يحمل التأذين على المعنى اللغوى وهو الإعلام وفي بعضها فآذنه من باب الأفعال وهو صريح في الأعلام ، فان قلت قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه فكيف فات عنه الوقت . قلت قال النووى : جوابه أن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحديث والآلم ونحوهما ولا يدرك طلوع الفجر وغيره بما يتعلق بالعين أو أن عدم نوم القلب هو الغالب من أحواله . قال التيميكان في النادرينام كنوم الآدميين . وقال وأما تركه الصلاة حتى ابيضت الشمس فقال الكوفيون انما أخرها لما تقدم من نهيه عن الصلاة عند

۵۷۳ ملاة الجماعة بعد الوقت

وَ مَنْ صَلَّى الْمَاهُ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْد الله أَنْ عُمَر فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد الله أَنْ عُمَر ابْنَ الْخَطَّابِ جَاءً يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرُبَتِ الشَّمْسُ جَعَدَلَ يَسَبُّ كُفَّارَ وَيُولَ اللهِ مَا كَدْتُ أَصَلِي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ قَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ مَا كَدْتُ أَصَلِي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ قَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ مَا كَدْتُ أَصَلِي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَعْرَبُ قَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّا لَلهَ الْمَاكَة وَسَلَّمَ وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّا لَلهَ اللهُ عَرْبُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ مَا صَلَيْتُهُمْ فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّا لَلهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ مَا صَلَيْتُهُمْ فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّا للهَاللهُ وَسَلَّمَ وَاللهِ مَا صَلَيْتُهُمْ فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّا لَلْمَاللهُ وَسُلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهِ مَا صَلَيْتُهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللهُ مَا صَلَيْتُهُمْ اللهُ عَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللهُ مَا صَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَالِهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَالِهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَالِهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَالَةُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

طلوع الشمس. قال الشافعي أخرها مقدار ما توضأ الناس وتأهبوا للصلاة وقد جا. هذا المعنى في بمضطرق الحديث وروى عطاءأنه صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بالخروج من ذلك الوادى على طريق التشاؤم به وقال لهم اخرجوا من المدكان الذي أصابكم فيه الففلة و في رواية زيد بن أسلم إن هذا واد به شيطان فكره الصلاة فيه ( باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت ) قوله ( يوم الحندق بفتح الحاء والدال وهو أعجمي تكلمت به العرب أي يوم حفر الحندق وكان في السنة الرابعة من الهجرة و تسمى بغزوة الاحزاب وكان بسبب المكفار الانهم كانوا سبب اشتفال المؤمنين بحفر الحندق الذي هو سبب لفوات صلاته . قوله ( كادت ) فان قلت ظاهره يقتضي أنه صلى قبل الغروب . قلت الصلاة فيها إذ حاصله عرفاً ما صليت حتى غربت الشمس . قوله ( بطحان ) بضم الموحدة تقدم الصلاة فيها إذ حاصله عرفاً ما صليت حتى غربت الشمس . قوله ( بطحان ) بضم الموحدة تقدم في باب فضل العشاء . فإن قلت كيف دل الحديث على الجماعة قلت إما الآن البخارى استفاده من بقية الحديث الذي هو مختصره و إما من إجراء الرادى الفائنة التي هي العصر و الحاضرة التي هي المعرب بحرى و احداً و لاشك أن المغرب كانت بالجماعة لماهو معلوم من عادة رسول القصلي القعليه وسلم . فإن قلت ما و جداً و عمداً وكان ذلك الاشتغال عذراً في التأخيرة بل نزول صلاة الخوف و أما اليوم فلا يجوز التأخير ما العدو أو عمداً وكان ذلك الاشتغال عذراً في التأخيرة بل نزول صلاة الخوف و أما اليوم فلا يجوز التأخير التحور و عمداً وكان ذلك الاشتغال عذراً في التأخيرة بل نزول صلاة الخوف و أما اليوم فلا يجوز التأخير و التحور و أما اليوم فلا يجوز التأخير و التحور و المحدورة و أما اليوم فلا يجوز التأخير و التحور و المحدورة و أما اليوم فلا يجوز التأخير و التحور و المحدورة و أما المورورة و التأخيرة و التحدورة و التحدور

إَنْ اللَّهُ مَنْ نَسَى صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا وَلَا يُعِيدُ إِلَّا تَلْكَ الصَّلَاةَ وَاحَدَةً عَشْرِينَ سَنَةً لَمْ يُعَدْ إِلَّا تَلْكَ الصَّلَاةَ وَاحَدَةً عَشْرِينَ سَنَةً لَمْ يُعَدْ إِلَّا تَلْكَ الصَّلَاةَ الْوَاحَدَةَ صَرَّتُنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّاتُنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً ٧٤ عَنْ أَنس عَن النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَسِى صَلَاةً فَلَيْصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا عَنْ أَنس عَن النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَسِى صَلَاةً فَلَيْصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا

عن وقتها لسبب العدو والقتال بل يصلى صلاة الخوف علىماهو مذكور فى الفقهيات واعلمأنهوقع هنا وفي صحيح مسلم أن الصلاة الفائنة كانت صلاة العصر وفي الموطأ أنها الظهروالعصروفي الحديث جواز السب للكفار وجواز القسم بدون استخلاف . قال النووى هو مستحب إذاكان فيــه مصلحة من تو كيد الأمر أو زيادة طمأنينة أو نني توهم نسيان أو غير ذلك من المقاصد الصالحة صلاها في جماعة فيكون فيه دليل لجواز صلاة الفريضة الفائتة جماعة قال وفيه أنه ينبغي أن يبدأ بقضاء الفائتـة ثم يصلي الحاضرة وهـذا بجمع عليه ولـكنه عند الشافعي على الاستحباب وعند أبى حنيفة على الإيجاب حتى لو قدم الحاضرة لم يصح والله أعلم ﴿ باب من نسى صلاة فليصل ﴾ أى مننسي صلاة حتى خرجت عن وقتما لايعيد أى لا يقضى إلا تلك ومذهب الحنفيةأنه لولم يعد الفائنة حتى أدى خمس صلوات بعدها بجب عليه إعادتها مع إعادة الخس التي بعد مستدلين بقوله صلى الله عليه و سلم لا صلاة لمن عليه فائنة والحديث حجة عليهم فيما لو زادت الفوائت على خمس إذ له الصلاة وعليه الفائنة و ﴿ إبراهيم ﴾ أىالنخسو ﴿ همام ﴾ أىابنيحيى تقدم فى باب الوضوء. قوله ﴿ من نسى ﴾ فاد قلت انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط فيلزم منه أن مزلم ينس لا يصلي إذاذ كر لكن القضاء واجب على التارك عمداً أيضاً . قلت قيد في الحديث بالنسيان لخروجه على الغالب أو لأنه مما ورد على السبب الخاص مثل أن يكون ثمة سائل عنحكم قضا. الصلاة المنسية أو أنهإذاوجب القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى وشرط اعتبــار مفهوم المخالفة عدم الحزوج مخرج الغالب وعدم وروده على السبب الخاص وعدم مفهوم الموافق وقال الظـاهرية لا يجب قضاء الفائنة بغـير عذر قالوا إنها أعظم من أن تخرج عن وبال معصيتها

لَا كُفَّارَةً لَهَا إِلَّا ذَلِكَ ( وَأَقِمِ الصَّلَةَ لِذَكْرِى ) قَالَ مُوسَى قَالَ هَمَّامٌ مَّمَامٌ مَعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ ( وَأَقَمِ الصَّلَةَ لِذَكْرِى ) وَقَالَ حِبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مَعَامُ حَدَّثَنَا فَعَامُ حَدَّثَنَا فَعَامُ حَدَّثَنَا فَعَامُ حَدَّثَنَا فَعَامُ حَدَّثَنَا فَعَادُ وَسَلَمَ نَعُوهُ وَسَلَمَ عَنَا لَهُ فَعَلَيْهُ وَسَلَمَ نَعُوهُ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمَ وَاللَّهُ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسُلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسُلَمُ وَسَلَمُ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَسَلَمُ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَاللَّهُ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَاللَّهُ وَسُلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَاللَّهُ وَسَلَمُ وَاللَّهُ وَسَلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

بالقضاء. فانقلت هل للنوافل الفائنة قضاء. قلت لفظ الحديث شامل لكن للنوافل المؤقَّتة إذلا يتصور في غيرها النسيان إلى خروجها عن وقتها . فان قلت فهومتناول أيضاً لنحو صلاة الخسوف ولاقضاء لهــا قلت لأن شرعيتها متعلقة بسبب ويزول المسبب عند زوال السبب. فإن قلت وجوب القضاء في الفائنة الواجبة أهو مستفاد من هذا الأمر أم من الأمر الأول الذي به إيجاب أصل الصلاة ، قلت اختلف الاصوليون في أن جوبه بأمر جديدأو بالامرالاول والظاهر الاولوهوالامرالذي و جب به القضاء نحو فليصل. فإن قلت الفظ إذا ذكر يقتضي أنه يلزم القضا. في الحال إذاذكر لكن القضاء من جملة الواجبات الموسمة اتفافاً وهذا بخلاف المتروكة عمداً فان قضاءها على الفور على الصحيح. قلت لو تذكرها و دام ذلك التذكر مدة و صلى في أثناء تلك المدة صدق أنه صلى حين التذكر و ليس بلازم أن يكون في أول حال الذكر أو أن إذا للشرط كأنه قال فليصل إن ذكر يعيىلولميذكره لايلزم عليه القضاء أو جزاؤه مقدريدل عليه المذكور أي إذا ذكر فليصلما والجزا. لايلزم أن يترتب على الشرط في الحال بل يلزم أن يترتب عليه في الجملة . قوله ﴿ لا كفارة ﴾ هي عبارة عن الخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة أي تسترها وهي فعالة للمبالغة وهي من الصفات الغالبة في الإسمية الخطافي : هذا يحتمل وجهين أحدهما أنه لايكفرها غير قضائها والآخر أنه لايلزمه في نسيابها غرامة ولا صدقة ولازيادة تضعيف لها إنما يصلى ماترك سوا. . أقول كأن الآول قصر قلب والثاني قصر إفراد وقال ليس هــــــــذا على العموم حتى يلزمه إن كان في الصلاة أن يقطعها ولكن معناه أن لايغفـل أ رها ويشتغل بغيرها وفيه دليـل على أنه إذا ذكرفائنة وقت النهي صلى ولم يؤخره وعلى أن أحداً لا يصلي عن أحدكما يحج عنه ولا تجبر بالمال كما يجـبر الصوم. قوله ﴿ أَقُمُ الصَّلاةَ ﴾ التوريشي الآية تحتمل وجوها كثيرة من التأويل اكن الواجب أن يصار إلى وجهة توافق الحديث فالمعنى أقم الصلاة لذكرهالانه إذا ذكرها فقد ذكر الله أو يقدر المضاف أى لذكرصلاتى أووقع ضمير آلله موقع ضمير الصلاة لشرفها وخصوصيتها قيل وفيه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد ناسخ . قوله ﴿ بعد ﴾ أي بعـد زمان رواية الحـديث يعني لم يكن نقــل الحديث و تلاوة

. 4 / 94

بعد العشاء

تعناء الصلوات

ا المسلّم وَ اللّه الصّلَوَاتِ الْأُولَى فَالْأُولَى صَرَّمْ الْمَسَدَّدُ قَالَ جَدَّرَنَا يَحْيَى عَن هَامِ قَالَ عَن هَمَا مَا كَدْتُ أَصَلَى اللّهَ عَن جَابِر قَالَ عَن هَمَا مَا كَدْتُ أَصَلَى اللّهَ عَن جَابِر قَالَ جَعَلَ عُمَرُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَسُبُّ كُفَّارَهُمْ وَقَالً مَا كَدْتُ أَصَلَى الْعُصَرَ حَتَى عَن العَصْرَ حَتَى السّمَا فَمَ اللّه عَمْرُ مَن العَصَرَ حَتَى السّمَا الشّمَسُ ثُمَّ صَلّى المُغْرِبَ عَدَ العَشَاءِ صَرَيْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ السّمَر بَعْدَ العَشَاءِ صَرَيْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَعْدَ العَشَاءِ صَرَيْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى السّمَر بَعْدَ العَشَاءِ صَرَيْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَصَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يُصَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يُصَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يُصَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يُصَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يُصَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يُصَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يُصَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يُصَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَصَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَصَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ المُعَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ عَلَ

الآية معا . قرله ﴿ حبان ﴾ بفتح المهملة وشدة الباء من في باب فضل صلاة الفجر والظاهر أنه تعليق و ذكره البخارى لآن قنادة من المداسين و روى أو لا عنه بلفظ عن أنس فأراد أن يقويه بالرواية عنه بلفظ حدثنا أنس فازقلت كيف دل الحديث على الجزء الآخر من الترجمة . قلت الحصر الذى في لا كفارة إلاذلك عليه إذ علم منه أنه لا بلزم إلا تلك الصلاة التي نسيما و فيها أيضا ردقول الحنفية لا كفارة إلاذلك عليه إذ علم منه أنه لا بلزم إلا تلك الصلاة التي نسيما و فيها أيضا ردقول الحنفية هو ابن أى كثير ﴾ ضد القليل وإنما قال بلفظ هو لانه ليس من كلام هشام بل من كلام البخارى ذكره تعربفاً له وهو غاية الاحتياط في رعاية ألفاظ الشيوخ . قوله ﴿ كفارهم ﴾ أى كفارقريش ولكونه معلوماً جاز عود الضمير عليه من غير سبق ذكره . قوله ﴿ كفارهم ﴾ أى كفارقريش صريحة فى فرات العصر منه و تقدم مباحث الحديث آنفاً مع ذكر أن الترتيب واجب أم لا وعند و المشافية تقدم الفائنة أو إذا أمن فوات الحاضرة ﴿ باب ما يكره من السمر بعد العشاء ﴾ قوله ﴿ الجيع ﴾ أى الجمع السمار نحو طالب وطلاب وهمنا أى فى قوله تعالى و فكنتم على اعقابكم تنكصون مستكبرين به سامراً تهجرون ه قوله ﴿ عوف ﴾ بفتح المبعلة وسكون الواوو بالفاء بينهما و ﴿ أبو المنهال ﴾ أى سيار بن سلامة ﴿ وأبو برزة ﴾ بفتح المبعلة وسكون الواوو بالفاء بينهما و ﴿ أبو المنهال ﴾ أى سيار بن سلامة ﴿ وأبو برزة ﴾ بفتح المبعلة وحدة تقدموا فى باب بينهما و ﴿ أبو المنهال ﴾ أى سيار بن سلامة ﴿ وأبو برزة ﴾ بفتح المبعدة تقدموا فى باب

الْمَكْنُوْبَةَ قَالَكَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ وَهِيَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَيُصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى أَهْله في أَقْصَى الْمُدَيَّنَة وَالشَّمْسُ حَيْةٌ وَنَسيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ قَالَ وَكَانَ يَسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ الْعَشَاءَ قَالَ وَكَانَ يَـكُرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَديثَ بَعْـدَهَاوَكَانَ يَنْفَتَلُ مِنْ صَلَّاةِ الْغَدَاةِ حينَ يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ مَنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمَائَة

عبيد الله بن عبد لمجيدالحنني

قرة بن خالد

السَّمَر في الْفقه وَ الْخَيْرِ بَعْدَ الْعَشَاء صَرَبُ عَبْدُ الله بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّتَنَا أَبُوعَلَى الْخَنَفَى حَدَّثَنَا قُرَّةً بنُ خَالد قَالَ انْتَظَرْنَا الْحُسَنَ وَرَاثَ عَلَيْنَا حَتَى قَرُبْنَا مِنْ وَقْت قَيَامِه جَفَاءً فَقَالَ دَعَانَا جِيرَ انْنَا هُؤُ لَا مُثُمَّ قَالَ قَالَ أَنَسُ نَظُر نَا النَّبِيَّ

وقت العصر وكذلك الحديث بمسائله كلها . قوله ﴿ حدثنا ﴾ بلفظ الامر والمراد من السمرالمكروه ما لا يتعلق بالفقه والخيرات ، وقال بمضهم إنماكره السمر بعدها لئلا يزاحم بقية الليل بالنوم فتفوته صلاة الصبح في الجماعة وكان عمر رضي الله عنه يضرب الناس على الحمديث بعدها ويقول بدالة بالمباح أسمراً أول الليل و نوماً آخره ﴿ باب السمر في الفقه ﴾ قوله ﴿ عبدالله ﴾ أي ابن الصباح بتشديد الموحدة وفي بعضها بدون اللام وهو نحو الحسن في جواز استعاله علما باللام ودونها العطار مات سنة خمسين وماثنين و ﴿ أَبُو عَلَى ﴾ بفتح العـين عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي بالمهملة والنون المفتوحتين وبالفا. مات عام تسع وماثنين و ﴿ قرة ﴾ بضم القاف وتشديد الرا. ابن خالد السدوسي سنة أربع وخمسين ومائة و ﴿ الحسن ﴾ أي الامام المشهور التابعي بل أفضامهم والرجال كلهم بصريون. قوله ﴿ رَاثُ ﴾ أي أبطأ ﴿ قريباً ﴾ أي حتى كان الزمان أوريثه قريباً من وقت قيام الحسن من المدجد لاجل النوم أومن النوم لاجل التهجدوفي بمضها قربنا بلفظ الفعل﴿ ونظرنا ﴾ اي انتظرنا

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةَ حَتَّى كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ يَبْلُغُهُ جَاءً فَصَلَّى لَنَا ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ أَلَا إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا ثُمَّ رَقَدُوا وَ إِنَّـكُمْ لَمْ تَزَالُوا في صَـلَاة مَا انْتَظَرتم الصَّلَاةَ قَالَ الْحَسَنُ وَإِنَّ الْقَوْمَ لَا يَزَالُونَ بِخَـيْرِ مَا انْتَظَرُوا الْخَـيْرَ قَالَ قُرَّةُ هُوَ مَنْ حَدِيثَ أَنَسَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرْبُنَ أَبُو الْمِيَانِ قَالَ ٥٧٨ أَخْبَرُنَا شَعْيِبُ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى سَالَمُ بنُ عَبْدُ اللَّهُ بنُ عَمْرَ وَأَبُو بَـكُرِ ابْنُ أَبِي حَشْمَةَ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَالَ صَـلَّى النَّبُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَلَّاةً الْعَشَاء فِي آخر حَيَاتِه فَلَكَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صَـَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ فَقَالَ أَرَأَيْدَكُمْ لَيْـَلَتَكُمْ هَـٰذِهُ فَانَّ رَأْسَ مَائَةً لَا يَبْقَى مَـَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ فَوَهَلَ النَّاسُ في مَقَالَة رَسُول الله عَلَيْهِ السَّـلاَمُ إِلَى مَا يَتَحَدَّثُونَ مَنْ هَـذه

والنظر يحى بمعنى الانتظار و (ذات ليلة) أى فى ليلة و مس تحقيقه فى باب العلم و العظة فى الليل. قرله (شطر) بالرفع (وكان) تامة أو يبلغه خبره أى كان الشطريصل الانتظار إليه و فى بعضها بالصب أى كان الشطريصل الانتظار إليه و فى بعضها بالصب يقال بلغت المكان بلوغا إذا وصلت إليه وكذلك إذا شارفت عليه أو قاربته. قوله ( فى خير ) وفى بعضها بخير يعنى عم الحسن الحركم فى كل الخيرات (وهو )أى مقول الحسن وهو (إن القوم لا يزالون) من جلة مرويات أنس. فان قلت المنتظر للصلاة جازله المكلام و الأكل و نحوهما فما معى كونه فى الصلاة ؟ قلت من جهة حصول الثواب له لا من جميسع الجهات. قوله ( أبو بكر ) أى ابن سليمان بن أى حثمة بفتح المهملة و سكون المثلثة تقدم فى باب السمر بالعلم مع مباحث الحديث الشريفة. قوله (فوهل) بفتح الحاء وكسرها أى قال ابن عمر فوهل الجوهرى: وهل فى الشيء

الْأَحَادِيثِ عَنْ مَائَةَ سَنَةً وَ إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْقَ مِنَ هُوَ الْأَرْضِ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّهَا تَغْرُمُ ذَلِكَ الْقَرْنَ الْفَرْنَ

. **۵.۷۹** السعر مع العنيفوالأهل

إَنْ أَنْ السَّمَرِ مَعَ الضَّيْفِ وَالْأَهْلِ صَرَّتُ أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّنَا أَبُو عَثَمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ مُعْتَمْرُ بْنُ سُلَمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عُثَمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ مُعْتَمْرُ بْنُ سُلَمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عُثَمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ مُعَمَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي جَدَّثَنَا أَبُو عُثَمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَا قَالَ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَى عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسُولًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

وعن الشيء إذا غلط فيه ووهل إليه بالفتح إذا ذهب وهمه إليه وهر يريد غيره مثل وهم الخطابى: أى توهموا وغلطوا فى التأويل. النووى: يقال وهل بالفتح يهل وهلا كضرب يضرب ضربا أى غلط وذهبوهمه إلى خلاف الصواب ووهل بالسكسر يوهل وهلا كحذر يحذر حذراً أي فزع. قوله ﴿ فِي مَقَالَةِ النَّبِي ﷺ ﴾ أي في هذا الحريث و ﴿ يَتَحَدَّثُونَ مِن هَذِهِ الْآحَادِيثِ ﴾ حيث تأولوها بهذه التأويلات التي كانت مشهورة بينهم مشاراً إليها عنــدهم في المعنى المراد عن مائة سنة مثل أن ا المراد بها انقرض العالم بالكلية و بحوه وغرض ابن عمر أن الناس ما فهموا مراد الذي عَرَاتُهُ مِنْ اللهِ هذه المقالة وحملوها على محامل كلما أوهام ما أراد رسول الله يرات بها إلا انخرام القرن الذي كان هرَ فيه بأن ينقضي أهاليـه بعــــد مائة سنة ولا يبتى من أهله أحــد لا أن ينقرض العالم بالكلية ونحوه من سائر التأويلات . قوله ﴿ يُرِيدُ ﴾ أى قال ابن عمر يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ بذلك ﴾ أى بقوله لا يمتى أن المائة تخرم أى تقطع القرن الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرن من الناس أهل زمان واحد . التيمي : معنى أرأيتكم اعلموني والكاف للخطاب ولاً موضع له من الاعراب والمم تدل على الجماعة ﴿ وهذه ﴾ موضعه نصب والجواب محذرف والتقــدير أرأيتــكم ليلتــكم هذه فاحفظوها واحفظوا تاريخها ﴿ والقرن ﴾ كل طبقة مقتر بين في وقت . ومنه قيل لأهل كل مـدة أو طبقة بعث فيها ني قرن قلت السنون أو كثرت وهذا إعلام من رسول الله ﷺ بأن اعمار أمته ايست تطول كا عمار من تقدم من الأمم السالفة ايجتهدو افي العمل ﴿ باب السمر مع الأهل والضيف ﴾ قوله ﴿ الى الله الله عنه الله عنه الله عنهان التيمي و ﴿ أَبُو عَبَّانَ ﴾ اى عبد الرحمن النهدى تقدم في باب الصلاة كفارة و ﴿ عبد الرحمن بن أَنَّى بَكُر ﴾ الصديق الصحاف ابن الصحاف ولمنا أف البيعة ليزيد بن معاوية بعثوا إليه بمائة الف درهم ليستعظفوه فردها

مَنْ كَانَ عَنْدَهُ طَعَامُ اثْنَى فَالْمَدْ فَالْمَانُ فَالْمَدُ وَإِنْ أَرْبَعْ فَالْمَسْ أَوْ سَادَسُ وَأَنَّ أَبَا بَكُر جَاءً بِثَلَاثَة فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعَشْرَة قَالَ فَهُو أَنَّا وَأَنْ أَبَا بَكُر جَاءً بِثَلاثَة فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعْنَ بَيْتَ أَبِي بَكُر وَأَنَّ وَأَنِي وَخَادِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكُر وَأَنَّ وَأَبِي وَأَمِّي فَلَا أَدْرِي قَالَ وَامْرَأَتِي وَخَادِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكُر وَأَنَّ وَأَبِي وَأَمِّي فَلَا أَدْرِي قَالَ وَامْرَأَتِي وَخَادِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكُر وَأَنَّ أَبَا بَكُر وَأَنَّ أَبَا بَكُر تَعَشَّى عَنْدَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم نَمْ أَبِثَ حَيْثُ صَلِّيتِ الْعَشَاءِ وَسَلَّم فَاءً بَعْدَ مَا مَضَى مَنِ اللَّيْلِ مُنْ رَجَعَ فَلَئِثُ حَتَّى تَعَشَّى النَّيْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مَنِ اللَّيْلِ

وقال لاأبيع ديني بدنياي ومناقبه كثيرة تقدم في باب نوم الرجل في المسجد و﴿ أَصَّحَابِ الصَّفَةُ ﴾ قال النووى : هم زهاد الصحابة فقرا. غربا. كانوا يأوون إلى مسجد الني صلى الله عليه وسلم وكانت لهم في آخره صفة وهي مكان مقتطع من المسجد مظلل عليه يبيتون وكانوا يقلون ويكثرون فني وقت كانوا سبعين وفى وقت غيرذلك نيزيدون بمن يقدم عليهم وينقصون بمن يموت منهم أويسافر أو يتزوج و﴿ الناسِ ﴾ والآناس بمعنى واحد . قوله ﴿ فليذهب ﴾ أى من أصحاب الصفة ﴿ بثالث و إن أربع فخامس أو سادس ﴾ روى بجرها فتقديره و إن كأن عنده طمام أربع فليذهب بخامس أو سادس وبرفعها فالتقـدر أيضا كذلك لـكن بإعطاء المضاف إليه وهو أربع إعراب المضاف وهو طعام و بإضمار مبتدأ للهظ خامس . فان فلت كيف يتصور السادس إن كانُّ عنده طعام أربع . قلت معناه فليلذهب بخامس أو سادس مع الخامس والعقال يدل عليها إذ السادس يستازم خامساً فكا نه قال فليذهب بواحداو إثنين والحاصل أنأولا بدلءلم منع الجمع بينهما ومحتمل أن يكون معني أو سادس و إن كان عنده طعام خمس فليذهب بسادس فيكون مز باب عطف الجلة على الجلة . قال المالكي هذا الحديث مماحذف فيه بعد إن والفاء فعلان وحرفا جرباق عملاهما وتقديرهو إنقام بأربعة فليذهب بخامس أو سادس . قوله ﴿ انطلق ﴾ فإن قلت لم قال هم:ا انطلق وثمة قال بلفظ جاء بثلاثة . قلت\$ن المجيء هو المشي المقرب إلى المتكلم والانطلاق المشي المبعد عنه . قوله ﴿ فَهُو ﴾ أي الشأنو﴿ أَنَّا ﴾ مبتدأً وخبره محذوف يدل عليه السياق نحو فى الدار أو أهله ﴿ وَ امْ ﴾ و فى بعضها أبِّ والصحيح هو الأول. قوله ﴿ وَلِا أَدْرَى ﴾ هو من كلام أبي عثمان واهظ ﴿ وَخَادُمْ ﴾ يحتمل العطف على أمى وعلى امر أنى والثاني أقرب لفظاً ﴿ وَبِينَ بِيتَ ﴾ ظرف لخادم . قوله ﴿ تعشَى ﴾اى اكل المشا. وهو بفتح العين الطعام الذي يؤكل آخر النهار ﴿ثُمُ لَبِتُ﴾ اي في داره ﴿ حتى صليت ﴾ بلفظ المجهول وفي بعضها حيثُ

مَا شَاءَ اللهُ قَالَتُ لَهُ امْرَأَتُهُ وَمَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ أَوْ قَالَتْ ضَيْفِكَ قَالَ أَوَ مَا عَشَيْتِهِمْ قَالَتُ أَبُوا حَتَى تَجِيءَ قَدَ عَرَضُوا فَأَبُواْ قَالَ فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ فَقَالَ يَاغَنْثُرُ فَجَدَّعَ وَسَبَّ وَقَالَ كُلُوا لَا هَنيئًا فَقَالَ وَالله لَا أَطْعَمُهُ

صليت ﴿ ثُمْرَ جَعَ ﴾ أى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ﴿ فلبث عنده حتى تَعْشَى النبي صلى الله عليه وسلم ﴾ فان قلت هذا مشعر بأن التعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الرجوع إليهوما تقدم أشعر بأنه كان قبله . قلت الأول بيان حال أبى بكر فى عدم احتياجه إلى طعام عند أهله والثاني هو سوق القصة علىالترتيب الواقع أوالأولكان تعشى أبى بكر والثانىكان تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعض نسخ صحيح مسلم حتى نعس رسول الله صلى الله عليه و سلم بالنون أو له ﴿ ضيفك ﴾ فان قلتهم كانوا ثلاثة فلم أفرد . قلت هو لفظ الجنس يطلق على القليل والكثير أو مصدر يتناول المثنىوالجمع . قوله ﴿ أوماعشيتهم ﴾ الهمزة للاستفهام والواو للعطف على مقدر بعد الهمزة وفي بدعهما عشيشتيهم بالياء الحاصلة من إشباع الكسرة و ﴿عرضوا﴾ بفتح العين أي الأهـل من الإبن والمرأة والخادم ﴿ وَأَبُوا ﴾ أي الأضياف وفي بعضها بضم العين أي عرض الطعام على الأضياف فحذف الجار وأوصل الفعل أوهو من باب القلب نحو عرضت الناقة على الحوض. و﴿ قَالَ ﴾ أي عبدالرحمن و ﴿ فَاحْتَبَأْتَ ﴾ أى فاختفيت خوفًا من خصام أبيه له وشتمه إياه . قوله ﴿ غَنْثُر ﴾ الخطابي . حدثناه خلف الخيام بالعين الغير المعجمة و بالتا. التي هي أحت الطا. المضمو متين و رواه مرة أخرى بالمجمة والمثلثة فانكانت الرواية الأولى محفوظة فانها مفتوحة العين والناء والعنتر الذباب وشبهه حين حقره وصغره بالذباب وأما الغنثر بالمعجمة فهو مأخرذ من الغثارة وهو الجهـل يقال رجـل أغثر وغنثر معدول عنه والنون زيادة . الجوهرى : الغــثر أو الغنثر سفــلة النــاس والواحد اغثر نحوالحر او الحر او الآحر ، النووى : هو بالمعجمة المضمومة ثم النرنالساكنة ثم المثلثة المفترحة والمضمومة لغتان رهوالرواية المشهورة قالوا هو الثقيل وقيل الجاهلوقيل الذبابالأزرق وقيل السفيه وقيل اللثيم وحكى القاضى فتح المعجمة والمثناة الفوقانية ورواه الخطابى بالمهلة والفوقانية المفتوحتين ، قوله ﴿ فَجَدَعَ ﴾ أى دعا بالجذع وهر قطع الآنف وغيره من الاعضاء ﴿ ولا هنيناً ﴾ إنما خاطب اهله لااضيافه قاله 💵 حصل له من الجزع والغيظ وقيل إنه ايس بدعاء بل هو خبر اى لم تتهنوا به فى وقته . قوله

أَبَدًا وَأَيْمُ اللهَ مَا كُنَّا نَأْخُـذُ مِن لُقْمَةَ إِلَّا رَبَا مِن أَسْفَلَهَا أَكْثَرُ مِنْهَا قَالَ يَعْنِي حَتَى شَبِعُوا وَصَارَتُ أَكْثَرُ مِنَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكُر فَاذَا هِي كَا أَخْتَ بَنِي فَرَاسِ مَا هٰذَا قَالَتْ لَا وَقَالَ هِي كَا أَخْتَ بَنِي فَرَاسِ مَا هٰذَا قَالَتْ لَا وَقَالَ عَنِي هَي كَا أَخْتَ بَنِي فَرَاسِ مَا هٰذَا قَالَتْ لَا وَقَالَ عَنِي هَي كَا أَخْتَ بَنِي فَرَاسِ مَا هٰذَا قَالَتْ لَا وَقَالَ عَنِي هَي كَا أَخْتَ بَنِي فَرَاسِ مَا هٰذَا قَالَتْ لَا وَقَالَ عَنِي هَي كَا أَخْتَ بَنِي فَرَاسِ مَا هٰذَا قَالَتُ لِكَو وَقَالَ عَنِي هَي لَكُ مَنَ اللهَ يَعْلَى مَنْهَا لَهُ مَنْ اللهَ يُعْلَى مِنَا اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

﴿ وَانِّمُ اللَّهُ ﴾ همزته همزة وصل وقيل لايجوز فيها القطع عند الأكثر وهو مبتدأ خبره محذوف أَى ايم الله فَسْمَى وتحقيقه مر في باب الصعيد الطيبِوضو. المسلم . قوله ﴿ صارتَ ﴾ أي الاطعمة أوالبقية ﴿ وَأَكْثُرُ ﴾ بالمثلثة وفي بعضها بالموحدة ﴿ ولامرأته ﴾ أيأم عبد الرحمن و ﴿ فَراس ﴾ بكسر الفا. وخفة الرا. وَبالمهملة وقال كذلك لانها بنتَ عبد دهمان أى بضم المهملة وسَكُونالها. أحد بني فراس بن غنم بن مالك بن كنابة واسمها زينب وهي مشهورة بأم رومان بضم الراء وسكون الواو و في نسبها اختلاف كثير ذكره ابن الآثير . قال النووى : معناه يامن هي من بني فراس ﴿ وقرة العين ﴾ يعبر بهاعن المسرة ورؤية مايحبه الإنسان، قيل إنمــا قيــل ذلك لأن عينه تقر لبلوغه أمنيته فلا يستشرف لشي. فيكون مشتقاً من القرار وقيــل مأخوذ من القر بالضم وهو البرد أي عينه باردة لسرورهاوعدم تقلقلها. قال الأصمى: أقرالله عينه أى أبرد دمعه لا تندمعة الفرح باردة و دمعة الحزن حارة . قال الداودى : أرادت بقرة عينها النبي صلى الله عليه وسلم فأقسمت به ولفظة ﴿لا ﴾زائدة ولهـا نظائر مشهورة ويحتمل أنها نافية وثمة محمدوف أي لاشي. غير ماأقول وهو وقرّة عيني لهي أكثر منها أولا أعــــلم . قوله ﴿ يُمينه ﴾ وهي التي قال والله لا أطعمه أبداً . فان قلت ما الفائدة في تكرار ثم أكل وليس ثمة أكلان بل أكل واحد . قلت لمــاكان الا ول مبهما أراد رفع الإبهام بأنه أكل لقمة واحدة فهو بيان . فإن قلت كيف جاز له خلاف اليمين . قلت لانه إثيان بالا فضل ة ل صلى الله عليه و سلم ﴿ من حلف على يمين فرآى غيرهاخيراً منها فليأت الذى هو خير وليـكمـفر عن بمينه ، او كان سراده لاأطعمه معكم أو في هذه الساعة أوعندالغضب وهذا مبني على أنه هل يقبل التقييد إذا كانت الا لفاظ عامة وعلى ان الاعتبار بمموم اللفظ او بخصوص السبب. قوله ﴿ فأصبحت ﴾

الْأَجَلُ فَفَرَّقَنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مَعَكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسُ اللهُ أَعْلَمُ كُمْ مَعَكُلِّ رَجُلِ مِنْهُمْ أُنَاسُ اللهُ أَعْلَمُ كُمْ مَعَكِلِّ رَجُلِ مِنْهُمْ أُنَاسُ اللهُ أَعْلَمُ كُمْ مَعَكُلِّ رَجُلِ مِنْهُمْ أُنَاسُ اللهُ أَعْلَمُ لَا عَلَمُ لَا عَلَمُ لَا عَلَمُ لَا مَعْ كُلِّ رَجُلِ مِنْهُمْ أُنَاسُ اللهُ أَعْلَمُ لَا عَلَمُ لَا عَلَى اللهُ الل

أى الاطعمة عندرسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ وعقد ﴾ أى عهد مهادية وفى بعضها كانت والتأنيث باعتبار المهادنة والفاء في ﴿ ففر قنا ﴾ فاء فصيحة أي فجارًا إلى المدينة ففر قنامنهم أي ميزنا أوجعلناكل رجل من أثنى عشر فرقةً وفي بعضها فعرفنا بالمهملة وشدة الراء أي جملناهم عرفاء وفي بعضها فقربنا من القرى بمعنى الضيافة و ﴿ الله أعلم ﴾ جملة معترضة أى أناس الله يعلم عددهم وبميز كم محذوف أى كم رجل. قوله ﴿ أُوكِمَا قَالَ ﴾ أي عُبِد الرحمن وهو شك من أبي عثمان و في الحديث حواز السمر مع الأهل والضيف بعد العشاء وهو المراد من الترجمة ليناسب بحث، وأقيت الصلاة . التيمي : وفيه أنَّ للسلطان إذا رأى مسغبة أن يفرقهم على أهل السعة بقدر ما لا يجحف بهم . وقال كثير من العلماء إن فى المال حقوقًا سوى الزكاة وإبما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإثنين واحداً وعلى الاربعة واحداً وعلى الخسة واحداً ولم يجعل على الاربعة والخسة بإزا. ما يجب للاثنين مع الثالث لأن صاحب العيال أولى أن يرفق به وفيه الأكل عنــد الرئيس وإن كان عنده ضيف إذا كان فى داره من يقوم بخدمتهم وفيه أن الولد والا مل يلزمهم من خدمة الضيف مايلزم صاحب المنزل وفيهأن الأصياف ينبغي لهم أن يتأدبوا وينتظروا صاحب الدار ولا يتهافتواعلى الطعامدونه وفيه الا كل من طعام ظهرت فيه البركة وفيه إهدا. مانرجي بركته لا هل الفضـل وفيه أن آيات النبي صلى الله عليه وسلم قد تظهر على يدغيره . النووى : وفيه فضيلة الإيثارو المواساة وأنه إذا حضر أضياف كشيرة ينبغي للجاعة أن يتوزعوهم ويأخذكل وآحد منهم من يحتمله وأنه ينبغي لكبير للقوم أن يأمرأ صحابه بذلك وفيه أنرسول الله صلى الله عليه وسلم كان آخذاً بأفضل الا موروسابقاً إلى السخاء والجود فان عياله صلى الله عليه وسلم كانوا قريباً من عدد ضيفانه هذه الليلة فواسى بنصف طعامه أو نحوه وواسى أبو بكر بثلث طعامه او اكثر وواسى الباقونىدون ذلك وفيه ماكان عليه أبوبكر من المحبة لرسولالله صلى الله عليه وسكم والانقطاع إليه وإيثاره ليله ونهاره على الاعمل والارضياف وفيه كرامة ظاهرة للصديق رضيالله عنه وفيه إثبات كرامات الأوليا. وهو مذهب أهل السنة وتعريف العرفا. للعساكر ونحـوها. وفيه جواز الاختفا. عن الوالد إذا خاف منه على تقصـير وقع منه وجواز الدعاء بالجذع والسب على الا ولادعندالتقصير وترك الجماعة لعذر وجواز الخطاب للزوجة بغير اسمها والقسم بغير الله تعالى وحمل المضيف المشقة على نفسه فى إكرام الضيفان والاجتهادفى دفع الوحشةو تطييب فلوبهم وجواز ادخار الطعام للغد ومخالفة اليمين إذا رأى غيرها خيراً منها وأن الراوى إذا شك يجب أن ينبه عليه كما قال لا أدرى هل قال وامرأتي ومثل لفظة أوكمال قال ونحرها . ﴿ تُمَ الْجُزِءُ الرَّابِعِ ، ويليه الخامس وأوله كتاب الأذان ﴾

# فوشني



بإيانغ

#### o |

# كتاب الصلاة

- ٢ باب الإسراء وفرض الصلاة
- ١٠ ﴿ وجرب الصلاة في الثياب
  - ١٢ ﴿ عقد الازار في الصلاة
- ١٤ ٥ الصلاة في الثياب الواحد
- ١٨ ﴿ إذا صلى فى الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
  - ١٩ ﴿ إِذَا كَانَ الْثُوبِ ضِيقًا
  - ٢١ ( الصلاة في الجبة الشامية
- ٧٧ . كراهية التعرى في الصلاة وغيرها
  - ٢٤ ﴿ الصلاة في القميص والسراويل
    - ٢٦ ﴿ مَا يُستَرُّ مِنَ الْعُورَةُ
      - ٩٧ ( الصلاة بغير رداء
      - ٢٩ . ما يذكر في الفخذ
    - ٣٤ ﴿ فَي كُم تَصلَى المَرَأَةُ فِي الثَّيَابِ
    - ٢٥ ﴿ إِذَا صَلَّى فَي رُبِ لَهُ أَعَلام
- ٣٧ . إن صلى في أوب مصلب أو تصاوير
- ۳۸ ﴿ مَنِ صَلَّى فَى فَرُوجٍ حَرِيرٍ ثُمْ نَزُّعُهُ ۗ
  - ٣٩ ﴿ الصلاة في الثوب الأحمر
- .٤ ﴿ الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
- ٤٤ ﴿ إِذَا أَصَابِ المُصَلِّى أُوبِ آمَرُ أَنَّهُ إِذَا سِجِدَ
  - ٤٤ ه الصلاة على الحصير
    - ٤٦ ﴿ الصلاة على الخرة
    - ٧٤ و الصلاة على الفراش
- ٤٨ ﴿ السجود على الثوب من شدة الحر
  - ه . الصلاة في النعال
  - ه الصلاة في الحفاف
     أه و إذا لم يتم السجود

٥٢ باب يبـدى ضبعية ويجافى فى السجود

- ٥٥ ﴿ فضل استقبال القبلة
- ٥٦ ﴿ قَبُّلَةُ أَهُلُ الْمُدِّينَةُ وَأَهُلُ الشَّامِ
- ه قول الله تعالى واتخدنوا من مقام إبراهيم مصلى
  - ٦١ ﴿ التوجه نحو القبالة حيث كان
- 77 ﴿ مَا جَاءَ فَى القَبَلَةُ وَمَنَ لَا يَرِى الْإِعَادَةُ عَلَمْ مِنْ سَهَافِصِلَ إِلَى غَيْرِ القَبْلَة
  - ٦٩ ٥ حك البزاق باليدمن المسجد
  - ٧١ . حك المخاط بالحصى من المسجد
  - ٧٧ د لايبصق عن عينه في الصلاة
- ٧٧ ﴿ ليبزق عن يساره أوتحت قدمه اليسرى
  - ٧٣ و كفارة البزاق في المسجـد
    - ٧٤ . دفن النخامة في المسجد
  - ٧٥ ﴿ إِذَا بِدَرِهُ البَرَاقُ فَلَيَّا خَذَ بِطُرِفَ ثُوبِهِ
- ٧٦ « عظة الإمام الناس في إنمـــام الصلاة وذكر القبلة
  - ٧٧ و هل يقال مسجدبي فلان
  - ٧٨ ﴿ القسمة وتعليق القنو في المسجد
- ٨٠ . من دعا لطعام في المسجد ومن أحاب

  - ۸۲ ﴿ إِذَا دَخُلُ بَيْنَا يُصَلِّي حَيْثُ أُمْرُ
    - ۸۳ د المساجد في البيوت
  - ٧٦ ﴿ التيمن في دخول المسجد وغيره
  - ۸۷ ، هل تنبش قبور مشركى الجاهلية
    - ٩١ . الصلاة في مرابض الغنم
    - ٩٢ ﴿ الصلاة في مواضع الإَّبل
    - ۹۲ 🧸 من صلی وقدامه تنور أو نار

# صفحة

٩٣ باب كراهية الصلاة في المقار

٩٤ ﴿ الصلاة في مواضع الخسف والعذاب

٩٥ ﴿ الصلاة في البيعة

٩٦ ﴿ لَعَنَ الْيَهُودُو النَّصَارِي

٩٧ ﴿ قُولُ النَّبِي ﷺ جعلت لَى الأرضُ مسجداً وطهوراً

٩٨ ﴿ نُومُ الْمُرَاَّةُ فِي الْمُسْجِدُ

١٠٠ ﴿ نُومُ الرجالُ فِي المسجد

١٠٢ ﴿ الصلاة إذا قدم من سفر

١٠٣ ﴿ إِذَا دَخُلُ الْمُسْجَدُ فَلْيُرْجِعُ رَكُمْتَيْنَ

۱۰۶ ه الحدث في المسجد

١٠٥ د بنانالمسجد

١٠٦ ﴿ التعاون في بنا. المسجد

١٠٨ ﴿ الاستعانة بالنجاروالصناع

١٠٩ ﴿ مِن بِي مُسجَداً

١١١ ه يأخذ بنصول النبل إذا مرفى المسجد

۱۱۱ ﴿ المروز في المسجــد

١١٢ ﴿ الشعر في المسجد

١١٤ ( أصحاب الحراب في المسجد

١١٥ ﴿ ذَكُرُ الْبَيْعُ وَالشَّرَا.عَلَى الْمُنْبُرُ فَيَ الْمُسْجِدُ

١١٧ ٥ التقاضي والملازمة في المسجد

۱۱۸ « كنس المسجد والتقباط الخرق والقدى والعيدان

١١٩ ﴿ تَحْرَيْمُ تَجَارَةُ الْخَبْرُ فِي الْمُسْجِدُ

١٢٠ ﴿ الخدم المسجد

١٢١ ﴿ الْأُسْيِرِ أَوْ الْغُرِيمُ يُرْبُطُ فِي الْمُسْجِدُ

۱۲۲ « الاغتسال إذا أسلم وربط الاسير أيضاً في المسجد

١٢٣ ﴿ الحَيْمَةُ فَي المُسجِدُ المُرضَى وغيرَهُمْ

صفحة

١٢٤ بأب إدخال البعير في المسجد للعلة

١٢٥ ﴿ نُورُ الْمُؤْمِنَ

١٢٦ ﴿ الْحُوخَةُ وَالْمُمْرُ فِي الْمُسْجِدُ

١٣١ ٥ الأبواب والغلق للكعبة والمساجد

۱۳۲ د دخول المشرك المسجد

١٣٣ د رفع الصوت في المسجد

١٣٤ ﴿ الحاق والجلوس في المسجد

١٣٦ ﴿ الاستلقاء في المسجد ومد الرجل

۱۲۷ ه المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس

١٣٨ ﴿ الصلاة في مسجد السوق

١٤٠ ﴿ تَشْبَيْكُ الاُ صَابِعُ فِي الْمُسْجِدُ وَغَيْرُهُ

١٤٤ ﴿ الْمُسَاجِدُ الَّتِي عَلَى طَرَقَ الْمُدَيِنَـةُ

والمواضع التي صلى فيها النبي برات

١٥٠ أبواب سترة المصلي

۱۵۰ باب سترة الامام سترة من خلفه

١٥٢ ﴿ قدركم ينبغي أن يكون بين المصلى و السترة

١٥٣ ﴿ الصلاَّةُ إِلَى الحرية

١٥٣ د الصلاة إلى العنزة

١٥٤ « السترة عكه وغيرها

١٥٥ ( الصلاة إلى الأسطوانة

١٥٦ ﴿ الصلاة بين السواري في غير جماعة

۱۵۷ ( توخی الصلاة فی مواضع صلاة النبي علیانی الله

١٥٨ « الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحــل

١٥٩ • الصلاة إلى السرير

١٦٠ ﴿ يرد المصلي من مر بين يديه

### صفحة

١٩٨ باب فضل صلاة العصر

٧٠٠ . من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب

۲۰۶ و وقت المغرب

٢٠٦ ﴿ مِن كُرُهُ أَنْ يَقَالُ لَلْهُرِبُ الْعُشَاءُ

٧٠٧ ﴿ ذَكُوالعَشَاءُ وَالْعَتَمَةُ ۗ

۲۰۸ ﴿ وقتالعشاءإذااجتمعالناسأوتأخروا

٢٠٩ ﴿ فَصَلَّ الْعَشَّاءُ

٢١١ ﴿ مَايِكُوهُ مِنَ النَّوْمُ قَبْلُ الْعَشَّاءُ

٢١١ . ﴿ النَّوْمُ قَبْلُ العَشَّاءُ لَمْنُ عَلَّبُ

٢١٤ ﴿ وقت العشاء إلى نصف الليــل

٢١٥ . نضل صلاة الفجر

٣١٧ ۾ وقت الفجر

٢١٩ ( من أدرك من الفجر ركعة

٢٢٠ ﴿ مِن أُدرك مِن الصلاة ركعة

٢٢١ ( الصلاة بعد الفجرحتي ترتفع الشمس

٣٢٣ ﴿ لابتحرىالصلاة قبل غروب الشمس

٢٢٥ ﴿ من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر

٣٢٥ ﴿ مَا يُصَلِّى بِعَدُ الْعُصِرُ مِنَ الْفُوانُتِ

٢٢٨ . التبكير بالصلاة في وم غم

۲۲۸ . الأذان بعد ذهاب الوقت

٢٣٠ ﴿ مُنصَلِّ بَالنَّاسِ جَمَاعَة بِعَدْدُهَابِ الوقت

۲۲۱ « من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها

٣٣٧ ﴿ قضاء الصلوات الأولى فالأولى

٢٣٣ ﴿ مَا يَكُرُهُ مِنَ السَّمَرِ بِعَنْ العَشَّاءُ

٢٣٤ ﴿ السمر في الفقه والخير بعــد العشاء

٢٣٦ ﴿ السمر مع الضيف والأحل

## صفحة

١٦٢ باب إثم المارين يدى المصلى

١٦٣ ﴿ استقبال الرجل صاحبه أو غيره

في صلاته

١٦٥ ( الصـلاة خلف النائم

١٦٥ و التطوع خلف المرأة

١٦٦ ﴿ من قال لا يقطع الصلاة شيء

١٦٨ و إذا حل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة

١٦٩ ﴿ إذا صلى إلى فراش فيه حائض

١٧٠ ﴿ هِلْ يَغْمَرُ الرَّجِلُ أَمْرُأَتُهُ عَنْدِالسَّجُودُ لكي يسجد

١٧١ ﴿ المرأة تطرح عن المصلى شيئاً من الأذى

١٧٤ كتاب مواقيت الصلاة

١٧٦ باب ﴿ منيسين إليه واتقوه ﴾ الآية

١٧٧ ﴿ البيعة على إقامة الصلاة

١٧٨ و الصلاة كفارة

١٨١ . فضل الصلاة لوقنها

١٨٢ ﴿ الصالوات الخسكفارة

١٨٣ ﴿ تَضْيِيعُ الصَّالَةُ عَنَّ وَقَهَا

١٨٤ . المصلي يناجي ربه عز وجل

١٨٦ ﴿ الابراد بالظهر في شدة الحر

١٨٨ . الاراد بالظهر في السفر

١٨٩ ﴿ وَقَتَ الْطَهْرُ عَنْدُ الرَّوَالَ

١٩١ ﴿ تَأْخَيْرِ الظَّهِرِ إِلَى الْعَصْرِ

۱۹۲ ﴿ وقت العصر

١٩٦٪ ﴿ إِنَّمُ مِنْ فَانْتُمَهُ الْعُصِرِ

١٩٧ د من ترك العصر

﴿ تُم الفهرس ﴾